# المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي



ييدو الإسلام، عند النظر إليه من شمال البحر المتوسط، مهيمنًا بلا منازع على مجتمعات جنوب البحر. ولكن، هل يرجع التجانس الواضح إلى ليل الأزمنة؟

لقد دامت عملية إقرار الإسلام في الشرق العربي تسعة قرون. ولم يكن ذلك الزمن، بالمرة، زمن إكراه وأعمال عنف متصلة. فهنا وهناك، تسنى للمسيحية ولليهودية البقاء، بل الازدهار، أكثر من مرة. وقد ترافقت عمليات تسارع اضمحلال الجماعات المسيحية المحلية مع غزوات أوروبا المسيحية. ووجدت كل مواجهة امتداداً لها في عودة للأصولية الإسلامية: تطهرية الموحدين والانتصارات الأولى للاسترداد الإسباني، التشدد المملوكي والحروب الصليبية، نزعة الجامعة الإسلامية التي روح لها السلطان عبد الحميد الناني والإذلالات التي تعرضت لها الإمبراطورية العثمانية وإنشاء إسرائيل. وجميع هذه الاندفاعات لتشدد الدولة والمجتمع تترافق مع انكفاء للأقليات. على أن فترة طويلة، والمجتمع تترافق مع انكفاء للأقليات. على أن فترة طويلة، والمحمدلل، في تركيا والشرق العربي.

فهل يقدم تاريخ ذلك التعايش الطائفي علامات لتخيل المستقبل؟

# المسيحيون واليهود

في التاريخ الإسلامي العربي والتركي

# المركز القومى للترجمة تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

إشراف: كاميليا صبحى

- العدد: 2147
- المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي
  - فيليب فارج، ويوسف كرباج
    - بشير السباعي
    - اللغة: الفرنسية
    - الطبعة الأولى 2013

### هذه ترجمة كتاب:

Chrétiens et Juifs dans L'Islam Arabe et Turc Par: Youssef Courbage et Philippe Fargues Copyright © Librairie Arthème Fayard, 1992 Arabic Translation © 2013, National Center for Translation All Rights Reserved

حَة تَى التَرجِمةَ والنَّسُر بِالعربِيةَ محفوظة للمركز القومي للترجِمة شاع والنَّسُر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة شاع الجربرة العالمرة. ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554

# السيحيون واليهود

# في التاريخ الإسلامي العربي والتركي

تأليف: فيليب فارج

يوسف كرباج

ترجمة: بشير السباعي



## بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

فارج؛ فيليب

المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي تأليف: فيليب فارج - يوسف كرباج: ترجمة: بشير السباعي القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٣

٣٢٤ ص؛ ٢٤ سم

١- المسيحية والديانات الأخرى

٢- الإسلام والديانات الأخرى

(أ) كرباج، يوسف (مؤلف مشارك)

( ب) السباعي، بشير (مترجم)

71.777

(ج) العنوان

رقم الإيداع ٢٠١٢/١٥٩٨٩

الترقيم الدولى 8-036-118-978-977-118. I.S.B.N.

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى الترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# كلمة من المترجم

على مدار السنوات السبع عشرة الماضية، شَكَّلَ هذا الكتابُ المصدرَ الرئيسيُ لباحثين ديموغرافيين عرب جادين، لكنه، خاصة مع نفاده، تعرض لانتحالات غريبة من جانب سياسيين وإيديولوجيين تافهين قدموا أنفسهم في صورة باحثين(!)، وقاموا - في سياق الانتحال - باحتزاءات وتفسيرات مريبة لا تكشف إلاً عن تحيزاتهم المشبوهة.

وبالنظر إلى هذا الواقع المحزن، من ناحية، وإلى أهمية توافر الكتاب من جديد أمام جمهور قارئ جديد لم يسبق له الاطلاع عليه، من ناحية أخرى، فإن صدور طبعة جديدة منه إنما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لا أملك سوى التوجه بالشكر إلى المركز القومي للترجمة على اتخاذه لها.

بشير السباعي

31 اكتوبر 2011

### إلى القياريء

يمثل هذا البحث المهم أول محاولة علمية لتناول مجمل التاريخ الديموغرافي المسيحيين واليهود في عالم الإسلام العربي والتركي منذ بدايات الدعوة المحمدية وحتى الآن.

ويكشف هذا التاريخ عن ديناميات ازدهار واضمحلال المسيحيين واليهود على خلقية تاريخ ازدهار واضمحلال الدول التي عرفها عالم الإسلام العربي والتركي ومستويات ضفط الغرب على هذا العالم .

والواقع أن هذا البحث إنما يمثل في الوقت نفسه محاولة لتناول تاريخ انتشار الجماعة الإسلامية على مدار زمن طويل ، وهو يشكل إسهاماً مهمًا من هذه الزاوية كذلك .

ويكشف البحث عن تعرجات تاريخ الجماعات المسيحية واليهودية والمسلمة تبعاً للتحولات التاريخية السياسية والاجتماعية – الاقتصادية والإيديولوچية التى اثرت على تطور عالم الإسلام العربي والتركي.

ويبين مسار هذه التحولات ونتائجها أسباب تباين وتداخل مصائر هذه الجماعات على مستويات عديدة.

وتظل رسالة هذا البحث الضمنية هي أن ازدهار الجماعات السكانية المكونة لعالم العرب والأتراك إنما يتوقف على اقتحام ساحة تاريخية جديدة أساسها الإنصاف والإخاء بين البشر؛ وهي رسالة ما أحوجنا إلى بذل كل جهد من أجل تحويلها إلى واقم.

القاهرة، ٢٧ مارس ١٩٩٣ .

بشير السباعي

## إهداء الترجمة

إلى زملائى السابقين في مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية الذين لا أدرى ماذا فعلت بهم الأقدار:

جميل ... المسيحى،

إيوار... اليهودي،

محمد طلعت، الذي تقاسمت معه تحسس غيابهما بسبب درس الدين ا

ب.س.

#### जलक

يبدى أن مواجهة قديمة ذات تفجرات متكررة، تنبعث من جديد منذ الإطاحة بالأسرة الحاكمة اليهلوية في إيران (١٩٧٩) وصحوة إسلام سياسي يجاوز القوميات. فمن جديد، تبدر كتلتان: المسيحية والإسلامية، عصيتين على التصالح. وإسلام البحر المتوسط، منظوراً إليه من الشمال، يبدو أيضاً مهيمناً، بلا منازع، على مجتمعات الجنوب. ولكن هل يرجع كل هذا التجانس وكل هذا الدوام إلى ليل الأزمنة؟

إن إنسان أوروبا اللاتينية المهذب، المغمور في الحاضر، يتصور التوسع الإسلامي بوصفه فتحاً خاطف السرعة للسلطة السياسية وللمعتقدات الدينية على حد سواء. لكن الأمر تطلب قرابة ألف عام حتى يتسنى للإسلام الفوز تدريجياً بولاء السكان الذين ينتمون إليه اليوم. وهذه الأعوام كانت بعيدة عن أن تكون زمن إكراه وعنف متواصلين. كما أن الأسلمة لم تكن قط شاملة، إن سلسلة من الطوائف غير المسلمة تواصل الحياة والحوار، بل وتزدهر في الشرق العربي.

والواقع أن القاتحين الذين سوف يخرجون من شبه الجزيرة العربية في القرن السابع سوف يصوغون تصوراً عن العالم يقسمه إلى عالمين. ففي البلدان التي سيجتلونها، سوف يمنحون أهل الكتاب وضعية المحميين. أما باقي العالم فهو يعتبر ساحة العرب الممكنة. وأولئك الذين ينزلون منه غزاة، مسيحيين كانوا أم يهوداً، يصبحون أعداء للإسلام. وهكذا فإن توسيع الأراضي المفتوحة ونشر الدين فيها يخضعان لمنطقين مختلفين. والواقع أن المهمة الأولى وحدها هي التي تعبيء جميع الطاقات. وسوف تتساند آلة الحرب والأدوات الحقوقية التعايش الطائفي في بلاد الإسلام. فلا شك أن مال الفلاح القبطي والراهب اليعقوبي والحرفي اليهودي الملامين بأداء ضريبة رأس، إن كانوا يريدون التمسك بديانتهم، كان حيوياً لتوسيع ولتوطيد أركان الإمبراطورية. لكن الدين الجديد يكسب الأذهان والسكان شيئاً فشيئاً.

عبر أية اليات؟ عمليات التحول إلى اعتناق الدين الجديد، أولاً، والتى سوف تمتد على مدار الأعوام الألف الأولى. فالسكان سوف يتأسلمون بفضل الفرص على نحو أكثر بما لا يقاس مما بفضل الإكراه. وكان هناك ثانياً الزواج، وهو تعاقد سلمى بامتياز: فهو يؤدى إلى

انتشار الإسلام الذى تنتمى إليه، بحكم الشريعة، ثمار زواج مسلم من كتابية. وأخيراً، فإن الديمو فرافيا التفاضلية للطوائف تدخل إلى المسرح فى مستهل القرن العشرين. وفي أيامنا، فإنها وهدها تواصل العمل لمصلحة الإسلام في المجتمعات المتعددة الطوائف في الشرق. ونرى من هذا التعداد للآليات أن المذابح والترحيلات الإجبارية لا تظهر بينها. ومن المؤكد أنها تحدث في هذا المكان أو ذاك، لكن أياً منها لن يتميز باتساع جد كبير قبل مولد تركيا الصديئة.

وقد استفرق إقرار الإسلام في الشرق العربي (الفصل الأول) تسعة قرون: من الهجرة إلى سقوط الماليك. وفي باديء الأمر، كانت عدة قبائل مسلمة قد تمكنت من بحر أقوى بولتين أنذاك: بيزنطة وفارس. ولما كان عدد رجالها قليلاً بشكل يدعو إلى السخرية قياساً إلى الجماهير التي سوف يحكمونها، فقد كان عليهم الفوز باعترافها بهم، وقد أتاحت النزاعات الدينية التي مزقت صفوف المسيحيين أرضية مؤاتية للفاتحين الجدد. وقد أدت الوضعية التي سوف يخصصونها للمسيحيين واليهود في أن واحد إلى تقنين الملاقات فيما بين الملوائف. وهذه الوضعية، المزدوجة في أثارها، تسمح للطوائف الدينية بتكريس نفسها، لكنها تشجع في المؤت نفسه عمليات التحول إلى الدين الجديد. وسوف يتكشف أن النواة التي تُواصل العيش غير قابلة للامحاء. وكان يمكن للتاريخ أن يدور بشكل مماثل في الفرب. لكن أفريقيا الشمالية، خلافاً لذلك، سوف تنزع عنها طابعها المسيحي بشكل تام (الفصل الثاني). فالمغرب، البعيد عن خلافاً لذلك، سوف تنزع عنها طابعها المسيحي بشكل تام (الفصل الثاني). فالمغرب، البعيد عن خلافاً لذلك، سوف تدقيق التجانس. وهو باجترائه على أوروبا، يصبح شاهد وقوة الصدام ومن ثم قادرة على تحقيق التجانس. وهو باجترائه على أوروبا، يصبح شاهد وقوة الصدام الأمامي الكبير الأول مع الجماعة المسيحية اللاتينية لزمن إعادة الفتح (الإسبانية). وعندئذ تنتقل بقايا المسيحيين المحلين إلى الإسلام.

والواقع أن الجماعتين المسيحيتين، اللاتينية والعربية، سوف تتجاوران لأول مرة خلال الحروب الصليبية (الفصل الثالث). أما تحفظات الجماعة المسيحية العربية تجاه الجماعة المسيحية اللاتينية، والإزعاجات التي كانت معرضة لها من جانب الجماعة المسيحية اللاتينية، والتي كان من المفترض مع ذلك أن تعد لها يد العون، فإنها سوف تسمح باجتياز هذا الصدام الثاني دون قطيعة مع الإسلام الذي أصبح دين الغالبية. على أن الحدث ينتهى بالمحنة التي يفرضها على الجماعة المسيحية الشرقية إسلام أصولي، فيختزل عدد المسيحيين ونفوذهم. أما الماجهة الثالثة والأخيرة بين الإسلام والجماعة المسيحية اللاتينية فسوف يكون مسرحها هو المغرب الكواونيالي (الفصل الرابع). والواقع أن الاستعمار الفرنسي، وهو هيمنة أخرى كبيرة

على الإسلام في أرضه، سوف يكون له حضور أقل استمرارية بكثير من حضور المالك اللاتينية. على أنه، خلافاً لهذه الأخيرة، سوف يترك بصمة ثقافية ولغوية تزداد عمقاً، بعد ثلاثين عاماً من زواله.

وعندما يجتاح العثمانيون الشرق العربى بعد فتحهم البلقان، فإنهم سوف يكونون مزودين بخبرة في مجال الحوار بين الطوائف، وسوف يسمحون بنهوض الجماعة المسيحية العربية غير مسبوق ومثير على حد سواء (الفصل الخامس). ولما كانوا مؤسسين لإمبراطورية، فإنهم سيسعون إلى السيطرة، لا إلى الامتلاك، أو إلى تجريد الأمور مما استوت عليه طبائعها، فمنذ دخولهم القسطنطينية، سوف يعترفون بوجود جماعي للاتليات الطائفية، برفعها البعض إثر البعض الآخر إلى مصاف والأمه (الملل)، وبمنحها استقلالاً ذاتياً لتصريف شؤونها الدينية والحقوقية والثقافية والصحية. ولأول مرة منذ بيزنطة، تجد هذه الاتليات نفسها موحدة ضمن عالم تبادلات واحد، وفي تركيا (الفصل السادس) سوف يعيد العثمانيون صوغ بلد كانت أربعة قرون من الفوضي قد أدت إلى ضعضعة المسيحيين فيه. وجنباً إلى جنب اليهودية، في ظل المبدئية السنية السلطانية، تشهد الجماعة المسيحيين فيه. وجنباً إلى جنب اليهودية، لنهوضها في الشرق العربي، لكن الدولة القومية التي سوف تنهض على أنقاض الإمبراطورية سوف تحسم مصيرها في الأناضول حسماً سريعاً، فالأمة التي يتصورها محركوها يجب لها أن توحد جماعات سكانية متمائلة إلى أقصى حد ممكن. وفي غضون عقد ماساوي سوف تختفي الجماعتان المسيحيتان التريخيتان، الأرمنية واليونائية.

وعلى أنقاض هذه الإمبراطورية نفسها، في اتجاه الجنوب، وبعد ذلك بوقت قصير، سوف تؤسس جماعات يهودية دولة قومية أخرى. ولما كانت هذه الجماعات قادمة من جهات أخرى، من أوروبا المسيحية ومن عدد من بلدان الإسلام، فإنها سوف تذكّرُ بالاختراقين السابقين، الصليبي والاستعمارى. وفي وجه إسرائيل، سوف يجد المسلمون والمسيحيون الفلسطينيون أنفسهم كتفاً لكتف لمواجهة الهجرة بالديموغرافيا (الفصل السابع). ومن أنني أجزاء إسرائيل إلى أقصاها، يستقطب اليوم محوران التنوع الطائفي. وعلى طول النيل وعلى منافذ الشام البحرية، تمس المسيحية العربية منذ ذلك الحين منحنى دائرتها الهابط (الفصل الثامن). فالتقدمات الاجتماعية التي سبق لها أن رفعتها إلى أعلى تكبحها، بعد أن أصبحت الأسرة المحدودة العدد سمة من سماتها. ومع اتساع التحول الحضري، تحد الجغرافيا من مجالها، لكن الاقتصاد يوسعه.

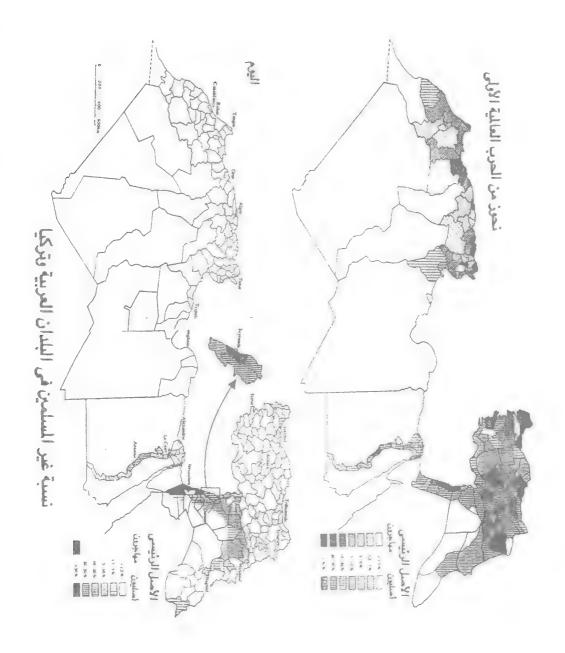

وهذا التاريخ ليس مجرد تاريخ لتعاقب ديانات تدعو إلى وحدانية الرب، فهو أيضاً تاريخ سلسلة من الاختراقات الصاغبة أو الصامئة. فمن فرسان الإسلام وبدو شبه الجزيرة العربية إلى الصليبين، ومن المغول إلى الأتراك، ومن الأوروبيين – اللاتينيين إلى (اليهود) الأشكنازيين، تقدم جميع هذه الأحداث شبها غربياً في استهلالها. فالقادم الجديد، الذي يشكر دائماً من دونية ديموغرافية جسيمة، يستولى على السلطة، والموجة التالية تسلك طرقاً جد مختلفة، وتصبح بعض الاقليات الأغلبية، أو الكافة ببساطة تماماً، بحكم توسع ثقافي، وليس ديموغرافياً. فمن هو التونسي الذي يحس اليوم أنه غير عربي؟ ومن هو الأناضولي إن لم يكن تركياً؟ وسوف ينوب بعضها الآخر من الناحية السوسيولوجية في الجماهير التي كان قد أخضعها من الناحية السياسية، والبعض الثالث، أخيراً، سوف ينزح أو يهلك. وكلهم، مع تباين طفيف في الظلال، يصلون مسلحين بدين وبلغة.

ومع احتمال تلقى الإرث الثقافى للشعوب المفتوحة، سوف ينشر العرب والأتراك الاثنين. أما الأوروبيون، الصليبيون والكواون، فإنهم لن يفكروا فى ذلك، أو لن ينجحوا فى تحقيقه، بحيث رانهم سوف يحتفظون بهذه وتلك لأنفسهم. والانفصال هو الثمن. وفى نهاية المطاف سوف يجرى رفضهم. والتجرية الثالثة لرفض الامتزاج لا يزيد عمرها عن خمسين عاماً. فهى جد قصيرة بحيث يتعذر تأمل مستقبلها، لكنها كافية لرصد ما تنطوى عليه من مستجدات. فالصليبيون والكواون ظلوا أقلية فى الأرض التى يحكمونها، فى حين أن اليهود يتمتعون بأغلبية كبيرة فى داخل حدود إسرائيل المعترف بها. ومن ثم فإن الحوار المتصور سوف يتكشف أنه حوار علاقات بين قوميات بأكثر مما هو حوار علاقات بين طوائف.

أما الجماعة المسيحية المحلية التي كانت من قبل أغلبية فهى تصبح أقلية تواصل البقاء في هذا المكان أو ذاك، بينما نتلاشى في أماكن أخرى، وليست المسألة مسألة مصير محدد بشكل لافكاك منه، بل هي بالأحرى مسألة توليفات فريدة من عدة عناصر ثابتة. فالانتماء إلى الأرض قد خلع على هؤلاء المسيحيين من زمن ما قبل الإسلام انغراساً لا تستطيع الجماعة المسيحية المستوردة الاعتزاز به. وسرعان ما سوف يؤدى تقارب أساليب الحياة والأعراف الاجتماعية إلى تعميم التعايش، وكان تبنى لغة الفاتح، العربي أو التركي، حاسماً بالنسبة للتبادل، ومن المترجم النسطوري إلى الموسوعي الماروني، ما أكثر المواهب التي سوف تشهد على الاحترام المتبادل بين اللغة التي حملت الإسلام، العربية، والديانة التي وجدتها: المسيحية! وسوف يكون الولاء للنولة ورفض الولاء للأجنبي رصيداً مهماً أخر، والطوائف لا تفي كلها وبائماً بهذه الشروط المتنوعة.

وصحيح أن الأقليات الطائفية لن تكون لها الهيمنة التامة على مصيرها. فالتسارعات العظيمة لانحدار الجماعات المسيحية المحلية سوف تتبع كلها اقتحاماً قرباً من جانب أرروبا، على الرغم من غياب تحالف أكيد. وسوف تجد كل مواجهة امتداداً لها على شكل تجدد للأصولية الإسلامية. تطهرية الموحدين والانتصارات الأولى لإعادة الفتح (الأسبانية)، التشدد الملوكى ومضامرة المعلات المعليبية، جامعة السلطان عبد الحميد الإسلامية وإذلال الإمبراطورية في المغرب والبلقان، الصعود العالى لإصولية إسلامية جديدة وإنشاء إسرائيل: فبعد فترة من الكمون، يعقب رد الفعل الفعل وسوف تترافق هذه الانتفاعات لتجذر النولة والمجتمع كلها، بشكل أو بآخر، مع تراجع للأقليات المسيحية. على أن التاريخ أثبت مرة، خلال القرون العثمانية الأربعة، أن الوثوب يمكن أن يتلو التراجع. ومن ثم فإن الانكماش الذي تعرفه الجماعات المسيحية العربية منذ تقسيم الشرق إلى أمم قد لا يكون هو الآخر غير كسوف مؤتت.

# شكر وتقدير

يشكر الكاتبان المعهد الوطنى للدراسات الديموغرافية ومركز الوثائق التابع له اللذين أتاحا لهما إمكانية كتابة هذا الكتاب.

ويشكر الكاتبان والمترجم السيد سعد القدرى الترجمان على ما قدمه من ملاحظات مفيدة.

# الفصل الآول قيام الإسلام في الشرق العربي

دبسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبدُ الله عمر أمير المؤمنين أهلُ إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم، واكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها ويريئها وسائر ملَّتها؛ أنه لا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم، ولا يُنتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يُضار أحد منهم. ولا يسكنُ بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطُوا الجزية كما يُعطى أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الرُّوم واللصوت؛ قمن خرج منهم فإنه أمن على نفسه وماله حتى بيلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومنْ أحبّ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الرَّوم ويخلَّى بيُعهم وصلُّتِهم فإنَّهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومَنْ كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية».

مقتطف من معاهدة استسلام القدس (١٣٣)، التي دونها الطيري، تاريخ الرسل والملوك (٩٢٣).

كانت مكة تضم على الأكثر بضعة آلاف من السكان حين جاء الوحى إلى محمد هناك.

وعلى امتداد مئات من الكيلو مترات حولها، كانت الصحراء تعزل المدينة، مرغمة إياها على اجتياز أفق من الكثبان الرملية، وعلى دفع قوافلها في بحث دائم عن أسواق نائية. وقد سلك النبى هذه الطرق نفسها، ولكن سعياً وراء تحقيق مطمح آخر: توحيد جماعة البشر. وإذا كان قد عاش بما يكفى لإرساء أسس دولة دينية، فإنه لم يتح له الوقت لمد سلطتها إلى خارج شبه الجزيرة العربية.

وغداة موته (١٣٢)، سوف يشيد خلفاؤه، والخلفاء، إمبراطورية ذات مقاييس عالمية تمتد من نهر الإندوس إلى المحيط الأطلسى. وقد تم ذلك على أيدى حفنات قليلة من المحاربين البدو. وكان الضعف الديموغرافي البالغ لقاعدة انطلاقهم مصدر قوة لهم. ففي فرضهم لسلطة الإسلام على جماعات سكانية أوفر عدداً بكثير، كانوا مضطرين إلى الاستناد إلى السكان المحليين بدلاً من الدخول في صدام سافر معهم، ومن ثم كانوا مضطرين إلى التصالح مع أفكار مختلفة عن أفكارهم.

ومن بين هذه السمات الحضارية الأجنبية، كان الدين هو السمة الأعمق تأصلاً في هوية المجتمعات المفتوحة. ومنذ الاختراقات العسكرية الأولى، كان على محمد العثور على طريقة التعايش الطائفي مع اليهود والمسيحيين الذين صادفهم، والواقع أن المبادىء المقررة في حياته سوف تصبح قواعد يلتزم بها الفاتحون وقادة الدولة المسلمون، بجرعة متغيرة من الوفاء.

وبعد إخراجه من مكة، أقام النبى في المدينة، حيث حاول في البداية تدشين المساواة التامة بين رفاقه والجماعة التي استقبلته: «اليهود دينهم والمسلمين دينهم». لكن تهكمات اليهود على الوحى القرآئي سرعان ما سوف تتحول إلى عداوة سافرة، ويطردهم محمد من المدينة، التي تصبح منذ ذلك الحين مسلمة.

وعندما يدخل النبى من جديد في اتصال مع أهل الكتاب، فإنه يدخل فيه بوصفه محارياً وغالباً لهم في نهاية الأمر، وقبل شن الهجوم، كان من عادته أن يعرض عليهم اختيار مخرج من بين ثلاثة مغارج: التحول إلى اعتناق الإسلام، أو دفع جزية أو الحرب حتى الموت. وفي الحالة الأولى، يتزايد عدد المؤمنين على الفور. وفي الحالةين الأخريين، يصدر عهداً (معاهدة)، أكان ذلك في موقع المعركة أو بعدها، يحدد شروط إذعان المسيحيين واليهود، وهم غير المسلمين الوحيدين المسموح لهم أنذاك بالاحتفاظ بديانتهم. وهذه المعاهدات، المساغة وفق نموذج واحد، تفرض على الدميين، «محميي» الإسلام، عدداً معيناً من الالتزامات. وعلى مر الأجيال، سوف تثني العدد الأكبر عن الاحتفاظ بديانته.

ومن الأقصر إلى الإسكندرية، ومن عكا إلى حلب، يرسم محوران الفط الذى ما يزال ينبض فيه قلب جماعة مسيحية عربية. فهذه الجماعة المسيحية، المتمردة منذ زمن غابر الزمان على إملاءات الكنائس الأم النائية، روما ثم بيزنطة، تدين بالبقاء الحوار الذى تمكنت في أغلب الأحيان من إقامته مع الدولة الإسلامية، وإلى قدرتها العائقة على الترفيق بين الولاء القومي والإخلاص لدينها. على أن طوائفها المحلية سوف تجتاز مفازات التاريخ الشاسعة منعزلة بعضها عن البعض الآخر، وهكذا تتشكل الخصوصيات العديدة لكنائس الشرق ولأتباعها، وعلى ضفاف النيل كما على ضفاف نهر العاصى، يحمل الجميع بصمة محلة ريفية أو مدينة، وغالباً ما كان البلدان مرتبطين، مصر بوصفها صاحبة السيادة وسوريا بوصفها تابعة. ومن فراعنة الإمبراطورية الجديدة إلى الرئيس جمال عبد الناصر، صاغت تقارياتهما عدداً من أعظم لحظات التاريخ.

وخلال إحدى هذه اللحظات تأسس الفكر الداعى إلى وحدانية الرب: الديانة المابرة والمبشرة بما سوف يكون في آن واحد والتي دعا إليها إخناتون الثاقب البصر، ثم اليهودية (٢٠٠٠). أما القرون التسعة التي تفصل بين الفتحين العربي والعثماني، فهي أطول هذه الفترات التي تعرف فيها مصر وسوريا مصائر، إن لم تكن مترابطة، فهي متوازية على الأقل. فمئذ الشطر الثاني للقرن التاسع، وسط ملكوت خلافة العباسيين الواسع، تتشكل أرض تربط النيل بالفرات وتضع الأماكن المقدسة في فلسطين تحت سلطة مصر. والأجانب هم الذين ينجزون ذلك الاتحاد؛ فأحمد بن طواون (٨١٨ – ٨٨٨)، وهو ابن عبد تركى، جند هو نفسه في جيش الخليفة، يمد سلطة مصر إلى تخوم قيليقيا. والمنشقون القادمون من أفريقية (تونس)، الفاطميون (٩٠٩ – ١٧١١)، يجنون التركة ويخلفون لمصر عاصمة، هي القاهرة، والبنان الفاطميون (٩٠٩ – ١٧١١)، غالب الفرنجة إلى حين. أما المماليك (١٢٥٠ – ١٩١٧) أخيراً، وهم سلالة حاكمة غربية بلا نسب، تنحدر من أجناد عبيد تم شراؤهم في أسواق وسط آسيا، فسوف يعيدين تكوين الإميراطورية.

وهذه الموادث التوهيدية لاتمحى خصائص البلدين جد المتمايزين اللذين نعرفهما اليوم. على أنها قد أعطتهما على الأقل طابعاً مشتركاً، فريداً بين جبال أطلس وجبال الهيمالايا: تداخل الديانتين اللتين تتواجهان في كل مكان آخر على جانبي الحدود.

## حالة الجماعات المسيحية عند وصول العرب

كانت بيزنطة وفارس تحتلان جزءاً كبيراً من الشرق الأوسط، فقد كانت الأولى تحتل مصر وسواحل سوريا، وكانت الثانية تحتل بلاد الرافدين. أما سوريا الداخلية، المشتهاة من جانب الإمبراطوريتين، فهي تنتقل تارة تحت سلطة إحداهما وتارة تحت سلطة الأخرى. وكذلك الحال بالنسبة للقدس. وكان چوستينيان (٧٧ه – ٥٦ه) قد أعاد المدينة المقدسة إلى حضن روما. ثم فتحها الملك الساسائي كسرى الثاني في عام ١١٤، وحرمها من أغلى نخر لديها، الصليب الحقيقي، الذي سوف يعيده إليها البيزنطي هيراكليو عندما يسترد هو نفسه المدينة(١٢٩).

وكانت الجماعات السكانية لهذه الأقاليم، أكانت خاضعة لسلطة بيزنطة أم لسلطة فارس، مسيحية، مع أقلية يهودية تافهة (٢). وكانت الغالبية تعتنق مسيحية هرطوقية. فالواقع أن الإمبراطور ثيوبوس، الذي جعل في أن واحد من المسيحية الديانة الإلزامية ومن القسطنطينية عاصمة الدولة، العاصمة الثانية الكنيسة، كان قد فرض منذ زمن غابر عقيدة جامدة : ففي نيقية (٣٢٥) جرى إعلان وحدة جوهر الآب والابن، حيث يكتسب هذا الأخير طبيعة مزدوجة، بشرية وإلهية. وعلى امتداد الأصقاع المترامية الأطراف للإمبراطورية البيزنطية، كان رجال الدين ملزمين أينما كانوا بالتسليم بهذا المذهب الرسمى. وتصبح المناقشة اللاموتية، بطبيعة الحال، وسيلة لتأكيد بعض التطلعات إلى الاستقلال الذاتي السياسي.

وهكذا، ففي مستهل القرن الخامس، يرى نسطوريوس، أسقف أنطاكية، أن المسيح كان بشراً قبل أن يكون إلها، بينما على النقيض من ذلك يعلن أساقفة الإسكندرية طبيعة المسيح الإلهية بشكل حصرى (مذهب واحدية طبيعة المسيح)، ويفصل مجمع إفسس (٤٣١) النساطرة بينما يفصل مجمع خلقدونية (٤٥١) القائلين بواحدية طبيعة المسيح. وفي العراق، سوف يصبح السكان نساطرة، في غالبيتهم العظمي على ما يبدر (أ). وفي مصر وفي سوريا، سوف يتبنى قسم كبير من السكان مذهب واحدية طبيعة المسيح، القبطي في البلد الأول، واليعقوبي يتبنى قسم كبير من السكان مذهب واحدية طبيعة المسيح، القبطي في البلد الأول، واليعقوبي في البلد الثاني، وتحتفظ الكنيسة اليونانية بجزء من أتباعها، سوف يسمى في العربية بدا الملكانيين»، أي أتباع دملك، بيزنطة. وفي هذا التنوع المتشابك للشيع، سوف يتلون الجدل بذكريات شرك جلية. والحال أن الإسلام المسلح بدعوة وحدانية إلهية بسيطة ومطلقة، سرعان ما سوف يتمكن من فرض جاذبيته، يتحقيقه للسكينة.

آنذاك كان يهيمن على تخرم الإمبراطوريتين وضع مشوس. فالغساسنة واللخميون، وهم قبائل عربية تابعة لبيزنطة في الغرب ولفارس في الشرق، كانوا يسكنون الجزيرة السورية المالية وشمال شبه الجزيرة العربية. وكان قد جرى تحويل الأوائل إلى مسيحيين واعترفت بيزنطة بزعيمهم فيلاركا، «قائداً»، وفي الجنوب، في الصحراء، لم تكن الإمبراطوريتان تمارسان بعد أية سلطة.

والواقع أن المسيحية لم تخترق هذه الأقاليم إلا بشكل بالغ السطحية. والإمبراطور المحيد الذي قدمه العرب لروما، فيليب الثاني، المسمى بد «العربي» (٢٤٤ – ٢٤٩)، والوثني في نظر رعاياه، يقال إنه قد تحول إلى اعتناق المسيحية سراً. وكانت إرساليات نسطورية قادمة من سوريا ومن العراق قد قامت بعمل تبشيري لكنها، إذ تسلك الطرق التجارية، تمس بوجه خاص أطراف الصحراء: في الشمال، مشارف وديان الفرات والعاصى والأردن وفي الشرق، ضفاف الخليج والمحيط الهندي، حيث يظهر عدد من الأساقفة في عُمان في عام ١٢٤ وفي البحرين في عامي ٥٧٥ و ٢٧٦ وفي الجنوب، جيال عسير واليمن. وفي هذا البلد الأخير، في عام ٢٢٥، قام ملك تحول إلى اعتناق اليهودية بإبادة الجماعة المسيحية إبادة واسعة (٥).

وفى قلب شبه الجزيرة، لم تكن نجد والحجاز تضمان غير عدد قليل من المسيحيين، يتألف من عبيد أقباط بين آخرين، لن يتوصلوا أبداً إلى تشكيل طوائف حقيقية. وواحة نجران الصفيرة وحدها، التي ترجع شهرتها إلى المعاهدة التي عقدها محمد مع سكانها، هي التي كانت مسيحية منذ نحو عام ٥٠٠ (٧). أما اليهودية فقد كانت لها بالمقابل أهمية معينة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلامية، تشهد عليها بوجه محدد المعاهدات المعقودة مع الفاتح المسلم، على أن مما لا مراء فيه البتة أن الغالبية العظمي من سكان شبه الجزيرة كانت ماتزال بمناي عن كل من الديانتين القائلتين بوحدانية الرب.

وعندما طلع الإسلام على هذه الشعوب، كم كان عدد المسيحيين وكم كان عدد اليهود الذين سوف يقابلهم (^)؟ إن بعض الشواهد، وأحياناً بعض الوثائق الحسابية التى ترجع إلى زمن الملفاء الأوائل، تسمح بتقدير السكان في هذه الفترة القلقة التي تسبق مجيء العرب.

والفاتحون ورثة. وإذا كانوا يقهرون، فذلك بوجه عام سعياً إلى الاستحواذ لا إلى التدمير. وفي مصر، سوف يكونون خلفاء لثلاثة آلاف سنة من تراث المركزة. والإدارة، كما لو كانت قد هجعت في طمى أقدم دولة في العالم، تستأنف السير منذ استسلام البلد أمام جيش

القائد عمرو بن العاص. فالجبايات الضريبية الأولى تسجل على أوراق البردى التى تبين المبلغ الإجمالى للإيرادات السنوية للجزية، ضريبة الرأس المفروضة على غير المسلمين: ١٢ مليوناً من الدراهم غداة الفتح (١٤٢). وتشير شواهد متباينة إلى مبلغها بالنسبة للفرد: ٢٤ درهماً مصرياً. ولما كان دافع الضريبة يمثل في المتوسط أسرة من خمسة أفراد، فلابد أن مصر كانت مأهولة أنذاك بنحو ٥ر٢ مليون من السكان(١)، كلهم غير مسلمين.

وقد يبدو العدد هزيلاً يدعو إلى السخرية، وذلك بقدر ما أن هذه الأرض، هبة النيل، تستحضر مبورة وفرة الخيرات الغذائية والبشر(١٠). ففي عام ٦٦ قبل يسوع المسيح، نجد أن هيرود أجريبًا، ملك اليهود، سوف يدهش، وقد تأثر بحجم إيراداتها الضريبة، من أنها «تضم سبعة ملايين وخمسمائة ألف نفس، خارج الإسكندرية (١١)، ويجتاز الرقم القرون، وعلى مر العصور، تثير الإسكندرية الخيال. ويكتب الفريد بتلر، المؤرخ البريطاني للفتح العربي: ولقد أزدهى عمرو بتتويج غزوه بالاستيلاء على قصور الإسكندرية التي يصل عددها إلى أربعة ألاف، وعلى مسارحها التي يصل عددها إلى أربعمائة، وعلى حماماتها العامة التي يصل عددها إلى أربعة آلاف، وعلى يهودها الأغنياء الدافعين للجزية والذين يصل عددهم إلى أربعين ألفاً من عدد إجمالي للسكان يقدر بـ ٦٠٠٠٠٠ إنسان، لا يشمل النساء والأطفال، (١٦). وهذه مبالفة، بون شك؛ فالساحة المنزرعة وغلال الأزمنة قبل الصناعية، الخالدة خلود النيل، يمكنها، في حدما الأقصى، إعاشة ما بين مو ١ مُلايين من الأشخاص. والعال أن مصر، في ذلك العصر، لا تطعم فقط سكانها بل تصدر فائضاً كبيراً إلى روما؛ ومن ثم قإن رقم الـ در٤ مليون من السكان نحو العام صفر يبدو تقديراً معقولاً. ويشير بيان للإنتاج الزراعي في عبد ديوكليتيان (٢٨٤ - ٢٠٥) إلى هبوط ممكن إلى ٢ر٣ مليون من السكان. وفيما بعد سوف يؤدى طاعون ٥٤٢ - ٦٠٠ الكبير إلى حرمان البلد من خمس عدد سكانه. وربما كان ذلك هو السبب في أن العرب أن يواجهوا هناك غير مقامة جد طفيفة، خارج الإسكندرية، التي سوف يواصل البيزنطيون الاحتفاظ بها لبضع سنوات.

أمًّا سوريا (إسرائيل، الأردن، لبنان وسوريا الحالية) المتمردة بالنسبة إلى مصر، والعصية منذ زمن على فرض السلطة عليها، فيبدو أنها لا تملك أى نوع من البيانات التى يمكنها إطلاعنا على حالة سكانها. وتشير الوثيقة الوحيدة المتاحة إلى الضريبة المجياة في مدينة حمص : ٨٥٠٠٠ دينار في السنة. وكان كل رجل ملزماً بأداء ضريبة من دينار واحد وكان الرجال البالغون يشكلون ربع السكان، وهو ما يعنى أن المدينة والإقليم المحيط بها ربما

كانا يضمان ٣٤٠٠٠٠ فرد . ولما كانت حمص تمثل نحو جزء من اثنى عشرة جزءاً من سكان البلد، فقد كانت سوريا مأهولة بأربعة ملايين من السكان. ومن شأن قياس مماثل أن يحدد عدد سكان بلاد الرافدين بـ ١٩ مليون نسمة عند مجىء الخلافة، وذلك على أرض تتطابق اليوم مع العراق وتركيا الجنوبية الشرقية (١٣).

ومن ثم، ففى لحظة الوحى الإسلامى كانت الأرض التى تشكل اليوم المشرق العربى تضم، بموجب هذه التقديرات، ما يزيد قليلاً عن ١٥ مليوناً من المسيحيين، وأقل من ٢٠٠٠٠٠ يهودى (الجدول I.1).

# سبعة قرون من الأسلمة

لقد تقدم الفتح العسكرى الإسلامي بالسرعة التي نعرفها. فعند موت النبي، كانت شبه الجزيرة العربية وحدها الخاضعة. وبعد ذلك باثني عشرة عاماً، خضع مجمل ما يشكل اليوم المشرق العربي. ولم يكن بوسع الفتح الروحي أن يساير هذه المسيرة الجامحة. ويعتقد بعض المؤرخين أن سكان الإمبراطورية قد ظلوا في غالبيتهم غير مسلمين حتى الحروب الصليبية. (١٤) والواقع أن الإسلام قد انتشر بشكل متفاوت: فبعض السكان سوف يتبنونه منذ البداية، في حين أن البعض الآخر، في مجموعهم أو على شكل فصائل، سوف يحتفظون بمنتقداتهم القديمة على مدار عدة قرون.

# تحقيق التجانس الدينى لشبه الجزيرة العربية

«لا يجب لديانتين التعايش في شبه الجزيرة العربية». هذا العهد الذي تورده السنة يقال أنه صدر عن النبي وهو على فراش موته، والواقع أنه يبدو تماماً أن عمر الأول، الخليفة الثاني، قد قام في عام ١٤٠ بطرد اليهود من المجاز والمسيحيين من نجران، ناقضاً بذلك المعاهدة التي كان محمد قد عقدها معهم، والتي كفل لهم بموجب شروطها دوام إقامتهم على هذه الأرض (١٠). فهل سوف يصبح وسط شبه الجزيرة العربية برمته، من ثم، خالياً دائماً من أية طائفة يهودية أو مسيحية، كما سوف يسجل ذلك، بعد مائتي سنة، كبار مؤرخي الإسلام؟

يبد أن ذلك غير صحيح إذا ما حكمنا على الأمور بتراكم عدد من الشراهد: ذلك أن مسيحياً من المدينة، صحيح أنه عبد، هو الذي اغتال عمراً. وفي عهد معاوية، مؤسس السلالة الحاكمة الأموية، كانت قوة من مائتي رجل مسيحي هي التي تشكل شرطة المدينة. وأخيراً، فإن كان النبي قد أمر حقاً بطرد المسيحيين واليهود، فهل كان يمكن لهذا الأمر أن يغيب عن بال أبي بكر خليفته الأول، وأن ينتظر عمر إلى أواخر خلافته حتى يشرع في تنفيذه الأدا)

وإذا كان قد بقى عدد من غير المسلمين في شبه الجزيرة العربية، فإن ذلك ان يكون بعد إلا باعداد تافهة في جزئها الأوسط، ومما لا مراء فيه أنه لا يوجد بعد هناك مسيحيون خارج الجماعة الصغيرة التي يستمر رصدها في نجران بعد ثلاثة قرون من الوحى، وفي المقابل، نجد أن الطوائف اليهودية سوف تستمر في أطرافها، وقد ذكر رحالة القرون الوسطى عدة عشرات من الأسر في حضرموت. وفي القرن الثاني عشر، يذكر بنيامين بو توبيل أن ٥٠٠ من اليهود كانوا يعيشون في قيس وأن ٥٠٠٠ منهم كانوا يعيشون في القطيفة، في أرخبيل البحرين(١٠٠٠)، والميالفة الواضحة للرحالة اليهودي تشهد على الانطباع القوى الذي خلفته هذه المحائفة في نفسه، ومن جهة أخرى، تظل اليمن بئرة هامة لليهودية العربية حتى إنشاء إسرائيل، وتسمح أهمية اليهود في بداية هذا القرن (٢٪ إلى ٣٪ من السكان) بتخيل أنهم سوف يشكلون بلا انقطاع مكوناً غير تافه من مكونات اليمنيين، والواقع أن عدن، حيث سوف يشهدون أعظم ازدهار لهم في القرن الثاني عشر، كانت ماتزال تضم ٥٠٠٠ رجل يهودي من دافعي الجزية في مستهل الفترة العثمانية (١٨)، أي نحو ٢٠٠٠ نسمة.

# العراق من الهجرة إلى المغول

إن العراق، الذي كان يركز الكتلة الديموغرافية للمنطقة، قد ترك لنا المؤشرات الأكثر ترتبياً، ولا مراء في أنه يجب تمييز بلاد الرافدين الجنوبية عن جبال وسهول الشمال، المناطق الشيعية اليوم، عن المناطق، السنية، التي توجد فيها أقلية مسيحية. ففي الشمال، في ظل الخلفاء الأوائل، تظل النسطورية حيوية بما يكفي لإرسال بعثات تبشيرية إلى الشرق الأقصى، وتشهد على ذلك نقوش جنائزية في سيان – فو (الصين) وعلى ساحل مالابار (الهند)، ويتواصل نموها الفكرى: فبفضل الترجمات التي يقوم بها النساطرة، سوف ينقلون إلى العرب الفلسفة اليونانية. وفي الجنوب، في المقابل، يمتد الإسلام بسرعة بالغة. والبرهان على ذلك هو

انهيار إيرادات ضربية الرأس: ففي عهد الفليفة عمر الأول، تصل إلى ما بين ١٠٠ مليون و١٢٠ مليونا من الدراهم؛ بينما لا يجمع الأمويون منها بعد غير ٤٠ مليونا من الدراهم في عهد عبد الملك (١٠٥ – ٢٠٥) (١٩٠). وهذه الأرقام توضيح اتساع عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام: إن ثلثى إجمالي السكان يقرران الانتماء إلى الإسلام منذ النصف الأول للقرن، وإذا ما سلمنا بأن العراق (بمفهوم جغرافي واسع) كان يضم نحو عام ٢٠٠ زهاء ٩ ملايين من المسكان، فبالإمكان توزيع هؤلاء إلى ٦ ملايين من المسلمين حديثي الاعتناق للإسلام و٣ ملايين من المسيحيين.

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام قد جرت بإيقاع ابطأ إلى حد ما وإلى أن المصريين والفرس والأراميين الذين تحولوا إلى اعتناق الإسلام في الأزمنة الأولى للخلافة العباسية (٧٥٠ – ١٢٥٨) هم وحدهم الذين سوف يتجاوزون المسلمين ذوى الأصل العربي من حيث العدد (٢٠٠). والحال أن العرب، الذين كانوا قد أصبحوا كلهم مسلمين بحلول ذلك الزمن، يبدو أنهم لم يكونوا يزيدون عن مليونين . والتأكيد على أن المسلمين غير العرب، في هذا الكيان المأهول بنحو عشرين مليوناً من السكان (مصر وفارس وسوريا)، كانوا أيضاً، مليونين، إنما يعنى أن نسبة ١٠٪ بالكاد من السكان الخاضعين، بعد قرن من الفتح، هي التي اعتنقت الدين الجديد.

ويبدر هذا قليلاً جداً، خاصة إذا ما أولينا شيئاً من الاعتبار لتقدير آخر ذي أصل عسكرى، ففي ٧٤٧ – ٧٤٣، تمكن الجيش «السوري»، أي إجمالي الرجال (السوريين أو غير السوريين) الذين يقودهم خليفة دمشق من حشد ٥٣٠٥٠ رجل (٢١)، كلهم على دين الإسلام، فيما عدا استثناءات قليلة. وربما مست التعبئة، التي كانت ماتزال قوية خلال فترة التوسع السياسي هذه، ربع الرجال الذين هم في عمر القدرة على حمل السلاح، والذين يمثلون هم أنفسهم نسبة ٢٥٪ من إجمالي السكان. وهذه التقديرات تتفق على نحو أحسن مع ما نعرفه عن عهد عمر الثاني (٧١٧ – ٧٢٠)، أحد آخر الأمويين، السلالة الحاكمة التي تتلق الخلفاء الشرعيين الأربعة الأوائل.

والواقع أن عمر الثانى الشديد التقوى والورع سوف يفرض قيوداً تمجل بعمليات تحول إلى اعتناق الإسلام في جميع ممتلكات الخلافة؛ وتوضع ذلك حوليات تاريخية كثيرة. وتصل إلينا رسالة مسيحى، ترجع إلى القرن الأول للهجرة، يعرب فيها عن الاستياء من السرعة التي

سمح بها سكان الإمبراطورية الساسانية السابقة لأنفسهم بالاستجابة لإغراء الإسلام دون أدنى محاولة لدرء ذلك: «إلى أين انتقل شعب مرو(٢٢) العظيم هذا الذى لم يسبق له قط الصبر على السيف أو النار أو التعذيب لكنه تحول، تحت غواية إلههم، تحول بهلوان، عن جادة الحق، لكى يلقى بنفسه مطاطىء الرأس فى المصية، في الدمار الأبدى؟ فمن بين هذه الآلاف المؤلفة التى كانت تحمل أسماء مسيحية، لا يوجد شهيد واحد قدم دمه الرب قرباناً الدين الحق(٢٢)».

ومنذ الخلفاء الأمويين، يعرف العراق الجنوبي إشعاعاً تجارياً(٢١) وثقافياً عظيماً.
وسوف يؤدي نقل العباسيين الخلافة إلى بغداد إلى مزيد من نموه. ولاشك أن ذلك يفسر
الانتشار البالغ السرعة للدين الجديد. ففي بداية الأمر، كانت الكرفة والبصرة ومدن بلاد
الرافدين الأخرى مجرد مدن حاميات، تهيمن من بعيد على سكان لا تحيا في تواصل معهم.
الكنها سوف تصبح مراكز نشاط إقليمي وبولي كثيف وسوف تجتذب الناس من شتى الأفاق.
والجماعات السكانية التي كانت حتى ذلك الحين بمناي عن حكامها الجدد سوف تدخل مناك
في اتصال مع الدين الإسلامي ومع اللغة العربية، وسوف تتبنى الأول والثانية، ثم سوف
تنشرانهما.

فهل تترافق هذه الفترة من فترات الازدهار الاقتصادى والأسلمة السريعة مع نهوض ديموغرافي؟ إن ذلك غير مؤكد لأن الضرائب على الأرض تتزايد، بعد وقت قصير من الفتح، وتحفز نزوح الريفيين. وتنكمش المساحة المنزرعة في الوقت الذي يتزايد فيه عدد المستهلكين المدنيين. ويبدأ في القرن العاشر انحدار طويل لأسعار الحبوب، بما يدل على أن إيقاع انكماش السكان يتجاوز أيضاً إيقاع هجر الأراضى، ويترجم هبوط إيرادات ضريبة الأراضى في العراق الجنوبي انحداراً عاماً للنشاط: فمن ٢٠٠١ ملايين من الدينارات الذهبية في عهد عمر الثاني، سوف تنتقل إلى ٢٠٦ ملايين في أواخر القرن السابع، وإلى ٧٠٦ ملايين عند مجيء هارون الرشيد (٧٨٦)، والى ٥٠٥ ملايين عند موته (٨٠٨)، وسوف تتحدر إلى ٥٠١ مليون في عام ١٩٥٨ أقل عشر مرات مما كان منين غن زمن المقتدر (٨٠٨).

ولم يكن أمام العراق وقت النهوض، إن سلسلة لا تنتهى من القلاقل تؤذن بتفكك الخلافة العباسية، ثم بالغزو المغولى (١٢٥٨)، الذى سوف يغرق البلد فى فوضى مقيمة. وعندما يهيمن المغول على البلد، لن يكون فيه غير ٥ ملايين من السكان على الاكثر(٢٦). ويشهد

هذا الانحطاط الطويل انسحاب المسيحية من بلاد الرافدين الشمالية، التي كانت حتى ذلك الحين مركزها الرئيسي في أرض الإسلام (٢٢). فمصائر الكنيسة النسطورية والخلافة الإسلامية واحدة بشكل يدعو إلى العجب، حيث يكون انحدار إحداهما صدى لانحدار الأخرى،

قعند ومعولهم، سوف يشجع المغول الجماعة المسيحية، والواقع أن هولاكو، زعيمهم، قد اتخذ لنفسه زوجة مسيحية ويقال إنه هو نفسه قد تحول سرأ إلى اعتناق المسيحية، وربعا لهذا السبب، يختار الخليفة نسطورياً، هو البطريرك ماشيشا الثانى، للتفاوض على استسلام بغداد، وخلال نهب المدينة الذي يقع بالرغم من ذلك (الاستسلام)، لاشك أن عدد الفحايا سوف يصل إلى عشرات الآلاف (٢٨)، لكن الأحياء المسيحية سوف يعلى من الدمار. على أن القدر يرتد بشكل لا قرار منه ضد النساطرة، عندما يتحول الفان، الذي يعتلى العرش المغولى، إلى اعتناق الإسلام رسمياً (٢٩٦١). وسوف يواجه المسيحيون العداوة شبه الدائمة من جانب السكان الأكراد، والتي تقترب، أكثر من مرة، من حد المذبحة(٢٠). وسوف يواصل «بروتستانتيو الشرق» (٢٠) هؤلاء تقديم شخصيات فنية أو علمية رائعة، لكنهم سوف يكفون عن أن يكون لهم وزن هام في الديموغرافيا. ففي القرن السادس عشر، لاشك أن العراق لن يضم سوى النسبة التي تتراوح بين ٢٪ و٣٪ وهي نسبة المسيحيين التي سوف يجدها العثمانيون بعدمائتي سنة،

# تعايش المعتقدات في الشام

كان تاريخ سوريا مختلفاً تماماً، فقد عاد على جماعتها المسيحية بالاحتفاظ حتى أيامنا بمكانة مرموقة في لبنان وفلسطين وسوريا نفسها. وكان الأمويون قد نقلوا العاصمة من المدينة إلى دمشق. وهي لن تبقى مركزاً للإمبراطورية إلا على مدار قرن واحد (١٥٦ – ٧٥٠)، وهو بالضبط الوقت الذي احتاج إليه الخلفاء لرسم الخريطة شبه النهائية لدار الإسلام، الأرض التي يحكمها الإسلام، أي لرسم الحدود، بهذه اللمسات الجديدة أو تلك، التي تحتوى السكان الذين سوف يصبحون بالتدريج مسلمين.

وهى فترة حاسمة في تاريخ البشرية سوف تجتازها المدينة الأموية، وخاسبة سوريا الداخلية مع الحفاظ على ملامح بلد مسيحى، وهو أمر يدعو إلى العجب(٢١)، وبالفعل، كان

الاستيلاء على دمشق رمزياً. ويقال إن المسلمين قد اخترقوها عبر بابين، حيث أبدى الباب الأول مقارمة بينما أثر الباب الآخر الاستسلام. وفي منتصف الطريق، جرى من ثم تقسيم كاتبرائية القديس يوهنا إلى قسمين: محراب للمسلمين ومحراب للمسيحيين. وهكذا تم إنشاء مسجد الأمويين على مثوى نصف الكاتبرائية وواصل المؤمنون بالديانتين الصلاة زمناً طويلاً في مكانين متلاصقين. وفي حمص، سوف تكون الكنيسة الكبيرة أيضاً على مدار أريعة قرون مكانئ لأداء طقوس الديانتين. وكان لابد من الحروب الصليبية ومن أذيال الشكوك التي جرتها حتى تتلاشى هذه المارسة التي شهدت على تسامح أصبيل عظيم(٢٧).

وبعد قرن من الفتح، كان عدد العرب المسلمين مايزال ٢٠٠٠٠٠ نسمة، يضاف إليهم بضع ألاف من الموالى (المتحولين إلى اعتناق الإسلام) نوى الأصل السورى (١٦). وهو رقم لا مراء في أنه رمزى، فهو يتطابق بشكل بالغ الغرابة مع الرقم الذي يسوقه كتاب الحوليات والمؤرخون بالنسبة لفتوحات بدوية أخرى: فالهلاليون الذين سوف يغزون أفريقيا الشمالية في القرن التاسع سوف يكون عددهم ٢٠٠٠٠٠ أيضاً، شاتهم في ذلك شئن الأتراك السلاجقة الذين سوف يهبطون في الأناضول في القرن الحادي عشر. لكنه يوحى تماماً بانفراس الإسلام وسط جماهير الجماعة المسيحية السورية: فمن بين لا ملايين من الأشخاص، ريما نجد ربع مليون من المسلمين، أي نسبة ٦٪ من السكان. والعال أن العدد الإجمالي لهؤلاء السكان أن يكون مصيره التغير كثيراً في غضون قرن؛ فقد كان خاضعاً لمؤثرات متعارضة: نزوح المسيحيين إلى بيزنطة مع وصول قبائل من شبه الجزيرة العربية، تواتر الطاعون الدبيلي مع تدفق الثروات على مركز الخلافة، إغلاق أسواق العالم اليوناني مع فتح أسواق الهند والشرق الأقصى، التي أصبحت في متناول تجار دمشق مع تجاوز حاجز فارس الساسانية، والشرق الأقصى، التي أصبحت في متناول تجار دمشق مع تجاوز حاجز فارس الساسانية، التي استوعبتها هي نفسها الإمبراطورية الإسلامية.

والواقع أن الفتح الذي يبدأ سياسياً، يصبح روحياً بحفز من الخليفة عمر الثاني، فبعد انتصار الدولة الإسلامية، يلوح في الأفق من ثم انتصار الدين الإسلامي، والسلطة المركزية التي انتزعها العباسيون باللجوء إلى العنف، تهجر سوريا إلى العراق، تاركة الأولى في أيدي عاميات أجنبية، بعضها استبدادية، وإذ يفرض الإسلام نفسه بفضل التعزيق السياسي، والإكراه المارس في عهد الخليفة المتوكل (٨٤٧ – ٨٦١)، فإنه يفوز عندئذ بجانب من السكان.

القبائل أولاً. فمنذ زمن بعيد، منذ زمن الفتح، كان الجيش الإسلامي قد اضطر إلى

تقديم بعض التنازلات حتى يحرز تقدماً: فقد جرى السماح لعدة قبائل مسيحية بالاحتفاظ بديانتها في مقابل الفدمات العسكرية التي أدتها في فارس إلى جانب جنود الإسلام. وبمرور الوقت، تتزايد صعوبة اعتراف الدولة بإمكانية تجنب العرب الأصلاء اعتناق الإسلام. والواقع أن الخليفة المهدى هو الذي سوف يلجأ، في عام ٧٧٩، إلى إكراه إحدى آخر القبائل المسيحية، تنوخيي إقليم حلب، على اعتناق الإسلام. ويذكر بار هيبرايوس، المؤرخ اليعقوبي في العصر الوسيط، أن «مائة ألف إنسان قد ارتدوا» (عن المسيحية) (٢٤).

وبتناسلم المدن بعد ذلك. ففيها أقامت الدولة إدارتها وجاور السكانُ الدين الجديد. وسوف تتبناه مدن الداخل بشكل أسرع وبشكل أكثر كثافة من مدن ساحل البحر المتوسط، لأن «العرب يخافون البحر»(٣) ولأن بيزنطة تحتفظ بعلاقات تجارية وكنسية عديدة مع الموانى، التي تمد أبصارها صبوب اليونان، أما القرى فسوف تبقى لزمن أطول بمنأى عن الحركة، خاصة في الجبال. «إن لبنان، الملاذ الأبدى للقضايا الفاسرة (...)، سوف يظل مسيحياً في عقيدته وسريانياً في لغته على مدار قرون، والمواجهة المادية هي وحدها التي يضع الفتح حداً لها. أما المواجهة الدينية والعرقية والاجتماعية وخاصة اللغوية فهي تبدأ للتو»(٣).

وييدو أن سوريا في مجموعها سوف تحتفظ بغالبية مسيحية حتى أواخر القرن الثالث الهجرى. بل إن بوسع اليعاقبة الاستفادة من الهزيمة الساسانية لإرسال بعثات تبشيرية إلى الشرق الأقصى، الذي كان حتى ذلك الحين حكراً لنشاط النساطرة التبشيري. ويستند هذا الحماس التبشيري إلى حيوية ديموغرافية معينة، يقدم عنها الكاتب الجاحظ (القرن التاسع) شهادة ثاقبة النظر، فهو يلاحظ أن المسيحيين الذين لا يتزوجون الإ من امرأة واحدة، والذين يعتبرون أكثر تكاثراً من المسلمين الذين يتزوجون من أكثر من امرأة واحدة، ديماؤن يعتبرون أكثر تكاثراً من المسلمين الذين يتزوجون من أكثر من امرأة واحدة، ديماؤن الأرض (٢٧)، ونحو عام ٩٠٠، نجد أن العدد الإجمالي لسكان سوريا، والذي لا مراء في أنه لم يتغير كثيراً منذ الفتح (٢٨)، لابد أنه كان يتألف من مليونين من المسيحيين ومليونين من المسلمين.

وفى الأعوام الخمسمائة التى تسبق الحروب الصليبية، تتحدد الجغرافيا الطائفية الشرق الأدنى المعاصر. وبحسب اللحظات التاريخية، يصبح الجبل ملاذ جزء من الجماعة المسيحية أو موقعها الحصين. والواقع أن الموارنة، وهم جماعة ظلت مخلصة لقرارات مجمع خلقدونية، كانوا هدفاً للتيارات السائدة داخل الجماعة المسيحية الشرقية. قمن حيث كونهم

قائلين بواحدية طبيعة المسيح، رفضوا العقيدة الجامدة السائدة، ومن حيث كونهم ملكانيين، رفضوا طقوسها. وفي عام ١٩٤، سوف ينهب البيزنطيون أديرتهم، وسوف يذبحون، فيما يقال، خمسمائة من رهبانهم(٢٩). وعندئذ يبدأ الموارنة في مفادرة سهل العاصى للإقامة على الذرى الشمالية للبنان، في وادى قديشه.

وسرعان ما سوف ينضم إليهم مسيحيون آخرون، يسمون بـ «المردة(۱۰)» (المتددين)، منذ زمن ثورتهم على بيزنطة، وهم يسكنون ساعتها جبل آمانوس، قرب انطاكية، حيث كانت جُرجُمة، عاصمتهم، قد دكت من جانب فرسان الخليفة بما يشكل انتهاكاً لميثاق قديم عقد في عام ۱۳۹ عند استيلاء جنود الإسلام على أنطاكيه. والواقع أن المسلمين، لكى ينتزعوا المدينة من البيزنطيين، كانوا قد وقعوا مع المردة اتفاقية تجعل من هؤلاء المحاربين الأشداء جواسيس لهم، وتسمح لهم بأن يظلوا مسيحيين دون إجبارهم على أداء الجزية؛ وعلى الرغم من كونهم دكفاراً»، فإنهم سوف يخدمون في الجيش الإسلامي وسوف تكون لهم كافة حقوق الجندى، بما في ذلك حق اقتسام الغنيمة(۱۱). وإذ يستقرون في لبنان، فسوف يتبنون ملة مضيفيهم. وهذه القرة الزمنية تدعم ركيزة الطائفة المارونية.

وبعد ذلك بخمسمانة سنة، سوف يؤدى قرب ممالك الفرنجة إلى توطيد الوجود المارونى في شمال لبنان. لكن وجود الموارنة سوف يتعزز في الجبل بفضل الصراعات فيما بين المسلمين، نحر أواخر العصر الوسيط. فسوف يحتلون آنذاك هذا «البلد المسيحي» الذي سوف يجربون فيه أيضاً الانكفاء على أنفسهم خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامى ١٩٧٥ و. ١٩٩٠. والواقع أن الدولة المملوكية كانت قد قررت إخماد الانشقاقات في ولايتها السورية والقصاص من التعاطفات مع الفرنجة: ففي عام ١٣٠٥، سوف تطرد إلى أقصى الشمال، في مؤخرة اللانقية، العلويين (الشيعيين الغلاة) الذين يسكنون وسط لبنان، وتوقف توسع الدون (وهم غلاة أخرون منبئتون عن الشيعية) والمتاولة (شيعة أثني عشرية) (٢٠) في كسروان. ومما يدعو إلى العجب أن المماليك، عديمي التسامح إلى أبعد حد في الشأن الديني، قد فتحوا فرجات سوف يتجه الموارنة إلى ملئها. والواقع أنهم قد غرسوا بذلك، دون أن يدروا، بذور هيمنة مسيحية في لبنان(٢٠).

وفي ظل الماليك أيضاً سوف تنفتح بيروت، التي ستصبح في القرن التاسع عشر الحاضرة المسيحية الكبري، على الغرب، فعكا وصور وطرابلس لا تنهض من رماد الحروب الصليبية، وخرابها هو الرصيد الأول الميناء اللبنائي، أما قرب قبرص غبر رصيده الثاني، فمنذ أن خسرت أوروبا مواقعها على الساحل السوري، أصبحت الجزيرة، وملتقى رجال

الأعمال الغربيين»، بؤرة حقيقية للتجارة الدولية. وقبل أن تؤول إلى البندقية، كانت قبرص قد قضت بضع سنوات تحت سيادة مماليك مصر (١٤٧١ – ١٤٧٧). وحرصاً منهم على تنمية علاقاتهم التجارية مع أوروبا، سوف يستفيد سلاطين القاهرة من الفاصل الزمنى لتشجيع تجارة ترانزيت سوف تكون بيروت منفذها الطبيعي، وعندئذ سوف يحصل اللوسينان، وهم أرستقراطية قبرصية من أصل فرنسي، على حق امتلاك بنايات مختلفة في هذه المدينة محال تجارية، منازل، كنائس، ومن العلامات المحددة بهذا الشكل تولد فيما بعد، مع سليمان القانوني وفرانسوا الأول، العلاقات المتميزة لمسيحيي الشرق مع غرب الرينسانس (النهضة).

وسوف يميز تناوب الانحدارات الديموغرافية العميقة والاستثنافات المترددة للسير إلى الأمام تاريخ سوريا في العصر الوسيط. وكانت الحروب الصليبية قد سبقها سبات طويل يجد ترجمة له في منحنى أسعار المواد الغذائية: فانخفاض السكان وحده هو الذي يمكنه أن يجر في سقوطه المتواصل الطلب والأسعار (11). وما سوف يغزوه الفرنجة هو بلد خال من قواه الحية: ٧٦٧ مليون من السكان عند الحملة الصليبية الأولى(10). وسوف تزدى المواجهة التي تنوم قرئين مع الجماعة المسيحية الغربية إلى إنهاكه.

وكما في مصر، يبدو أن الديموغرافيا تنهض في ظل الماليك الأوائل: فلابد أن آثار نشاط تجارى رائع في أغلب الأحوال سوف تتغلب على آثار الحروب العنيفة ضد المغول. لكن سوريا لا تضم بعد في عام ١٣٤٣ غير ١٧٨ مليون من السكان (٢١). فالواقع أن السلطة المعلوكية تجند في صيدا وفي بيروت وفي البقاع جندياً من بين كل ٢٥٠ من السكان؛ وهذه المناطق تقدم ٥٠٠ جندى، وهو ما يعني أن ١٠٥٠٠ شخص يسكنونها. ومع طرابلس، بوسع البنان أن يضم ١٠٥٠٠ من السكان وتضم سوريا كلها ما يزيد عن هذا العدد بثماني مرات. ورغم إيجاز هذا التقدير، فإنه يتفق على نحر جد ممتاز مع نتائج التعداد الأول الذي سوف يجريه العثمانيون في عام ١١٥٠؛ ١٤٨ مليون من السكان في ولايات (١٤) حلب وبمشق وطرابلس، ويحدث أنذاك الطاعون الأسود لعامي ١٣٤٨ و١٤٤٨، والذي يعيت ٢٠٠٠٠٠ شخص على الأقل، وربما أكثر من ذلك بكثير(١٨). ولا تضم سوريا بعد غير مليون من السكان غي أقصى تقدير، ربما كان ١٠٠٠٠ منهم مسيحيين، ولابد أن هؤلاء الأخيرين يمثلون هناك نسبة قريبة من السبة التي تشير إليها البيانات العثمانية لأن التحولات الكبرى الأخيرة إلى اعتناق الإسلام قد حدثت في ظل الماليك الأوائل، وفي ظل هذه السلالة الحاكمة اقتريت الجماعة المسيحية في الشام أكثر فاكثر من التلاشي (الجدول 2.1). وكان ذلك هو حال الجماعة المسيحية في الشام أكثر فاكثر من التلاشي (الجدول 2.1). وكان ذلك هو حال

اليهوبية أيضاً: ففى أواخر القرن الخامس عشر، يذكر الرحالة ميشوللام بو قولتيراً أن بمشق تضم أربعمائة إلى خمسمائة أسرة يهوبية (١٠)، أي ما بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ شخص، ولعل البلد برمته لم يكن يضم من اليهود غير أقل من ١٠٠٠ شخص.

# الانتشار السريع للإسلام في مصر

كان مصير مصر فريداً. فهذا البلد الذي تم فتحه بسهولة منذ الساعة الأولى، يبدى أنه كان موعوداً بأسلمة سريعة وتامة. لكن هذا البلد الأقل تمرداً والأقرب، خلافاً للمغرب، سوف يكون مع ذلك البلد الوحيد في أفريقيا الذي لا يفقد أبداً جميع مسيحييه.

إن البلد الذي يهبط عليه القائد عمرو ابن العاص من منفذ سيناء هو بلد منخفض السكان إصابه الرهن، ومن المؤكد أن فرسان عمرو النين يصل عددهم إلى أربعة آلاف لا يكفون المهمة البتة، لكن العشرين ألفاً النين يطلبهم لمساعدته من شبه الجزيرة العربية سوف ينجزونها دون أن يقابلوا مقامة حقيقية، خارج الإسكندرية، ويذكر المؤرخ عزيز عطية، مؤسس معهد الدراسات القبطية في القاهرة، أن المدينة، التي يدافع عنها خمسون ألف رجل والمنفتحة على المؤخرات البيزنطية «كان بوسعها الصمود إلى أجل غير مسمى، لولا ازدواجية سيروس(٥٠)». وقد اضطر سيروس، الذي اقترفت بيزنطه خطأ تعيينه في أن واحد بطريركا ووالياً، أي ممثلاً المؤسستين المكروهتين، الدين الرسمى وإدارة الضرائب، إلى مواجهة عداوة قوية من جانب الأقباط، وهو يتفاوض على استسلام يجر إلى تسليم رهائن من بين صفوف السكان المدنين.

ومنذ عام ١٤١، تستقر إدارة ضرائب البولة الجديدة. وتقدم لنا الجزية، ضريبة الرأس، عدد غير المسلمين، ويقدم المصراح، ضريبة الأرض المحصلة من ملاك الأرض المنتمين إلى الطائفتين، عدد السكان الريفيين. وعند إضافة المدنيين، الذين يشكلون انذاك نحو ١٠٪ من السكان، نصل إلى العدد الإجمالي للسكان، والواقع أن هذه الأعداد، التقريبية بالتأكيد، تقدم لنا عدة نقاط لتتبع تاريخ طويل ووعر (الجدول 3. أ، الشكل 1. أ). ولكن ما أبلغها! فالمجزية تهبط، بينما يحافظ المفراج على مركزه، بما يشير إلى انهيار الجماعة المسيحية فالمجزية تهبط، بينما يحافظ المفراج على مركزه، بما يشير إلى انهيار الجماعة المسيحية بالرغم من الاستقرار الديموغرافي المحيط. وبعبارة أخرى، فإن الإسلام سوف ينتشر باتصى بالرغم من الاستقرار الديموغرافي المحيط. وبعبارة أخرى، فإن اكثر من نصف الاقباط سوف يتحولون إلى اعتناق المسيحية وحده. إن أكثر من نصف الاقباط سوف يتحولون إلى اعتناق الإسلام في أقل من أربعين سنة: ٢١٪ بين عامي ١٤٤ و٢٠، ثم ٣٣٪ معهد معاوية وحده، بين عامي ١٦٤ و٢٠، ثم ٣٣٪

ويشك عزيز عطية، وهو مرجع في التاريخ القبطي، أن هذه الجماعة كان يمكن أن تنصدر بهذه السرعة. وإذا كان الأقباط، كما يتفق على الاعتراف بذلك جميع كتاب الحوليات، سوف يستقبلون ببالغ التسامح الفاتحين الذين يحربونهم من اضطهاد بيزنطة، فإن ذلك ان يكون من أجل التخلى بهذه السهولة عن العقيدة التي تمسكوا بها رغم أنف الملاحقات. فهل تكون المجزية عندئذ شاهداً زائفاً على عدد الدافعين لها؟ من المكن أنها قد خضعت لتقلبات أخرى غير تقلبات السكان الخاضعين، كتقلبات الدخول مثلاً.

والواقع أن العرب لم يجيئوا طغاة كما أنهم يدركون قيمة المياه. ومعاهدة الاستسلام التي سوف يفرضونها في بابليون (القاهرة القديمة) تنص على «التزام سكان مصر يدفع جزية من خمسين مليونا فور وصول فيضان نهرهم إلى منتهاه. (...) وإذا لم يصل النهر لمنظة الفيضان إلى مستواه العادى، فسوف يجرى تخفيف عبء الجزية عنهم بما يتناسب مع ذلك «(۱۰). وفي سنوات معينة، كان بالإمكان من ثم أن ينجم انحدار الجزية عن هبوط لمياه النيل، ودون أن تكون الديموغرافيا سبباً لأى منهما، فإن من شأن تدهور الزراعة أو إعادة تقييم للدينار أيضاً تفسير هذا التطور للإيرادات في جانب منه (۱۰).

على أن والى مصر، الذي يشهد انهيار إيرادات الدولة، ينزعج من جهة آخرى من مثل هذا النجاح. ونجد أنفسنا أمام مفارقة قصوى، فسعياً إلى المفاظ على مستوى الموارد العامة، يحث ممثل الدولة المسلمة نفسه الأتباط على التمسك بديانتهما(٥٠) لكن تدابير آخرى تثنيهم عن ذلك: مثال ذلك التدبير الذي يفرض العربية كلفة إدارية ويفتزل القبطية إلى الاستغدام الشعائرى والمنزلى (٥٠٥). والمال أن التقسير، الرومانسي، لأحد المؤرخين البريطانيين الأوائل الكنيسة القبطية، وهو بوتشر، يسقط أمام البرهان الضريبي. فهو يظن أن التبحر الصوفى كان السبب المقيقي لأقول الجماعة المسيحية في مصر، ويرصد بطم العملية: فتمشيأ مع تراث رهبانية القديس أنطوان، لابد أن نزعات رهبانية جد عديدة قد أخذت في ظل الإسلام بعد رفض جماعي لإنجاب ذرية، بما يشكل دانتحار أمة(٥٠)، حقيقياً. ونحو عام ٨٠٠، الميود: وهو ما يسمح بتأكيد الدراية، في أن واحد، بمبالغ ضريبة الرأس وضريبة الأرض. ثم اليهود: وهو ما يسمح بتأكيد الدراية، في أن واحد، بمبالغ ضريبة الرأس وضريبة الأرض. ثم تتوقف بيانات المجزية بعد ذلك. ومن القرن التاسع عشر، يمكننا تتبع المراحل الكبري للديموغرافيا المصرية، لكننا لا نستطيع تتبع المراحل الكبري للتوزيع المائني.

ومن المؤكد أن الجماعة المسيحية تواصل مسيرتها المنحدرة: ففي غضون أحد عشر، قرناً، بين عامي ٨٠٠ و١٨٨٧، سوف تنتقل من نسبة ٢٢٪ إلى نسبة ٨٠٪ من السكان.

والواقع أن الفتح العربى لم يكن مؤاتياً للديموغرافيا المصرية بالدرجة التى يمكن تخيلها. ومن المؤكد أن توسيع أسواق الزراعة المصرية ومدها إلى الاقطار المجاورة فى الإمبراطورية وإلى المدن التى تتشكل حول الإدارة الجديدة، يشجع النمو السكانى بلاشك. لكن أزمات الإنتاج المتكررة سوف تحول بون أى نهوض دائم، والفلاحون، الذين وُضعوا بسنرعة تحت نير طبقة عسكرية لها جبروتها، يضضعون خضوعاً بالغ القوة لسلوك هذه الطبقة: فعندما تتفسخ قدرتها التنظيمية، وهو ما يحدث مراراً بعد انقضاء الساعات المجيدة لفداة الفتح، تسقط قنوات الرى فى الإهمال وينحدر الإنتاج، ويتأثر السكان بذلك. والارتفاعات والانفاضات تؤثر على الجميع، دون تمييز بين الطوائف، وتشير جميع الدلائل إلى أن الجماعة المسيحية تحتفظ من ثم بثقلها الديموغرافي النسبي حتى زمن الفاطميين الأوائل، النين سوف يؤيدون تراث الوفاق الطائفي، وسوف يدشنون، على سبيل المثال، ما سوف يصبح عادةً بتصعيدهم الأقباط إلى الإدارة العليا للدولة، وإلى ذلك الزمن يرجع شبه احتكار إدارة الشئون المالية الذي سوف يحتفظ به الأقباط حتى القرن التاسع عشر، لكنه وضع حرج يدارة الشئون المالية الذي سوف يحتفظ به الأقباط حتى القرن التاسع عشر، لكنه وضع حرج عن عددهم ونفوذهم في كافة العصور من الشكارى المتواصلة من انعدام نزاهة عن عددهم ونفوذهم في كافة العصور من الشكارى المتواصلة من انعدام نزاهة عن عددهم ونفوذهم في كافة العصور من الشكارى المتواصلة من انعدام نزاهة المؤلفين المسيحين(٥٠)».

لكن السلالة الحاكمة الفاطعية سوف تنتهى مع واحد من اكبر الانهيارات في التاريخ الديموغرافي للبلد، في ظل الخليفين الحاكم بأمر الله (٩٩٦ – ١٠٢١). والمستنصر (١٠٣٦ – ١٠٩٠) فجنون الأول يغرق البلد في الفوضى ويجره إلى الحقد الطائفي واتساع المجاعة التي منحها الثاني اسمه ينتهى بإغراقه، وفي غضون قرن، تفقد مصر ثلث سكانها، في فيضان مواز تماماً لفيضان مياه النهر: من عام ١٠٢٧ إلى عام ١١٢١، يسجل مقياس النيل في القاهرة عجزاً متصلاً، وكانت الجماعة المسيحية كبش الفداء الذي أرسلته الأقدار في هذه السنوات القلقة.

لم تكن الحملات الصليبية الأولى قد مست مصر، وديموغرافيتها تستأنف النمو. وريما لهذا السبب سوف يحرز جيشها النصر عندما يزحف الفرنجة طيها. على أن مناخ التوتر الطائفي الذي خلقته هذه الحملات في الشرق الأوسط سوف يخترق مصر مع صلاح الدين.

غفى مستهل عهده، سوف يدفع الأتباط ثمن تقاسمهم مع الفرنجة ديانة واحدة. على أنهم لم يكونوا قد قدموا لهم قط أدنى مساندة. وسوف يجرى إذلالهم فى حياتهم اليومية، لكنهم لن يتعرضوا للملاحقة، وسوف تؤدى تحولات جديدة إلى اعتناق الإسلام، جماعية على ما يبدو(٢٥)، إلى اختزال عدد جماعتهم.

وسرعان ما يؤدى استرداد القدس في عام ١١٨٧ إلى تهدئة المناخ ويكسب الاقباط وله صلاح الدين بل إنهم سوف يقدمون إليه المهندس المعمارى الذى سيبنى قلمة المقطم. وفي تلك اللحظة بالتحديد، يبدأ البلد في العثور في اقتصاد العالم على المكانة التي سوف يحرمه منها طريق رأس الرجاء الصالح إلى أن تعيدها له القناة المحفورة في برزخ السويس. إن مصر، التي تربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندى، وهما منطقتان لهما ثروات يكمل بعضها البعض لكنهما جد بعيدتان إحداهما عن الأخرى بحيث يتعذر عليهما ممارسة التبادل بشكل مباشر، سوف تصبح قوة تجارية، والإسكندرية، التي كان بريقها قد انطفا عندما أدارت ظهرها للعالم اليوناني، تولد مرة أخرى من التجارة مع الشرق الاقصى.

ثم تعرف مصر فترتين مملوكيتين، متعارضتين في كثير من النواحي، سوف تتجابب خلالهما السياسة والاقتصاد والديموغرافيا تجاوباً تاماً. والواقع أن المماليك، حرفياً دالملوكين»، كانوا في الأصل عبيداً مشترين من أسواق تركيا لتدريبهم على فنون الحرب. وترجع هذه الممارسة إلى زمن العباسيين. وهؤلاء العبيد، الذين شكلوا في البداية فئة خاصة، يفوزون بسلطة متعاظمة على الجيش، إلى حد الاستيلاء على الدولة نفسها. والسلاطين الأوائل الذين ينبثقون من صفوةهم يعرفون باسم المماليك دالبحرية» (١٢٥٠ – ١٣٨١). وهذا الاسم اسم عائلة لأن السلالة الحاكمة المؤلفة من هؤلاء دالمخصيين السياسيين»، في بداياتها على الأقل، لا تتكاثر بالنسب، إنه مجرد اسم مكان، حيث كانت ثكناتهم على ضفة النهر، البحر<sup>(٧٥)</sup>. وسوف يرد المماليك البحرية إلى مصر عظمتها، الضائعة منذ العصر القديم. ويومنفهم الغالبين الحاسمين المعليبيين، فسوف يتمكنون من تعميق العلاقات التجارية مع من كانوا أعداءً لهم بالأمس، أمل جنوة والبنادقة والقطالونيين. وتتبع الديموغرافيا المنحني الصاعد للثروات: ففي عام ١٣٥٠، كانت مصر قد تجاوزت من جديد رقم الـ ٤ مليون من السكان. ويقال إن طاعون عام ١٣٤٨ الكبير قد أفني آنذاك ثلث السكان.

وسوف يغير الماليك بعد ذلك ليس فقط اسمهم باختيار مقر لهم في القلعة، البرج، فيصبحون بذلك «برجيه» (١٣٨٧ - ١٠٥٧)، وإنما أيضاً أصلهم العرقي، الذي يصبح منذ ذلك

العين شركسياً، وخاصة سياستهم، فالدواة، بتدخلها في اللعبة الاقتصادية، ويفرضها لفسرائب لا تحتمل، تجعل من نفسها نهاباً. وتدخل البلاد فترة دسائس قصور ومحنة اجتماعية سوف تعيد رسم ملامحها، بعد قرن، كتابات المقريزي (١٤٠٩): فمجاعة ١٤٠٧ – ١٤٠٨ الكبرى تشهد فناء نصف السكان، وقد أدى الطاعون والقحط إلى ضعضعة الجيش المملوكي، الذي سوف يتقهقر أمام تيمورلنك في دمشق (١٤٠٠)، ثم أمام البرتغاليين في البحر الأحمر (١٥٠٠)، قبل أن يستسلم للأتراك العثمانيين (١٥٠٧). والواقع أن سكان القاهرة، الذين كانوا قد تضاعفوا منذ القرن الحادي عشر، سوف يهبط عددهم من ٢٠٠٠٠٠ ساكن نحو عام ١٣٤٠ إلى ٢٠٠٠٠ في أواخر عهد السلالة الحاكمة (١٩٠٠). وزيما كانت القاهرة المعامرة، مدينة المرضام غير المالوف، تجعلنا نقدر مدينة الماضي باكثر مما كانت عليه. لكن ليون مدينة المرضام غير المالوف، تجعلنا نقدر مدينة الماضي باكثر مما كانت عليه. لكن اليون مدينة المرضام غير المالوف، تجعلنا كانت وهو ما يتطابق مع نحو ٢٠٠٠٠ شخص، وإذا لم كل حي: وعددها الإجمالي ٢٠٥٠٠ أسرة، وهو ما يتطابق مع نحو ٢٠٠٠٠ شخص، وإذا لم

قماذا عن المسيحيين؟ لا جدال في أن العصر الملوكي الذي يلي هزيمة الصليبيين كان فترة أنبعاث للإسلام الأصولي(١٠). فالماليك، الأجانب من حيث أصولهم، لا يملكون ما يسمح لهم بالفوز باعتراف رعاياهم المسلمين بهم سوى الدين، ومن ثم فسوف يبدون كقاعدة عامة غير متسامحين تجاه المسيحيين، فالبحرية ثم البرچية أن يكبحوا جماح العوام حين ينهبون الكنائس، على أن وضع المسيحيين يتطور في انسجام مع المحيط العام، ويصبح بيبرس، قاهر المغول في سرويا، رئيس الدولة الظافرة في القاهرة، ويتمكن عندنذ من دفن ماضيها، فالأقباط، الذين أبدوا حياداً ثابتاً خلال حروب الفرنجة، يستعيدون مواتع في الإدارة، لكن نوعاً من الدورة الجهنمية ينفلت دائماً.

وإذ يتقدم الأقباط، فإنهم يراكدون الثروات؛ ولما كانت الثروة تستدعى القوة والفخفخة، فإن بروز هؤلاء «الكفار» يصدم التدين المتحمس لدى العوام، الذين يطالبون عندئذ بتنحيتهم، والسلطة تنفذ المطلوب عن طيب خاطر، ويؤدى كل عزل جماعى للاقباط إلى إصابة جهاز الدولة بالشلل، وفي ختام مدة معينة، تطلب السلطة الملوكية من جديد خدماتهم حتى تتمكن من السيطرة على الوضع (١٢)، ولا يكون من شأن عداوة العوام غير التشجيع على تحولات جديدة إلى اعتناق الإسلام، هي الأخيرة في تاريخ البلد.

ولم يكن المسيحيون الذميين الوحيدين في مصر، فالبلد تسكنه أيضاً طائفة يهودية معنيرة، تتركز إلى حد بعيد في القاهرة، ومواقف الحكام والسكان نحوهم هي عين المواقف التي يتخذونها تقريباً تجاه المسيحيين: حظوة نسبية حتى انقلاب الحاكم بأمر الله الذي لا يتخذونها تقريباً تجاه المسيحيين: حظوة نسبية حتى انقلاب الحاكم بأمر الله الذي لا يمكن توقع ما قد يصدر عنه، ثم تذبذبات بحسب الأحداث، وحين يزور بنيامين دو توديل مصر في عام ١٩٧١، فإنه يقدر عدد أبناء ملت (١١) فيها بما بين اثني عشر الفا وعشرين الفاً. ثم تزدي الحروب الصليبية إلى اختزال طائفتهم اختزالاً قوياً، رغم أنهم غرباء عن رهاناتها:

دا كرنهم غير مسلمين، كان يشك بحكم ذلك في انحيازهم إلى صف الفرنجة. كما أن التفاير مع أعداء الإسلام تيمة متكررة من تيمات الهجوم على الذميين: «إن (اليهود) لا يحبون الصليبيين، لكنهم يصبحون ضحايا للسخط الذي راكمه المسلمون ضد الذميين(١٠)». وفي عام ١٩٨١، لا يقدر الرحالة ميشوالام دو قواتيراً عددهم باكثر من ٥٠٠٠ (١٠). ومن ثم فإن الديموغرافيا اليهودية تتراجع ميشوالام دو قواتيراً عددهم باكثر من ٠٠٠٠ (١٠). ومن ثم فإن الديموغرافيا اليهودية تتراجع بقوة في ظل السلطة الملوكية، وعشية الفتح المثمائي، لامراء في أن اليهود لن يمثلوا أكثر من شبة لار٠٪ من المصريين، لكن اليهود يهريون آنذاك من أسبانيا الملكين الكاثوليكين. وسوف نسبة ٢٠٠٪ من المصريين، لكن اليهود يهريون آنذاك من أسبانيا الملكين الكاثوليكين. وسوف يجد عدد معين منهم ملاذاً في مصر، حيث يعززون طائفة لم تكن قط بمثل هذه الدرجة من الضعف.

# غزاة أممحررون؟

بضع سنوات في شبه الجزيرة العربية، نحو ألف سنة في مصر وفي سوريا. ذلك هو الوقت الذي احتاجه الإسلام لكي يحتل المكانة التي يحتلها اليم تقريباً في قسمة العالم، فكيف تسنى لحفنة من الفاتحين، الذين يتميز إيمانهم بهذه الدرجة من الحمية، الفوز بولاء جماهير على هذه الدرجة من الضخامة وعلى هذه الدرجة من البعد؟ كيف أمكن العثور في مصر وفي الهلال المصيب على نقطة توازن بين الضغوط المتعارضة التي مثلها الترسع الإسلامي والمقاومة المسيحية ؟

منذ محمد، جرى تحديد تمييز أساسى بين دار الإسلام: البلد الذى تديره الدولة المسلمة، ودار الحرب (١٦): البلد الذى يجب فتحه. والحرب توسع دار الإسلام على حساب دار الحرب، وسوف تستمر مدة جد قليلة من الزمن. فالوضع الذى سوف يصادفه المسلمون

الأوائل سوف يجعلها سهاة، وبمجرد توطيد سلطتهم، يندرج السكان بين عشية وضحاها في دار الإسلام، ولا يرجع ذلك على أية حال إلى أنهم ينتمون إلى الإسلام، على الضد من ذلك تماماً، فالقانون ينص على أن غير المسلمين سوف يتمتعون بوضعية خاصة، ومن ثم فهو يقنن وجودهم الدينى، والانتقال إلى الإسلام يأخذ أجيالاً. ونحن نعرف أن الإكراء عليه كان غائباً في أغلب الأحيان، وهو لن يحدث في تاريخ الإسلام العربي إلا بصفة استثنائية. والواقع أن المؤسسات التي أقامها الفاتحون وخلفاؤهم، والعلاقات الاجتماعية التي سوف تتاكد على مر الزمن بين الجماعات الطائفية، والصدامات التي سوف تهز عالم البحر المتوسط سوف تفعل عندئذ فعلها البطيء.

والحال أن الحرب التى أنهمكت فيها بيزنطة وفارس بلا هوادة عشية الإسلام كانت قد أنهكت المقاتلين كما أنهكت المدنين سواء بسواء. ولم يعد بوسع جيوش القسطنطينية وكتيسيفون مواجهة جنود الخلفاء إلا بدفاعات ضعيفة، وكان السكان، الذين ينتقلون بالتتاوب من نير إلى آخر، لكنهم يتعرضون باستعرار للابتزاز لتمويل العملات العسكرية، مستعدين لتفيير سادتهم. والعمراعات على الهيمنة تعور على خلفية انقسامات دينية معقدة. ففي العراق، يحيا النساطرة في وسط غير مريح، هو وسط دين مختلف عن دين الدولة: الزرادشتية (دين الدولة الفارسية). على أنهم يستفيدون من حماية معينة في وجه هجمات بيزنطة. وفي سوريا وفي مصر، يتلجج التعرد. والسكان، بل والملكانيون، المخلصون الكنيسة الرسمية، البعيدون عن مركز الإمبراطورية، يعانون من هيمنة القسطنطينية الشديدة الوطأة. ويكابد الهراطقة، وهم مركز الإمبراطورية، يعانون من هيمنة القسطنطينية ألية، سورية عند اليعاقبة، ومصرية عند القائلين بواحدية طبيعة المسيح طابع نزعة قومية أولية، سورية عند اليعاقبة، ومصرية عند الاقالمة، ويجرى قبول دخول العرب بشكل مصحوب بالأمل، إن لم يجر الإحتفاء به بحماس، الاقباط. ويجرى قبول دخول العرب بشكل مصحوب بالأمل، إن لم يجر الإحتفاء به بحماس، وهو ما سوف تظل تحتفظ به الذاكرة اليعقوبية بعد خمسمائة سنة. نميشيل السوري، الراهب وهو ما سوف تظل تحتفظ به الذاكرة اليعقوبية بعد خمسمائة سنة. نميشيل السوري، الزاهب المعاصر للحملة الصليبية الثائلة، سوف يستحضر ذكرى وأبناء إسماعيل، الذين قدموا من الجنوب الحملة الصليبية الثائلة، سوف يستحضر ذكرى وأبناء إسماعيل، الذين قدموا من الجنوب التخور الإحتفاء المنوب المناورة المخورة المنوب المناورة المنوب المناورة المنوب المناورة المناورة المنورة المناورة المناورة المناورة المنورة المناورة المنورة المناورة المناورة المناورة المناورة المناورة المنورة المناورة المنورة المناورة الم

ومن ثم فإن جزءاً من السكان يتبنى الإسلام بسرعة ويفوز بحكم تحوله إلى اعتناق الإسلام بالمواطنة التامة، ريما دون مكابدة قطيعة حقيقية، لأن الدين الجديد يقدم نفسه بوصفه امتداداً للمسيحية واليهودية. وقد جاء في لغة مالونة بالفعل لقبائل سهوب شمال شبه الجزيرة العربية ولتجار المدن، ويكتب مكسيم رودنسون: «إن العادات العربية تجيز وتشجع تبنى

العشائر لأناس من كل جنس ومن كل أصل فيصبحون بذلك عرباً بشكل متميز تماماً. ويتزايد مد التحولات إلى اعتناق الدين الجديد ببطء ثم يصبح حاسماً لا سبيل إلى رده(١٨)ء.

على أن أخرين سبف يحتفظون بديانتهم وسوف يقبلون دون مقاومة كبيرة تغير السلطة، والواقع أن الأقباط واليعاقبة سوف يلتزمون الحياد. فبيزنطة قد صادرت في آن واحد حريتهم الدينية وحريتهم السياسية، بينما يعلن العرب اعتزامهم احترام الأولى، وإن كان في مقابل سلب الثانية، وسوف تعلن جميع معاهدات الاستسلام دون أدنى لبس أن و أي إكراه لن يمارس في شأن الدين»، وسوف تكون محل احترامهم، على الأقل في البدايات، والواقع أن البطريرك القبطي بنيامين، الذي اضطر إلى الاختفاء في زمن البيزنطيين، سوف يعاود الظهور من ثم على الملافي عهد القائد عمرو.

ومن المفارقات أن انشقاقات القائلين بواحدية طبيعة المسيح، والتي سهلت الفتح العربي إلى حد بعيد، سوف تعرقل الأسلمة: فلما كانوا قد جربوا سيطرة الملك البيزنطى، ان تجد مؤسساتهم الكنسية صعوبة في البقاء في ظل الإسلام. كما أن السبب نفسه يفسر توسع وحدود هذا الأخير. وفي مصر من چهة وفي سوريا من جهة آخرى، يوحد الإسلام جزئياً، علاوة على ذلك، مختلف الطوائف المسيحية التي يحكمها ويعزز التضامنات التي يمكنها مقاومته. فهو يتبنى موقفاً موحداً تجاه المسيحيين، أياً كانت ملتهم: فيوصفه ديناً جديداً، يعتبر الإسلام المسيحيين كافرين سواء بسواء. ويوصفه دولة جديدة، يعاملهم كذميين، يضمعون كلهم لأحكام واحدة. ثم إنه يقرب بينهم في عام ٧٤٠، عندما تفرض المكومة الأمرية على الملكانيين القطيعة مع بطريرك انطاكية، الذي لجأ إلى القسطنطينية، ومن ثم إلى أرض عدوة، وانتخاب بطريرك محلى دون ارتباط مع بيزنطة.

## مجتمع يصبح مسلما بالتدريج

«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (القرآن، سورة التوية، الآية ٢٩). إن المسيحيين واليهود، الذين تطالهم ضريبة رأس، لا يمكنهم تفاديها إلا باعتناق الإسلام، ولن تُلفى الجزية إلا عن طريق إصلاحات عام ١٨٣٩ في الولايات العربية للإمبراطورية العثمانية، وفي عام ٥٨٨١ في مصر.

ويتقق مؤرخون عديدون على اعتبار التفاوت الضريبي الذي دشنه القرآن بين المسلمين وغير المسلمين الحافز الرئيسي إلى التحول إلى اعتناق الإسلام، حتى وإن كان حجمه في هذا المكان أو ذاك وفي هذه اللحظة أو تلك ضعيلاً نسبياً (٢٩). وهر لن يمارس قعله بطريقة واحدة غداة المنتح، وعندما يكون خلف الدولة الإسلامية تاريخ وجود طويل. وتنشن معاهدات الاستسلام جزية ثابتة. على أن الإدارة التي كانت مكلفة بجباية هذه الضريبة تجبى أيضاً ضريبة أخرى، هي المفراج، وهي ضريبة أرض يخضع لها الجميع، مسلمين كانوا أم نميين، وكان موظف إدارة الضرائب جابياً محلياً. قالعرب لم يجيئوا ومعهم إدارتهم، ولم يكن يهمهم غير المبلغ الإجمالي الإيرادات، ومن ثم فإنهم سوف يتركون تقسيمه بين الجزية والمفراج لتقدير الجابي المحلى، وفي أرياف مصر حتى منتصف القرن السابع، يبدر أن والمفريبة ين كانتا غير متمايزتين الواحدة عن الأخرى، وكان المتحول إلى اعتناق الإسلام يعنى الاعناء من الفراج (٧٠). والنتيجة الرئيسية لذلك هي التفاوت الضريبي الأكوى في هذا البلد مما في أي مكان آخر، الأمر الذي يبدر أنه يشجع التحولات إلى اعتناق الإسلام الأكوى في أديا اعتناق الإسلام سريعاً بحيث أن الوالى، سعياً منه إلى صون موارد الغزانة، يضطر إلى فرض ضريبة الرأس حتى على المتحولين إلى اعتناق الإسلام (٧٠).

لكن النظام الضريبي قد ترتبت عليه نتيجة أخرى، أكثر خبثاً. فهبوط عدد الدافعين الخاضعين للجزية يستتبع زيادة مبلغها الواجب الأداء عن كل فرد. ويمكن للضرائب أن تصبح غير محتملة بالنسبة لأولئك الذين يكابدون في أن واحد الجزية والمراج، إلى درجة أنهم يضطرون إلى هجر الأولى أو الثاني، فسعياً إلى تجنب ضريبة الأرض، يهجر كثيرون من المسيحيين الثابتين على ديانتهم الريف عندئذ. وإلى هذا الزمن البعيد يرجع على الأرجح الانفراس الحضرى لجزء هام من المسيحيين، أما الجزية فهي تنتج أثر انتقاء اجتماعي غير متوقع.

فسوف ينتمى إلى الإسلام أولئك الذين لا يمكنهم دفعها، الفقراء بين المسيحيين. وفي المجتمع الإسلامي الأصلي، يصبح المتحواون غير العرب إلى اعتناق الإسلام موالى، تابعين للأقلية العربية المسلمة. وبالنسبة لغالبية الموالى المنحدرين من أصول دنيا، تمثل وضعية

التبعية هذه بالفعل صعوداً اجتماعياً (٣٠). وكان القسارسة الفقراء في البداية، والقساوسة الأغنى شيئاً فشيئاً، هم وحدهم الذين يملكون الإمكانات المادية للحفاظ، إن شاحا ذلك، على ديانتهم. وهكذا فإن ضرائب الإسلام قد شجعت، عبر عمليات انتقاء متعاقبة، على تكاثر مسيحية بورجوازية أكثر فأكثر. والواقع أنه بقدر انكفاء الجماعة المسيحية على نفسها، يظهر تقسيم عمل نو أساس طائفي، وفي سوريا بأكثر مما في مصر من جهة أخرى، سوف يتركز المسيحيون في بعض المهن التي هجرها المسلمون، خاصة في المهن الحرة والأعمال المصرفية(١٧٠).

وفي بداية الأمر سوف يكرن المتحراون إلى اعتناق الإسلام أقلية. فالانتماء إلى الإسلام ينصل المولى عن أصوله، عن أسرته، عن قريته أو عن حيه. لكن الحصار الاجتماعي يبدل معسكره بمرور الزمن، فبقدر امتداد سلسلة الإدارة الإسلامية وتزايد نسبة المسلمين، تصبح وضعية غير المسلمين أكثر هشاشة؛ فيصبح الشارع أكثر انفلاقاً على الأقليات، ويصبح الإسلام الرسمي أكثر فظاظة ويصبح العلماء، فقهاء الشريعة، أكثر انعداماً للتسامح. بل إنه يصبح من الأصعب على المرء التزوج من طائفته هو، فما أكثر الاختزال الذي تعرض له السكان القابلون للزواج، والشريعة، حول هذه النقطة التي تتميز بصرامة لا تلين، تناسب الديموغرافيا الإسلامية بشكل لا فرار منه: فالذمي لا يمكنه التزوج من مسلمة إلا بعد اعتناق الإسلام، بينما يمكن المسلم التزوج من ذمية لا تتحول إلى اعتناق الإسلام، تمنعه أطفالاً مسلمن.

ومن ثم فعن طريق نوع من أثر التضخم التدريجي، كان الضغط الاجتماعي مناوياً قوياً للجزية في التحولات المتلخرة إلى اعتناق الإسلام. وهو يستتبع بدوره شكلاً آخر من أشكال الانتقاء، ليس الاجتماعي بعد، بل الديني، فأوائك الذين يظلون مسيحيين كانوا أقل فأقل ميلاً إلى التحول إلى اعتناق الإسلام، وينتمي إلى الإسلام أوائك الذين، أكانوا أغنياء أم فقراء، يعتبر التحول بالنسبة لهم ممكناً من الناحية الأخلاقية(٧٠). وهكذا فإن الرضعية الاستثنائية للذميين تركب تباينات اجتماعية على التباينات الطائفية، وتفرز تباعد الملل، ولعلها تجذر المجتمع، فإذا كانت الدولة تضفى الشرعية على التفاوت، فإن المجتمع لايقبله دائما.

ومن ثم تقع بعض حوادث العنف، بعض التفجرات المثيرة للتعصب الشعبى، لكن الدولة لاتظهر البتة تقريباً في دور المضطهد. والسلطة العامة تتخذ أحياناً تدابير تمييزية، ويرجع أصلها إلى دميثاق عمر» الشهير، الذي جرى بموجبة إلزام الذميين بشروط متنوعة: وإننا ان

نحاول البتة محاكاة المسلمين في ثيابهم. (...) وإن نمتطى متون الجياد. (...). وسوف نحلق مقدمة الرأس». وكان الخليفة عمر الثاني (٢١) قد فرض على المسيحيين هذه العلمات الميزة لتجنب احتمال الخلط بينهم وبين الجنود المسلمين، عندما أنشأ جيشاً نظامياً جرى استبعاد غير المسلمين منه بنص القانون، ومن الواضح أن بناء الدولة كان سبب هذه التدابير، التي سرعان ما سوف يطويها النسيان.

وفيما بعد، ان تعاود الظهور إلا بسبب الأزمات في جميع المالات تقريباً. فسعياً إلى تهدئة صيحات الشارع، ان يتردد بعض الخلقاء في الإشادة بغلى السكان في تدينهم. إن هارون الرشيد (٧٨٦ – ٨٠٨) سوف يرد الاعتبار مثلاً لميثاق عمر بإجباره المسيحيين على ارتداء ثياب محددة. ويقال إن شرلمان قد انتهز هذه الفرصة السانحة لمد نفوذ إمبراطورية الغرب. وبعد تبادل السفارات مع خلافة بغداد، يحصل على تصريح بإرسال مساعدة منتظمة إلى مسيحيى فلسطين ويتمويل مؤسسات كنسية مختلفة. ويكتب ميشيليه: «يشاع أن زعيم الكفار قد نقل إلى شرلمان السيادة على القدسه(٣٠٠). وبذا سوف تغطى الدينة المقدسة بالمبرات اللاتينية، فتصبح عبر هدف خيرى «محمية - بالمعنى الواسع - كارواينجية»(٢٠٠٠) حقيقية.

وسوف بتصل قرارات أخرى باستبعاد غير المسلمين من الوظائف العامة. والمذهب الرسمى ليس فيه أدنى لبس: فالقرآن نفسه قد قرر هذا الاستبعاد، عبر أوامر متكررة بعدم اتخاذ «الكافرين أوليا» (٢٩١). على أن الوقائع سوف تجرى بشكل شبه دائم على خلاف هذه الأوامر منذ زمن الخلفاء الأوائل، لأن الفاتحين، بوصفهم سياسيين حاذقين، يدركون قيمة الاستمرارية الإدارية، ويكتب ابن خلاون، المؤرخ الذي عاش في العصر الوسيط: أن «القرم كانوا عرباً أميين لا يحسنون الكتاب والحساب فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أو أفراداً من موالى العجم (٨٠٠)»، ويسرعة بالغة لابد لمستويات التعليم من التلاقى، وهو ما يسمح من الناحية النظرية للسلطات العامة بالاستغناء عن خدمات غير المسلمين، لكنها في أغلب الأحيان تستجير بها من جديد، ويثبت حشد المراسيم التي ترد الاعتبار للأمر القرآني إثباتاً كافياً أن هذا الأمر لم يكن محل مراعاة، وقد خدم المتصم (٨٣٧ – ٤٤٨) وزيران مسيحيان، غي حين أن خليفته، المتركل (٨٤٧ – ٨٢٨) قد طرد جميع المسيحيين من الإدارة.

ويتكرر التاريخ بتواتر بليغ، وكان لابد من ظروف استثنائية، متاعب سياسية أو أزمات اقتصادية، لتبرير عمليات التطهير، التي كانت في أغلب الحالات قصيرة الأجل(٨١). وسوف

تحتفظ الذاكرة المسيحية لزمن طويل بذكرى الاضطهاد الحقيقى الوحيد الذي أنزله بالاقباط، كما بمسلمين عديدين، جنود الحاكم (بأمر الله) (٩٩٦ - ١٠٠٠). «قبل وقت من ذلك كان قحط بالغ القسوة قد أثار قلق السكان»، إلى هذا ينبه عجوز درزى من الجبل اللبناني، قبل أن يحكى لنيرقال حكاية المفليقة الحاكم (٩٩)، الذي أصبيب بالجنون نحو عام ١٠٠٠، والذي أعلن نفسه التجسيد الإلهى المنتظر بعد ألف سنة من ميلاد المسيح، وتزوج، فيما تزعم الأسطورة، أخته ست الملك وخلف شيعة سوف تلتف حول الداعية الدرزى، الذي يستمد الدروز اسمهم منه. والحال أن هذا الكاليجولا، الشاذ الأطوار بدرجة أكثر من أن يكون منهجياً، يحظر ذات يوم المواكب الدينية (المسيحية) ويدمر الكنائس، ويحرم الذميين من حق الاختلاط بالمسلمين، ثم يصرح المسيحيين الذين أكرههم في الليلة الماضية على الارتداد عن المسيحية باستعادة ديانتهم. وتذهب أسطورة أخرى إلى أنه لم يمت مطعوناً بخنجر مسلم، بل مات في معتكفه بعد أن تحول إلى اعتناق المسيحية، ويجعل نيرقال من ذلك خاتمة حكايته: «يزعم طويلة عاشها في المسحواء».

على أن الماليك سوف يبرهنون فيما بعد، بثبات أكثر من ثبات أسلافهم، أنهم تساة تجاه الجماعة المسيحية. وفي أواخر عهدهم، كان المسرح مهيئاً لاختفائها الكامل، كما حدث قبل ذلك بقرنين في مغرب الموحدين. لكن التاريخ يشهد في تلك اللحظة انقلاباً غير متوقع، فالإمبراطورية التي تزحف على أبواب سوريا ومصر ترد إلى هذه الجماعة الحياة.

## جداول وأشكال الفصل الاول

الجندول 1.1

الطوائف في الأزمنة الأولى للخلافة العربية (بالالاف)

| اليهـــود            | المسيحيون                   | إجمالي السكان                | الاقليم -                                            |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10<br>40<br>91<br>27 | 100<br>3960<br>9009<br>2673 | 1000<br>4000<br>9100<br>2700 | شبة الجزيرة العربية<br>سوريا<br>بلاد الرافدين<br>مصر |
| 168                  | 15742                       | 16800                        | الإجمالي                                             |

المسادر : إجمالي السكان، جرسيا كوكس رسل، السكان في أواخر العصر القديم والعصر الرسيط، مصدر سبق ذكره؛ اليهود : ١ ٥٠ من إجمالي السكان، س . د . جواشتاين، المجتمع والمؤسسات اليهودية في ظل الإسلام، مصدر سبق ذكره.

الجدول 1.2 السكان بحسب الطائفة في سوريا، من عام 633 إلى عام 1580 (بالالاف)

| اليهبسود | المسيحيون | المسلمون | الإجسالي | السيئة |
|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 40       | 3960      | 0        | 4000     | 633    |
| 40       | 3710      | 250      | 4000     | 730    |
| 40       | 1960      | 2000     | 4000     | 900    |
| n.d.     | n . d .   | n . d .  | 2700     | 1199   |
| 12       | 120       | 1068     | 1200     | 1343   |
| 10       | 100       | 890      | 1000     | 1350   |
| 13       | 115       | 1291     | 1419     | 1580   |

المسادر: انظر في النص ، فيماهدا 1570 - 1580 : التعداد المشاني لــ 1570 - 1590 ، في عدر لطفي برقان، ديمث حول الاستقصاءات الضريبية المثمانية»، مصدر سبق ذكره.

الجدول I.3 تقدير سكان مصر، منذ العصر القديم حتى عام 1798 (بالآلان)

| إجمالي   | مبلغ الخراج     | السكان      | مبلغ الجزية     |                           |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| السكان   | (بآلاف الدراهم) | المسيحيون ِ | (بألاف الدراهم) | العصير                    |
|          |                 | واليهود     |                 |                           |
|          |                 |             |                 |                           |
| 4500     |                 |             |                 | القرن الأول بعد المسيح    |
| 3000     | į               |             |                 | القرن الرابع              |
| 2600     |                 |             |                 | نحوعام 600                |
| 2800     |                 | 2500        | 12000           | الفتح العربي (641)        |
|          |                 | 2500        | 13000           | عثمان (644 ـ 655)         |
| <u> </u> |                 | 1875        |                 | معاوية (البداية)          |
|          |                 | 1040        |                 | معاوية (النهاية)          |
|          | 4000            | 1040        |                 | مشام (743)                |
| 2200     | 4000            | 830         |                 | هارون الرشيد (787)        |
|          | 4057            |             | 4000            | هارون الرشيد (813)        |
| 2671     | 4857            | 625         | 4000            | المامون (813 _ 833)       |
| 2365     | 4257            |             | 3000            | 1 . 1                     |
| 2640     | 4800            |             |                 | المعتز بالله (869)        |
| 2365     | 4300            |             | 1               | ابن طواون (884)<br>(275ء) |
| 1760     | 3200            |             | 1               | معز الدين (975)           |
| 1683     | 3061            | ·           | Ì               | المستنصر (1090)           |
| 2351     | 4277            | <b>I</b>    |                 | معلاح الدين (1189)        |
| 4200     |                 |             | ;               | محمد (1315)               |
| 3150     |                 |             |                 | برقوق (1382)              |
| 2498     |                 |             |                 | برنابرت (1798)            |
|          |                 |             |                 |                           |
|          |                 | <u>.l</u>   |                 | * تقبير بحسب مبلغ القراح  |

\* تقدير بمسب مبلغ المراج.

المندر : جرسياك ، رسل ، سكان مصر في العصر الرسيط ، مصدر سبق ذكره،

الشكل I.1 نسبة غير المسلمين فى مصر (من القرن السابع إلى القرن التاسع)



#### حواشي الفصل الآول

- 1 Cité dans Antoine FATTAL, Le Statut Légal des non musulmans en pays d'Islam, Imprimerie catholique, Beyrouth, 1958.
- 2 Connu également sous le nom d'Aménophis IV, époux de la belle Néfertiti, Akhenaton avait fait du Soleil un dieu unique et universel. Pour Sigmund Freud, L'Homme Moïse et la religion monothéiste. Trois essais, Paris, Gallimard, 1990, le prophète Moïse aurait été égyptien et se serait directement inspiré de ce prédécesseur.
- 3 S.D. GOISTEIN estime que les juifs représentaient 1% de la population dans l'ensemble de la région, "Jewish Society and Institutions under Islam", Journal of World History, Vol, XI, 1968.
- 4 Le zoroastrisme, religion de l'Etat sassanide, était répandu sur le plateau iranien mais peu en Mésopotamie.
- 5 Art. "Yemen", The Catholic Encyclohedia, McGraw- Hill, New York, 1967.
- 6 Son texte est l'un des plus discutés, car il ne soumet pas les Nadjranis à la jizya: voir Antoine FATTAL, Le Statut légal..., op. cit.
- 7 Phillip K. HITTI, History of the Arbs (From the Earliest Times to the Present), 5e éd., Macmillan, Londres, 1953.
- 8 Jusqu' aux Ottomans, bâtisseurs de la statistique, on ne possède aucune source directe d'information sur la population.
- 9 Josiah Cox RUSSELL, "The Population of Medieval Egypt", in Medieval Demography, AMS Press, New York, 1987.
- 10 Certains auteurs proposent une estimation double de celle de Russell, mais avec une argumentation plus mince. Par exemple Michael W. DOLS, The Black Death in the Middle East, Princeton U.P., 1977.
- 11 Cité par Josiah Cox RUSSELL, "The Population of...", op. cit.
- 12 Alfred J. BUTLER, The Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty Years of the Roman Dominion, Oxford, 1902.
- 13 Josiah Cox RUSSELL, Late Ancient and Medieval Population, Transactions of the American Philosophical Society, vol. 48 / III, 1958.
- 14 Bernard LEWIS, Juifs en terre d'Islam, Calmann-Lévy, Paris, 1986.
- 15 Le texte et l'esprit du traité ont Fait l'objet de multiples controverses: était-il un contrat de "protection", comme ceux conclus avec beaucoup d'autres tribus chrétiennes ou juives, ou un pacte entre deux partenaires égaux?
- 16 Antoine FATTALL, Le Statut légal..., op. cit.
- 17- Art, "Bahraïn", Encyclopedia Judaïca, Keter Publishing House, Jérusalem, 1971.

- 18 Art, "Aden", Encyclopedia Judaïca, op. cit.
- 19 T.W. ARNOLD, The Preaching of Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith, Archibald Constable, Westminster, 1896.
- 20 Philip K. HITTI, History of the Arabs... op. cit.
- 21 Josiah Cox RUSSELL Late Ancient..., op. cit.
- 22 Merv n'est pas en Irak, Mais au centre de l'Empire sassanide (actuellement Mary, au Turkménistan).
- 23 Cité par T.W. ARNOLD, The Preahing..., op. cit.
- 24 Eliyahu ASHTOR, Histoire des prix et des salaires dans l'Orient médiéval, Ecole pratique des hautes études, VI<sup>e</sup> section, Paris, 1969.
- 25 Eliyahu ASHTOR, Histoire des prix..., op. cit.
- 26 Josiah Cox RUSSELL Late Ancien..., op. cit.
- 27- A.S. TRITTON, "Nasârâ", Encyclopédie de l'Islam. Dictionnaire géographique, ethnographique et biographique des peuples Musulmans, Livraison 37, Brill, Leyden, 1928.
- 28 800 000 selon H. H. HOWORTH, *History of the Mongols*, Londres, 1927, Chiffre plus révélateur du traumatisme des mémoires que de la démographie réelle!
- 29 Aziz S. ATIYA, A History of Eastern Christianity, Methuen & Co, Londres, 1968.
- 30 Ainsi sumommés pour leur scepticisme à l'égard de la virginité de Marie.
- 31- Henri LAMMENS, La Syrie. Précis historique, 2 vol., Librairie orientale, Beyrouth, 1921, et Philip K. HITTI, History of the Arabs..., op. cit.
- 32 J. SAUVAGET, Les Monuments historiques de Damas, Beyrouth, 1932.
- 33 Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit.
- 34 Cité par Antoine FATTAL, Le lStatut legal..., op. cit.
- 35 Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit.
- 36 Philip K. HITTI, History of the Arabs..., op. cit.
- 37 Contrairement à ce qu' on affirme souvent la polygamie, dans sa forme arabo-musulmane, est effectivement un modérateur de la Fécondité; c'est ce qu' établiront des démographes... du xx<sup>e</sup> siècle.
- 38 Eliyahu ASHTOR, Histoire des Prix..., op. cit.
- 39 Chiffre rapporté par le patriache Al Duwayhi (1630 1704), cité dans Aziz S. ATIYA, A History..., op. cit.
- 40 C'est le nom que le maronite Souleiman Frangié reprendra pour sa milice au cours de la guerre civile libanaise (1975 1990).
- 41 Antoine FATTAL, Le Statut légal..., op. cit.
- 42 Le chiisme, principale scission dans l'islam, est lui-même divisé en branches. Voir Henri LAOUST, Les Schismes dans l'islam, Payot, Paris, 1965, ou Yann RICHARD, L'Islam chiite, Fayard, Paris, 1991.

- 43 Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit.
- 44 Eliyahu ASHTOR, Histoire des prix..., op. cit.
- 45 Josiah Cox RUSSELL, Late Ancient..., op. cit.
- 46 Estimation Fondée sur des registres de conscription, A. N. POLIAK, "The Demographic Evolution of the Middle East: Population Trends since 1348", Palestine and the Middle East, vol. X, n° 5, 1938.
- 47 Province.
- 48 Jusqu' à un tiers des habitants, selon Michael W. Dols, The Black Death in the Middle East, Princeton U.P., 1977.
- 49 Art. "Syria", Encyclopedia Judaïca..., op. cit.
- 50 Aziz S. ATIYA, A History..., op. cit.
- 51 Texte conservé par Tabari (310 de l'hégire = 923 apr. J.- C.), cité par Antoine FATTAL, Le Statut légal..., op. cit.
- 52 Le lecteur trouvera au graphique I.1 la courbe de la progression de l'islam indiquée par les relevés de la jizya, ainsi qu'une alternative plus lente, correspondant à l'hypothèse de Daniel C. DENNETT Jr, Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Harvard U.P., 1950.
- 53 Aziz S. ATIYA, A History..., op. cit., et art. "Coptes", Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Maisonneuve & Larose, Paris, 1979.
- 54 E. L. BUTCHER, Story of the Church of Egypt, L ondres, 1897, cité par Aziz S. ATIYA, art. "Coptes", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 55 A. S. TRITTON, art. "Nasârâ", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 56 Aziz S. ATIYA, A History..., op. cit.
- 57 Le mot signifie "mer", mais le Nil est très large!
- 58 AL MAQRIZI, Description topographique et histotique de l'Egypte, Ed. U. Bouriaut, Paris, 1895.
- 59 M. CLERGET, Le Caire, Le Caire, 1934.
- 60- Amin MAALOUF a ressuscité la mémoire de cet extraordinaire voyageur, Léon l'Africain, Lattès, Paris, 1986.
- 61 Certains mouvements islamistes actuels se réclament d'Ibn Taymiyya, penseur de l'époque mamelouke.
- 62 Aziz S. ATIYA, A History..., op. cit.
- 63 Art. "Egypt", Encyclopedia Judaïca, op. cit.
- 64 Bernard LEWIS, Juifs en terre d'Islam, op. cit.
- 65 Art. "Egypt", Encyclopedia Judaïca, op. cit.
- 66 Littéralement, "maison de l'islam" et "maison de la guerre".
- 67 Chronique de Michel le Syrien, cité dans Georges C. ANAWATI, "Factors and Effects of Arabization and Islamization in Medieval Egypt and Syria", in Speros VRYONIS (éd.), Islam and Cultural Change in the Middle Ages, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1975.

- 68 Maxime RODINSON, Mahomet, Seuil, Paris, 1961.
- 69 T. W. ARNOLD, The preaching..., op. cit.
- 70 Daniel C. DENNETT Jr, Conversion and the poll Tax.., op. cit.
- 71 Se fondant sur l'existence de chroniques faisant état de nombreuses conversions sous le calife Umar II, mais sur l'absence de documents semblables pour la Période antérieure, Daniel C. DENNETT Jr, Conversion and the Poll Tax..., op. cit., et à sa suite Nehemia LEVTZION, "Toward a Comparative Study of Islamization", in Nehemia LEVTZION (ed.), Conversion to Islam, Holmes and Meier Publishers, New York, 1979, pensent au contraire qu' il n'y eut pas de conversions importantes en Egypte au tout début de l'islam. Les données fiscales nous semblent fournir une évidence collective plus probants que des témoignages nécessairement pointillistes.
- 72 Dominique SOURDEL, art. "Irâq", Encyclopédie de l'Islam..., op. cit.
- 73 Néhémia LEVTZION, "Toward a Comparative...", op. cit.
- 74 Henri LAMMENS, La Syrie..., op. cit.
- 75 Se demandant pourquoi l'islamisation ne fut jamais totale en Egypte, Georges C. ANAWATI, "Factors and Effecte...", op. cit., avance qu' en dernier ressort "Cela revint à l'authenticité religieuse d'un noyau convaincu de chrétiens et de juifs qui, en dépit des avantages matériels et sociaux, préféra demeurer fidèle à la foi de ses ancêtres".
- 76 Certains historiens arabes attribuent la convention à Omar I.
- 77 Jules MICHELET, Histoire de France, tome I, Lacroix & Cie, Paris, 1876.
- 78 L'expression est de Henri Lammens.
- 79 Coran, III/28, IV/144, V/57, IX/23, LX/13.
- 80 IBN KHALDUN, Al-Muqaddima, trad. Baron de Slane, Paris, 1862.
- 81 T. W. ARNOLD, The Preaching..., op. cit.
- 82 Gérard de NERVAL, Le Voyage en Orient, Garnier-Flammarion, Paris, 1980.

#### تعليقات الفصل الأول

- ٢ إن إخناترن، المعروف أيضاً تحت اسم أمنحتب الرابع، زوج الجميلة تفرتيتي، قد جعل من الشمس إلها واحداً وكونياً، ويرى سيجموند فرويد، في كتابه دموسي والتوحيد، باريس، جاليمار، ١٩٩٠، أن النبي موسي كان مصرياً وأنه قد استلهم ميادي، دعوته من إخناتين مياشرة.
  - ٢ يرى س. د. جواشتاين أن اليهود كانوا يمثلون نسبة ١٪ من السكان في مجمل الإنليم.
- أن الزرادشتية، وهي ديانة الدولة الساسانية، كانت منتشرة في الهضبة الإيرانية لكنها كانت قليلة الانتشار في بلاد الرائدين.
  - ٣ يعتبر نصه واحداً من أكثر النصوص إثارة للمدل، لأنه لا يخضم النجرانيين للجزية.
  - ٨ حتى زمن العثمانيين، مؤسسى الإحصاء، لا نملك أي مصدر مباشر للمعلومات عن السكان.
    - ١٠ يتترح بعض الكتاب تقديراً يمثل ضعف تقدير رسل، لكن حجاجهم أكثر ضعفاً.
- ۱۵ كان نص بروح العهد موضوعاً لمجادلات كثيرة: فهل كان عقد وذمة، شأته في ذلك شأن العهود المعقودة مع كثير من القبائل المسيحية أو اليهودية الأخرى، أم أنه كان ميثاقاً بين طرفين متساويين؟
- ٢٢ إن مرى ليست في العراق، بل هي في قلب الإمبراطورية الساسانية (اسمها الآن ماري، في تركمينستان).
- ٢٨ ٨٠٠٠٠٠ ولمناً لـ هـ. هـ. هوورث، في كتابه وتاريخ المغول، لندن، ١٩٢٧، وهو رتم أكثر بياناً
   لصدمة الذاكرة مما للديموغرافيا الفعلية!
  - ٢٠ أقد جرت تسميتهم بهذا الاسم بسبب شكهم في عارية مريّم.
- ٢٧ إن تعدد الزيجات، في شكله العربي الإسلامي، خلافاً للاعتقاد الشائع، مو في واقع الأمر
   من عوامل اعتدال الخصوبة؛ وهذا ما سوف يبينه الديموغرافيون... في القرن العشرين.
- ٣٩ رقم أورده البطريرك النويهي (١٦٣٠ ١٧٠٤)، وتم الاستشهاد به في كتاب عزيز عطية وتاريخ المسيحية الشرقية، مصدر سبق ذكره.
- ٤٠ ذلك هو الاسم الذي اتخذه الماروني سليمان فرنجية لميليشياه خلال الحرب الأهلية اللبنانية (١٩٧٠ ١٩٩٠).
  - ٤٢ إن الشيعية، وهي الانشقاق الرئيسي في الإسلام، إنما تتقسم بدورها إلى فروع.

- ٤٦ تقدير ميني على سجلات التجنيد.
- ٤٨ حتى ثلث السكان، ونقاً لمايكل و. دواس، في كتابه «الموت الأسود في الشرق الأوسط»، دار نشر جامعة برنستون ، ١٩٧٧.
- ٥٢ سيجد القارىء في الشكل 1. 1 منعنى صعود الإسلام الذي تشير إليه بيانات الجزية، كما
   سيجد منحنى ببيلاً أكثر بطئاً، يتمشى مع افتراض دانييل دينيه.
- ٦٠ لقد أحيا أمين معلوف ذكرى هذا الرحالة غير العادى، في كتابه دليون الانريقيء، لاتيه، باريس،
   ١٩٨٦.
  - ١١ تتمسك بعض الحركات الإسلامية العالية بتراث ابن تيمية، منكر العصر الملوكي.
- ٧٧ استناداً إلى وجود حوليات تشير إلى تحولات عديدة إلى اعتناق الإسلام في ظل الغليفة عمر الثاني، ولكن استناداً كذلك إلى عدم وجود وثائق مماثلة بالنسبة للفترة السابقة، فإن دانييل دينيه، وفي إثره نحميا ليفتزيون، يريان خلافاً لذلك أنه لم تكن هناك تحولات هامة إلى اعتناق الإسلام في مصر في البداية الأولى للإسلام . ويبدو لنا أن البيانات الضريبية تقدم دليلاً جماعيا أكثر حسماً من شهادات مسرفة بالضرورة في تمييز الأولى.
- ٧٥ إن چورج قنواتي، إذ يتسامل عن السبب في أن الاسلمة لم تكن كاملة قط في مصر، يرى أن ذلك يرجع، في التحليل الأخير وإلى الأصالة الدينية لنواة مؤمنة من المسيحيين واليهود الذين أثروا، بالرغم من المكاسب المادية والاجتماعية (التحول إلى اعتناق الإسلام) البقاء مخلصين لدين اسلافهم.
  - ٧٦ ينسب بعض المؤرشين العرب الميثاق إلى عمر الأول .
    - ٧٨ يرجم التعبير إلى منري لا مينز .

# الفصل الثانى نزع المسيحية عن أفريقيا الشمالية

ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل وإلى الإسكندرية عامرة بهذا الجيل ما بين البحر الرومى وبلاد السودان منذ أزمنة لا يعرف أولها ولا ما قبلها وكان دينهم دين المجوسية شئن الأعاجم كلهم بالمشرق والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم فإن الأمم أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليهم».

تاريخ ابن خلاون، المجلد ٦، من ١٠٦.

على مسافة أبعد من مركز الإسلام والعروبة، في غربه الاقصى، تهيمن الأرثوزكسية السنية بلا منازع. فالماضى المسيحى يدفن هناك مرتبن، بالنسيان الطبيعي وبالصمت الاختياري.

إن ثمانية قرون تفصلنا عن الآثار الأخيرة لمسيحية أصيلة، لكن جيلين نقط يفصلاننا عن العنف الاستعماري. وذكراه ما تزال جد حية بحيث إن التاريخ الرسمي يخفي، كما لو كانت عاراً، الآلف سنة التي كان البرير خلالها مسيحيين والثلاثة آلاف سنة التي كان فيها أخرون يهوداً، والكنائس التي تلوح أمام أبصار الأجيال الشابة، والتي ما تزال سليمة على حالها وإن كانت آثار زمن راح بالفعل، تحمل علامة عمارة غربية في قطيعة جلية مع تراث الأسلاف، وتحت نظرة لاثميهيري(۱) الجريئة وقد تحول إلى تمثال، تلعب فرق الحي في المساء في حوش كنيسة نوتردام دآفريك لعبة كرة قدم مرتجلة، إن ۷۰ في المائة من سكان مدينة الجزائر كانوا جد صغار بما لا يسمح لهم برؤية أتباع ديانة أخرى غير ديانتهم وهم يدخلون إلى المعبد القديم الذي تحول إلى مسجد بعد نيل الاستقلال، ولم يمر غير ثلاثين سنة، لأول مرة

فى التاريخ، حتى تصبح أرض عربية شاسعة مسلمة بشكل متجانس. وهي أعوام ثلاثون تكتسب بُعْدُ أزلية مادئة في اللارعي الجماعي.

#### القرطاجتان

بعد ثمانية أعوام من موت النبى في عام ٢٦٢، تقتحم الجيوش العربية أفريقيا الشمالية عبر مصر. وإن تحتاج إلا إلى سبع سنوات أخرى حتى تلامس المغرب وإلى خمسين سنة أخرى بالكاد حتى تفتحه برمته. والحال أن السكان الذين سوف تخضعهم في طريقها كان بينهم عنصر مسيحى قرى، وكانت ما تزال هناك طوائف يهودية إلى جانب قبائل لم تتبن قط العقيدة القائلة بوحدانية الرب أو تخلت عنها.

وأحظة الفتح الإسلامي، من المحتمل أن عدد سكان أفريقيا الشمالية كان يصل إلى مليوني نسمة، ولعله كان أكثر من ذلك إلى حد ما (٢). فكم كان عدد المسيحيين بينهم القد بدأ تنصير أفريقيا الرومانية منذ القرن الثاني على الساحل، الذي امتد منه بسرعة إلى الداخل: ونجو عام ٢٠٠٠، أكد ترتوليان القرطاجي، الأب الأول لكنيسة الغرب، والذي كان مؤسساً للاهوت اللاتيني، أن المسيحيين كانوا بالفعل غالبية في المدن. ولامراء في أن «المدن» لم تكن تضم نسبة تضم أنذاك أكثر من عشر السكان. ومن المؤكد أنها، في جميع المالات، لم تكن تضم نسبة الدمل عربي (نسبة إلى البرير) أجهز عليه الإسلام في زمن غابر (٣).

أما فيما يتعلق بالأرياف، فإلى أية درجة من العمق طبعتها المسيحية بطابعها؟ إننا نعرف أن البرير سوف يسارعون منذ وقت مبكر إلى استخدام الكنيسة ضد الإمبراطورية الرومانية لتنمية عقيدة رافضة. والحال أن الدوناتية(أ) (مذهب دونا، أسقف قرطاج المنشق في القرن الرابع)، إذ تُعلى من شأن ولاء لطهارة مسيحية أصيلة تتهم روما بخيانتها، إنما تصبح بذلك نوعاً من نزعة قومية تظهر قبل الأوان. وهي تستند، شأتها في ذلك شأن حركات التحرر القومي بعد ستة عشر قرناً، إلى الاحتجاج الاجتماعي، وتستند الدوناتية بشكل خاص إلى تنظيم السيركونسيون، أولئك الفلاحين البرير المتمردين على كبار ملاك الأرض المترومنين. أما أن المسيحية سوف تتحالف مع سكان الأرياف فإن ذلك لا يعني على أية حال التأكيد على أن المسيحية سوف تتحالف مع سكان الأرياف فإن ذلك لا يعني على أية حال التأكيد على أن مؤلاء السكان كانوا هم أنفسهم مسيحيين: دليس بوسعنا تقدير عدهم استناداً إلى عدد عوام قرطاح بأكثر مما يسعنا تقدير نوعيتهم استناداً إلى نوعية عقيدة القديس أوغسطين (٥)».

وسوف يعيد القديس أوغسطين البرير إلى الخط السوى للعقيدة الرومانية. وهذا

القديس، الذي ولد في تاجاست – سرق الأخرس اليوم في الجزائر – سوف يموت في عام 173 خلال حصار أستفية هيين التابعة له، قرب عنّابة الحالية، فأنذاك يشن الوندال الهجوم الذي سوف يزعزع المسيحية الأقريقية، والواقع أن هؤلاء الغزاة الجدد كانوا آريوسيين، والحال أن آريوس (٢٥٦ – ٢٣٦)، قس الإسكندرية الذي يتبعون مذهبه، كان قد دشن موكب المفلافات البيزنطية الذي لا أخر له؛ فهو إذ يرفض عقيدة وحدة جوهر الأقانيم الثلاثة التي تتحدث عن وحدة جوهر الأب والابن والروح القدس، يرفض الطبيعة الإلهية للمسيح، وسوف يترتب على حرمانه رمى الهرطقة إلى الشمال، بين عشيرة الوندال الجرمانية، ومعهم تسترد (الأريوسية) الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وسوف تؤدى صنوف الاضطهاد التي يلحقونها بالمسيحيين البرير إلى دفع هؤلاء إلى اللوذ بمعاقلهم الجبلية، لكن رفض مذهب المحتل يتعزز من مقاومة الأخير، بل إن من المتحمل أن إيمان البرير يزداد عمقاً في المحنة.

وتبذل روما جهداً أخيراً. فهيلدريك، أول ملك وندالى محبذ للكاثرايكية، يجرى تنصيبه في قرطاج. ويؤدى عزله من جانب جيليمبر إلى دفع جوستينيان إلى إرسال جيش الچذرال بيليسير إلى الساحة (٥٣٣). والواقع أن إمبراطور بيزنطة المسيحى للغاية، الذي يعيد فتح أفريقيا المطلة على البحر المتوسط، يريد مد المسيحية إلى القبائل التي كانت ما تزال وثنية ويريد إحياء الأرثونكسية اللاتينية لدى أولئك الذين حادت بهم الهرطقة الأربوسية عن سواء السبيل. وتجرى التحولات إلى اعتناق العقيدة الرومانية تحت حد السيف. ويتطلب الأمر من جوستينيان خمس عشر سنة لإخماد تمردات البرير ولفرض نظامه (٨٤٥). وفي مستهل القرن السايم، تضم أفريقيا الشمالية البيزنطية وطرابلس الغرب مجتمعتين ٤٧٠ أسقفاً.

على أن كثرة كبار رجال الدين لا تكفى لإثبات كثرة المؤمنين. وقد رصد مؤدخ من العصر الاستعمارى، هو إميل - فيليكس جوتبيه، فى الانقسام قبل الإسلامى بين البدو الرحل والسكان المستقرين، بين البوتر والبيرانيين، استعرارية ترجع إلى زمن غابر، والأخيرون هم وحدهم الذين سوف يتحولون بالعمل إلى اعتناق المسيحية: «لقد كان البيرانيون على اتصال طويل الأمد مع القرطاچتين، قرطاج البوئية وقرطاج الرومانية، أى مع الحضارة، وقد وجدهم الفتح العربي مسيحيين، وكان كثيرون من البوتر يهوداً أو فيتيشيين»، «عبدة للأوثان»، كما يسميهم كتاب الحوليات العرب() ». وهم لن يستقبلوا الإسلام بسرعة واحدة.

# انقلابات القبائل، تحولات الافراد من دين إلى آخر

عند وصوالهم إلى أفريقيا الشمالية، سوف يجد العرب أنفسهم أمام تشابك معقد للمعتقدات والولامات الروحية: وإلى جانب عبادات الطبيعة والعبادات الأرواحية التي ترجع إلى زمن غابر، وإلى جانب الآلهة القرطاچية، نجد أن المسيحية الأرثونكسية أو الهرطوقية، واليهودية، التلمودية أو غير التلمودية، كان لكل منهما أتباعه أن أما ابن خلدون، الذي عاش بعد سنة قرون من الفتح العربي، فمن المؤكد أنه لا يستطيع أن يكون جازماً بشأن التوزيع الطائفي لأفريقيا الشمالية قبل الإسلامية، على أنه يشير إلى أن المسيحية كانت مهيمنة عليها بشكل بالغ الاتساع: «كان البرير بإفريقية والمغرب قبل الإسلام تحت ملك الفرنج وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم (البيزنطيين) (أ)».

وعندما يطأ قادة الإسلام أرض المغرب، سوف يلقون هناك أغلبية مسيحية قوية، تصل إلى مليون ونصف مليون من المؤمنين، وأقلية يهودية صغيرة تتألف من نحو ٢٠٠٠ شخص(٩). وكانت الطائفة اليهودية قد وطنت مواقعها منذ الزمن الذي هيمن فيه الفينيقيون على الضفة المجنوبية للبحر المتوسط منطلقين من صور وصيدا، لكن مما لا مراء فيه أن أحفاد دياسبورا قديمة نازحة عن فلسطين كانوا قليلين قياساً إلى البرير المهودين(١٠).

ولم يقض الإسلام قط على اليهودية – إن خضوعاً دنيوياً للسلطة المسيحية كان قد انزل اليهودية إلى وضعية أقلية منذ زمن طويل – لكنه أباد المسيحية. فهل محاها مرة واحدة أم، بالأحرى، قرضها شيئاً فشيئاً؟ لم تجمع أية رواية معاصرة عن انتشار الإسلام من شئتها إطلاعنا على السرعة التي سوف تتبناه بها الشعوب. وتاريخ الفتح لم تبدأ كتابته إلا بعد ستة قرون من حدوثه(۱۱). وعلينا من ثم أن نتخيل ما كانت عليه حالة الدين والمجتمع في أفريقيا الشمالية، عندما يظهر هناك هؤلاء السادة الجدد، مسلحين بدعوة دينية جديدة.

وإذا كانت المسيحية الرومانية قد تمكنت من البقاء برغم الإرهاب الرندالي، فهي تدين بذلك لمواردها الفاصة. وهي لا تدين به للكنيسة الأم التي لا تحتفظ معها بعد، بحكم قوة الأشياء، بعلاقات منذ قرن، ولم يجر استقبال البيزنطيين كمحررين، بل إن بخولهم قد اثار على الضد من ذلك معارضات حيوية عند البرير، فقد كانت بيزنطة تجسد الزمني الدنيوي لا الروحي، ويتخلصه من الهيراركيات الكنسية، كان بوسع الدين الافريقي من ثم أن يسلك طريقة المفاص، وأن يزدهر بوصفه طريقة في التفكير باكثر مما بوصفه ولاءً لمنظومة وصايا.

«عندما يضرج العرب، بعد توحدهم في دولة وحول عقيدة، من شبه جزيرتهم الصحراوية، فإنهم سوف يتصرفون بوصفهم ورثة. والمسيحية الأفريقية، التي تطورت خارج أي اتصال مع الكنيسة، تتخذ شيئاً فشيئاً شكل عقيدة توحيد إلهي مجردة بوسعها أن تشفى غلتها من أي مذهب (١٠)ع. ويشكل ما، فإن الأسلمة قد شكلت امتداداً ذكياً التطورات الداخلية للمسيحية الأفريقية الشمالية، إلى درجة أنها سوف تتم بشكل يكاد يكون غير ملحوظ من جانب السكان أنفسهم. وهذه الفكرة مغرية، لأنها تؤسس الإسلام المغربي، جد المنغرس اليوم في الأفراد، على انتماء حر أصيل، وربما كان الواقع أكثر تعقيداً من ذلك إلى حد ما، يثبت ذلك اليوم تحفظ القبائل على الحركية الإسلامية وعلى التعريب المتعجل.

إن المغرب سوف يتأسلم بمرجب عمليتين متمايزتين، لا يبدر أن مدة كل منهما كانت واحدة ولا أن عمق كل منهما كان واحداً: الانتماء الجماعي والتحولات الفردية إلى اعتناق الإسلام. فالفتح العسكري يتبعه الخضوع السياسي من جانب قبائل بريرية بتكملها، تبعاً لمدى استسلام زعمائها. وبمجرد إعلان ولائهم، يجرى تقسير هذا الولاء باعتباره اعترافاً إجماعياً وعاماً بالسيد وبدينه. لكن هذا الولاء يظل هشاً. ذلك لأن القبيلة تتمرد، وسرعان ما يعتبر عصيانها السياسي (الردة) ارتداداً عن الدين (۱۲). والمصطلحان مستمدان من جذر عربي واحد ويتميزان في الراقع بمعنيين متقاربين. والإسلام ينجب في الحقيقة ديناً وبولة في أن واحد (۱۲). بل إن نبيه كان مؤسس إمبراطورية.

إن كل فتح يستثير مقاومة، وفتح العرب للمغرب ليس استثناءً. ذلك أن انتفاضات متكررة سوف تستقبل السلطة الجديدة، وسوف تحمل القبائل السلاح للنود عن المسيحية المهددة، أم على الأرجح عن حريتها؟ إن التردد بين الإيمان أو حمل السلاح، وحالات الانبعاث المتكررة لنزعات التوحيد الإلهى قبل الإسلامية، اليهوبية والمسيحية، سوف تميز على أية حال القرون الأولى للهجرة. ويكتب ابن غلدون: «إن ساكنى هذه الأولمان (إفريقية والمغرب) من البرير أهل قبائل وعصبيات فلم يفن فيهم الفلب الأول الذي كان لأبي سرح عليهم وعلى الإفرنجة شيئاً وعاودوا بعد ذلك الردة مرة أخرى وعظم الإثخان من المسلمين فيهم ولما استقر الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات عديدة (١٠٥)».

وملحمة الكاهنة توحى تماماً بما لابد أن كان عليه تاريخ هذه الانضواءات الجماعية المثير. ففى رحلتهم صوب الغرب، أن يواجه جنود القائد العربي حسان بن النعمان جيوش بيزنطة وحدها، بل سوف يواجهون أيضاً مقاومة جبلية صلبة. فقبائل الأوراس، المتجمعة تحت

السلطة المسكرية والسياسية للكاهنة، «الملكة» وبالكاهنة» اليهوبية، وهي شخصية تُعدُّ رمزاً في نظر المثقفين الجزائريين الناطقين بالفرنسية كالكاتب كاتب ياسين، سوف تصد من ثم الجيش العربي على مدار أربع سنوات (١٨٦ – ١٩٣٦). وتقول الأسطورة أن الملكة عندما أدركت أن هزيمتها باتت مجتمة اختارت المقاومة حتى الموت لكنها أمرت ولديها بالاستسلام المغالب. ومن ثم يكلف هذا الأخير كلا الولدين بتجنيد اثني عشر ألف رجل من بين قبائلهم وتحويلهم إلى اعتناق الإسلام ثم وضعهم تحت قيادتهما وخوض الجهاد بهم إلى جانب العرب. ويشهد ابن خلدون بأن حساناً «استأمن إليه البرير على الإسلام والطاعة وعلى أن يكون منهم وثنا عشر ألفاً مجاهدين معه فأجابوا وحُسنن إسلامهم (١٦)».

طى اننا يجب أن نحذر من أن نرى فى هذه المكاية المسار المآلوف السلمة المغرب(١٧). فأسطورة الكاهنة، شائها فى ذلك شأن أساطير أخرى، لا تساوى الكثير من حيث الصدق المشكرك فيه الوقائع التى تحكيها كما من حيث مختلف ضروب التفسير التى تحتملها. فالتراث اليهودى – البريرى لا يحتفظ إلا بمقاومة الأم، التى يجعل منها رمز الولاءالوطنى الطائفة اليهودية فى المغرب.

ومستنداً على الضد من ذلك إلى انقلاب الولدين، سوف يكتب جوتييه باطمئنان استعمارى تماماً، أن «البريرى (النسبة إلى البرير)، في القرن العشرين كما في القرن السابع، ليست لديه أية فكرة عن الوطن، والشيء الوحيد الذي يثور البريرى لأجله ويستعد لأن يهبه حياته، هو عشيرته، عائلته. ومنذ تلك اللحظة يصبح كل شيء واضحاً، ففي الكارثة المحدقة، التي لا مفر منها، هل يمكن إنقاذ الشيء الوحيد المهم بالفعل، العشيرة ؟ نعم بوضوح، والغالب، أكان عربياً أم فرنسياً، أن يطلب شيئاً أفضل من الاستفادة من غدمات عائلة اختبر نفوذها بشكل فائق الوفرة(١٨)، ونحن نعرف التكذيب الذي سرعان ما سوف تصدره على هذا الكلام الوطنية الجزائرية، البريرية والأوراسية بالتحديد.

قلم لا نر أيضاً مجاز الأسلمة في تزارئ وجهى المكاية، عزة الملكة وتحول ولديها؟ إن القبائل الطامحة إلى التحرر من سيدين بعيدين، روما ثم بيزنطة، سوف تدرك بلا ريب أن الإسلام سوف يحفظ لها استقلالها الذاتي، مادام مجرد الانتماء يكفي لجعلها تنتقل إلى معسكر السادة.

والواقع أن المعارضة الدينية الرئيسية للفاتحين العرب لن تكون يهودية ولا مسيحية وان

ترفض الإسلام، فهى تتأكد على الفعد من ذلك فى داخله وباسمه، فعد ممارسات الدولة المركزية التى تنهض، وخاصة فعد ضريبة الأرض، وستعرف عندئذ قبائل مختلفة نفسها فى الخوارچية التى يروجها دعاة قادمون من الطرف الآخر للإمبراطورية العربية – من العراق، حيث رفضت حفنة من المتردين أن يخلف معاوية (٢٠) علياً، الخليفة الرابع، ويكمن هذا الاتجاه الرافض فى منشأ الدويلات ذات الوجود العابر إلى هذا الحد أر ذاك – والتى كان بعضها مهيباً، كدويلتى سيجلماسة وتهرت – والتى لن توحد المنطقة قط فى ظل سلطة واحدة. على أن تمرداتها سوف تسهم فى إعادة استقلال ذاتى إلى المغرب، اقتصادى بين وجوه أخرى، كانت روما، والوندال ثم بيزنطة على التوالى قد حرمته منه، وسوف تتبنى أفريقيا الشمالية الإسلام لأنه يتيم لها الاستقلال إلى حد ما(٢٠).

والأرجع أن الانتقال الجماعي إلى الإسلام كان نادراً في ظل الأمويين، الذين سيحكمون أفريقيا الشمالية حتى عام ٧٢٠ وسوف يتم بوجه خاص من جانب القبائل، البدر الرحل على الأخص، الذين يقربهم أسلوب حياتهم من الفاتحين الأوائل، الذين كانوا هم أنفسهم بدوا رحلاً في شبه الجزيرة العربية التي تركوها خلفهم. لكنه سوف يذهل الأذهان لزمن طويل، وهكذا، فعندما تزعم فرنسا الجمهورية، بعد اثنى عشر قرناً من الفتح العربي، أنها تستعيد استقلال البربر الذي خنقه العرب، سوف يشير التاريخ الرسمي إلى هذه الانتمامات الجماعية، لأن تلون البربر المزعوم يناسب المشروع الاستعماري.

لكن الإسلام قد انتشر أيضاً عبر عملية أبطأ، ولكنها أقل تقلباً، للتحولات الفردية إلى اعتناق الدين الجديد، فإلى جانب القبائل الجبلية والبدوية، المتلاعمة بما سوف يسميه ابن خلدون بد والعصبية»، والتى لا يمكنها أن تحول (إلى الإسلام) غير جماعات بأكملها، كان يحيا شعب مدينى وريفى بأكمله سوف ينضم إلى الدين الجديد بأسلوب آخر، فالروم، موظفو الإدارة البيزنطية، وتجار وحرفيو المدن، والفرنج، الفلاحون المتلتينون، سوف ينتمون تدريجياً إلى الإسلام على أساس فردى أو عائلى.

ويلعب الإغراء في تحولهم إلى اعتناق الإسلام دوراً أكبر من دور القوة، ولا مراء في أنه ليس الاستيقاظ لذاكرة بونية قديمة، في سبات منذ أكثر من ألف عام، هو ما يدفع «متحضري أفريقيا القدماء إلى اتباع منحني غرائزهم العميقة(٢٢)» بترحيبهم بهذا الدين الذي يجيء به أبناء عمومة هؤلاء الأجداد البعيدين الذين جاحا من فينيقيا. فالواقع أن المزايا المادية والأدبية التي سوف يجدها البربر في ذلك، المزايا الضريبية أولاً – الإعفاء من ضريبة الرأس – ثم

المزايا الاجتماعية - الاندماج في مجتمع مدنى وسياسي مؤسلم بشكل مطرد - سوف تكون المائز الحقيقي إلى تحولهم إلى اعتناق الدين الجديد.

وفى أفريقيا الشمالية، كما فى كل أرجاء الإمبراطورية التى كانوا بسبيلهم إلى تكوينها، سوف يتعين على الأمويين إيجاد توازن حساس بين ضرورتين متناقضتين من ضرورات الاحتلال؛ كسب انتماء الشعوب إلى الإسلام، مع تدبير الدخول التى يحصل عليها الفاتحون تحديداً من «كفر» السكان المفتوحين، الجزية، الضربية التى كان على المسيحيين واليهود دفعها الحفاظ على حق معارسة عبادتهم، ونحن نعرف أن من المفارقات أن حرص الدولة الإسلامية في مصر على الحفاظ على إيراداتها الضربيية قد دفعها إلى عرقلة إيقاع التحول إلى اعتناق الإسلام، ولا توجد شهادة مماثلة فيما يتعلق بالمغرب. ومن المحتمل من ثم أن أسلمة المغرب المديني والريفي كانت بطيئة نسبياً.

ولا يتخيل المرء أنها كانت موجة عارمة سريعة إلا أإذا صدق النصوص المكتوبة بعد أكثر من خمسمائة سنة من الفتح والتى تلعب فيها الاسطورة دورها، وهى نصوص ابن خلدون وابن عبد الحكم، فالأول يقول لنا «أسلم بقية البرير على يد إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر سنة إحدى ومائة (٧١٩ ميلادية، أى بعد جيل واحد من الاستقرار العسكرى)(٢٠)». وقد اكتفى المؤرخون على مدار زمن طويل بمسايرة هذا الرأى؛ فجوبتيه مثلاً يؤكد أنه اعتباراً من اللحظة التى اتجه فيها طارق ابن زياد إلى فتح أسبانيا، نجد أن المغرب، «الواقع بين مركزين الحضارة الإسلامية الرائعة، تونس من جهة والاندلس من جهة أخرى، لا يبدى بعد أية مقاومة النفوذ الدينى والفكرى الإسلام؛ ويتم إنجاز التحول إلى اعتناق الدين الجديد(٢١)».

ومن المحتمل تماماً أن جزءاً هاماً من السكان قد ظل مسيحياً، حتى نهاية الخلافة الأموية في دمشق (٧٥٠). فقد وسع الفاتحون مجالهم السياسي بون أن يفرضوا عليه التجانس الديني. وقد ظل تبنى الإسلام ضمن مجال الاختيار الحر، حتى وإن كان الدافع الاقتصادي قد اكتسب أحياناً طابعاً طاغياً. ويكتب المستشرق البريطاني بيرنارد اويس: «خلال القرون الأولى السيطرة الإسلامية كانت هناك محاولات قليلة أن لم تكن هناك محاولات على الأطلاق التحويل القسري إلى اعتناق الإسلام، حيث ينتشر الدين بالإقناع وليس بالإكراء على الأطلاق التحويل القسري إلى اعتناق الاين الجديد، والتي تسنى لإيقاعها أن يظل عليه(٢٠)». إلا أنه إلى جانب التحولات إلى اعتناق الدين الجديد، والتي تسنى لإيقاعها أن يظل معتدلاً، سرعان ما تلعب الديموغرافيا لحساب المسلمين، وذلك بحكم الزيجات المختلطة وحدها؛ فالقانون، الذي يتمشى في كل شيء مع القانون السائد في الشرق، يحظر في الواقع زواج

مسيحى أو يهودى من مسلمة، لكنه لا يحظر زواج مسلم من قمية(٢٠). وفي هذه الحالة الأخيرة، ينتمى أطفال الزوجين بشكل أوتوماتيكي إلى الإسلام. وفي الأوقات الأولى للفتح الذي يجىء بالرجال فقط، ويقدر ما يظل المسلمون أقلية، فإن ضيق سوق الزواج لابد له من أن يشجع على هذا النوع من الزيجات المختلطة، ومن ثم على مولد أجيال مسلمة بالتدريج.

وإن يغرض الإسلام نفسه إلاً خلال فترة تبدأ بعد قرنين من الفتح، في العصر الذي سوف يهيمن فيه الخليفة العباسي المتوكل (١٤٧ – ١٨١) على الشرق. إن حروب الخلافة المتواصلة منذ بداية القرن التاسع والهيمنة المتعاظمة على الجيش من جانب عناصر تركية منفلتة الزمام قد أوجدت في بغداد مناخ رعب دائم، إلى الدرجة التي جرى معها نقل العاصمة إلى سامراء. وتتمزق السلطة الخلافية بشكل حاسم؛ وعندئذ تصعد إلى السلطة المركزية للفاتحين سلالات حاكمة محلية، يتعزز استقلالها الذاتي بمرور الزمن. وفي الغرب، سوف يخضع أدارسة فاس (٨٨٧ – ٢٦٩) أراضي جد شاسعة، بينما سوف يتوسع الأغالبة في الشرق بدءاً من القيروان (١٨٠ – ٩٠٩). وبين الاثنين، تحتل ممالك المغرب الأوسط مساحات أضيق. وبمجرد قيامها، فإن هذه الكيانات، الأصغر بكثير من الإمبراطورية التي تفككت، أضيق. وبمجرد قيامها، فإن هذه الكيانات، الأصغر بكثير من الإمبراطورية التي تفككت، أسيعاب الأقليات يصبح بالنسبة للسلطات الأقليمية وسيلة – واعية ؟ – لتوطيد أركانها. فاختزال التباينات يستبق في روحه، وإن لم يكن في نصه، ما سوف يصبح في القرن العشرين مرحلة ضرورية لبناء الدول القومية.

#### الهلاليون والموحدون

إن وصول التبائل الهلالية، المتحدرة من شبه الجزيرة العربية، سوف يرمز إلى منعطف في التاريخ المغربي، فسوف يكون مميتاً بالنسبة الجماعة المسيحية، فبنو هلال، النهابون الذين سبق لهم أن عاثوا فساداً في أرياض الطائف، كان قد تم ترحيلهم إلى مصر في عام ٩٣٠ التكفير عن عصيانهم، وكانوا في الواقع حلفاء لفلاة إسماعيليين، هم القرامطة، وهم نوع من السان كيلوت (العرايا، جماهير باريس الفقيرة الراديكالية خلال الثورة الفرنسية الكبرى. المترجم) الذين كان تمردهم قد زعزع الخلافة العباسية، لكن دعة وادى النيل لم تؤد إلى تهذيب أخلاقهم بشكل حقيقي؛ وبعد قرن من ذلك، سوف يحافظون على سمعتهم كقطاع طرق كما هي.

وسعياً إلى التخلص من هذا الفيض من البدر المشاغبين، فإن الخليفة المستنصر، الذى اعترضته عقبات كثيرة مع جوعاء هو، تراوده من ثم فكرة إرسالهم لتأديب تابعه المعز، الذى كان قد أعلن الانفصال في القيروان (١٠٥٠). وسوف يتدفق مائتا ألف من الهلاليين على طرق المغرب، ويكتب ابن خلدون، قبل أن يحكى بعض الأساطير الجميلة التي سمعها بعد قرنين من ذلك: «اضطرب أمر إفريقية وخرب عمرانها ونسدت سابلتها(٢٧)». وما تزال باقية حتى آيامنا، عن ملحمة بنى هلال، بعض الحكايات، التي سوف ينقلها في استقرارهم الوشيك آخر بدر الهضاب الجزائرية.

فهل سوف يُدخل بنو هلال انعدام الأمن إلى أفريقية أم أنهم سوف يجدون هذا الانعدام الأمن قائماً بالفعل على سيجرون المغرب – كما سيفعل المغول بعد ذلك حين يدمرون أرياف الشرق قبل أن ينهبوا بغداد – إلى فوضى مقيمة، تطمس فيها التجهيلية البدوية الحضارة المستقرة إن ابن خلدون يميز بحزم بين الفتحين العربيين. فالأول، العسكرى، في القرن السابع، قد حمل إلى المدن حاميات وإدارة، لكنه لم يهب السكان غير عُزاب كانها متسرعين إلى إيجاد أسر مختلطة، وكان فتحاً مادياً وروحياً، لكنه لم يكن فتحاً إثنياً. أما فتح القرن الحادى عشر فقد كان على الضد من ذلك هجرة لأقوام باكملها، معها لفتها ونساؤها وأطفالها: فبعد أربعة قرون من الفتح (الأول) يجيء الاستيطان.

وفى تبنيه المقابلة التى أجراها المؤرخ العربى، وإن كان مع التضخيم من الوزن الديموغرافى اللهلاليين، سوف يجرى المؤرخ الاستعمارى جرتيبه موازاة بين الاستيطانين، استيطان العربى البدرى، دعدو كل حكومة (٢٨)، «الناهب الذى لا يبنى عشه بل يسكن فى عش الأخر(٢٩)»، واستيطان فرنسا الجمهورية، الذى ينظم البشر ويستثمر مواردهم، والواقع أن الجيل التالى، سعياً إلى مناقضة هذا السلف المزعج وفى حميته المعادية للاستعمار، سوف يلتزم على الضد من ذلك بالتقليل، إلى أدنى حد، من شأن دور البدو التدميرى، مع احتمال اختزال الغزو العربى إلى أبعاد أسطورة.

وأياً كان الأمر فإن بنى هلال سوف يقصون المعز عن مملكته، وإذ يفعلون ذلك، فإنهم سوف يسهمون، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إضعاف حدودها. فعلى أبراب العالم المسيحى، نجد أن صقلية، المسلمة منذ عام ١٨٢٧، تنتقل، دون أن تصل قعقعة السلاح إلى القيروان، إلى أيدى النورمانديين. وهؤلاء الجنود الشماليون، الذين وظفهم البابا وأمراء لومبارديا لصد بيزنطة، سرعان ما سوف ينقضون على الخلافة الفاطمية لأفريقية، حيث يطائون

باليرمو في عام ١٠٧٧ لكى يحتلوا الجزيرة كلها بعد ذلك بعشرين سنة. وفي الزمن نفسه، شمال الأندلس، تدق بالفعل الخطوات الأولى لإعادة الفتح (الأسباني). وتسقط طليطلة في عام ١٠٨٥. وسرعان ما يدعو أوربان الثاني إلى الحرب الصليبية. ومثلما كانت عليه الحال دائماً تقريباً في التاريخ العربي والتركي، سوف تدفع الكتل الأخيرة من المسيحيين المحليين ثمن دين يتقاسمونه مع أعداء الإسلام، حتى وإن كانوا لن يتحالفوا معهم.

والواقع أن وضع الاقليات المسيحية واليهودية في أفريقيا الشمالية سوف يتدهور بشكل محسوس عندما تتبلور هذه التهديدات الخارجية، وسوف تكابد آنئذ تمييزاً متعدد الأشكال، وليس ضريبياً فقط، وبشكل متقطع، سوف يجرى إخضاع أهل الكتاب لمحظورات ثيابية ومهنية، بل وسلوكية، كإلزامهم بامتطاء الدواب مع تدلية القدمين من جانب واحد حتى يتسنى تمييزهم من أول نظرة عن المسلمين، المسموح لهم وحدهم بفرشحة القدمين في عزة على متون الجياد. بل لقد كانت هناك ملاحقات متقطعة، وسرعان ما تصبح التحولات إلى اعتناق الإسلام جماعية، على أن الحوليات لا تتحدث لا عن مذابح ولا عن ترحيلات إجبارية كتلك التي سوف تجتاح المسيحية الاناضولية بعد عشرة قرون، عند سقوط الإمبراطورية العثمانية.

على أن المغرب المسلم ان يكون له مورسكيوه ولا مارانوه، المسلمون واليهود الأسبان الذين جرى إجبارهم بالقوة على التحول إلى اعتناق المسيحية في ظل محاكم التفتيش، قبل طردهم إلى أفريقيا الشمالية في مستهل القرن السابع عشر. وينتشر الإسلام على الضد من ذلك دون صدمات ديموغرافية. فعلى غرار الفتح، يبدو أن التحولات إلى اعتناق الإسلام قد فازت أولاً بالأقاليم الأقل بعداً عن مركز الإسلام، ثم امتدت إلى المناطق الأبعد: فالإشارت الأخيرة إلى جماعة مسيحية محلية ترجع إلى عام ١٠٩١ في ليبيا، وإلى عام ١٠٩١ في تونس، وإلى عام ١٠٩٠ في الجزائر وإلى عام ١٣٠٠ في المغرب الأقصى (٢٠). وعلى تحوم اختفاء هذه الجماعات المسيحية، نجد عهد الموحد بن تومرت، هذا الأصولي الذي أعلن نفسه، في عام الجماعات المسيحية، نجد عهد الموحد بن تومرت، هذا الأصولي الذي أعلن نفسه، في عام

ومن بين الأقطار الواقعة إلى غربى النيل، كانت ليبيا هى القطر الذى انتشرت فيه الأسلمة بشكل أسرع، وذلك منذ دخول الجيوش المسلمة فى عام ٦٤٠. ويفقد البلد الجانب الرئيسى من جماعته المسيحية عندما ترحل قبيلة لواتا البربرية مع اسقفها إلى المغرب الأقصى (٢١). وسوف يتم محو كل أثر لها عندما يجتاز ليبيا بنو هلال فى زحفهم صوب الغرب.

وتتلوها تونس عن كثب؛ فقرطاج، التي كانت في الزمن الغابر أسقفية مهيبة، يفتحها

العرب في عام ١٩٨٨. وفي عام ١٤٦، كانت قد عقدت آخر مجمع مسكوني لها، هو الأخير في سلسلة طويلة. على أن الكرسي الرسولي قد ظل هناك لعدة قرون أيضاً، حتى وإن كانت ذاكرتا أوروبا والمغرب قد اتفقتا على طمس هذه الذكرى البعيدة. ومما لا مراء فيه أن سلالة الفاطميين العاكمة، التي اتخذت من القيروان مركزاً لها من عام ١٩٠ إلى عام ١٩٧٠، كانت متسامحة هناك مثلما سوف تكون متسامحة في مصر حتى عهد الحاكم (بأمر الله). وفي عام ١٩٠٠ كانت ما تزال لكنيسة قرطاج ركيزة ديموغرافية وروحية كافية لإرسال أسقف لترسيمه في روما، وتشهد رسائل ترجع إلى أعوام ١٠٧٠ و١٧٠٠ و١٧٠٠ وجهها البابا إلى أساقفة قرطاج على نشاط مسيحي معين (٢٧٠). وتشهد على ذلك من جهة آخرى شخصية قسطنطين قرطاج على نشاط مسيحي معين (٢٧٠). وتشهد على ذلك من جهة آخرى شخصية قسطنطين الأفريقي، الراهب البندكتي الذي ولد في تونس نحو عام ١٠١٠ والذين ندين له بترجمات لاتينية عديدة لنصوص طبية عربية.

إلاً أنه عندما يقضى القديس لويس نحبه، في عام ١٧٧٠، أمام مدينة تونس المحاصرة، كان قد مر بالفعل قرنان على انطفاء المسيحية هناك. فالفتح النورماندى لصقلية (١٠٧١ – ١٠٩١)، حيث كانت اختراقات بيزنطية منذ خمسين عاماً بالفعل قد امتحنت الخلافة الفاطمية المقامة في عام ١٩٠٠، كان قد وجه لها ضربات قاسية. وعندئذ يرد اختزال الجماعة المسيحية البربرية على عدم التسامح الذي لا يرحم والذي سوف يكابده مسلمو صقلية (٢٦٠). وفي عام ١١٠٥، ان يكون بعد أمام الفاتح الموحد عبد المؤمن غير محو مقر الأسقفية في قرطاج وإكراء أخر المسيحيين على الرحيل إلى المنفى أو الارتداد عن دينهم (٢١٠).

أما الجزائر، مسقط رأس القديس أوغسطين، فقد احتفظت بطائفة كاثوليكية على مدار مجمل العصر الذي تقاسم فيه الخوارج، وهم أتباع إسلام نقى، عزباً ثيوقراطية صغيرة، ويؤكد ابن خلدون أنه كان بالإمكان في تلمسان، في عام ١٩٦٣، «رؤية آثار مختلفة قديمة، يوجد بعضها في الكنيسة التي يسهر النصاري على خدمتها». والأرجح أن البلد يفقد هؤلاء المسيحيين بعيد دخول الموحدين (١٩٥١). لكننا نحوز مؤشراً محيراً. فبعد وقت طويل من هذه الأحداث، في عام ١٩٥١، يعين البابا جوليان الثاني أسقفاً في قسنطينية، وصحيح أن هذا الأسقف أن يبقى في منصبه لعجزه عن العثور هناك على عدد كاف من المؤمنين(٢٠). إلا أنه كان هناك أيضاً مسيحيون آخرون في زمن الإيالة العثمانية؛ وهؤلاء أوروبيون أسرهم الأخوان القراصنة (خير الدين وعروج) بارباروسا. إنهم، بلغة أيامنا، رهائن، كان أسرهم في البحر المترسط بعد بغدية مربحة، وفي عصر القرصنة الجميل، يمكن للمرء أن يعد ألافاً من الأسرى

المسيحيين، ريما يصل عددهم إلى ٣٠٠٠٠ في سجون مدينة الجزائر وإلى ١٠٠٠٠ في سجون مدينة تونس نحو عام ١١٠٥٠ أن سوف يتحول بعضهم، وهم «مرتدون» في نظر التاريخ المسيحي، إلى اعتناق الإسلام.

ويشهد استشهاد القديس مارسيلاوس في طنجة (٢٩٨) على إضفاء طابع مسيحي مبكر على موريتانيا التينجيتانية. ويذكر ابن خلاون أن إدريس الأول، أبا السلالة الحاكمة المؤسسة للمغرب الاقصى، كان قد قضى، منذ عام ٨٨٨، على اليهودية والمسيحية والسحرية في سهول فاس وتادلا وشيللا. وبعد قرن من ذلك، في ظل حفيده عمر بن إدريس الثاني، من المؤكد أن الكنيسة لا توجد بعد من حيث كونها مؤسسة منظمة، لكن المسيحية سوف تفيب في جزء من السكان، يقوده بعض الكهنة العرضيين(٢٦). وفيما بعد، نجد أن المرابطين، برغم كونهم أول من يتصدى للنهوض المسيحي في أوروبا المسلمة، أن يزيلوا مع ذلك المسيحية البربرية بالكامل. ففي عام ١١٣٧، قبيل السقوط النهائي اسلالتهم الحاكمة، يظل بوسعنا رصد وجود المديدين من الجنود والتجار والعبيد المسيحيين(٢٨). وسوف يتجه خلفاؤهم، الموحدون، إلى

ليس دون مفارقات: ذلك أن الموحدين سوف يجندون أيضاً مرتزقة مسيحيين بموافقة البابا شخصياً. فالحق أن هذا الأخير لم يفقد الأمل حتى في تحويل السلطان نفسه إلى اعتناق المسيحية، إذا ما صدقنا ما تقوله الرسائل التي وجهها إليه(٢١)! وأياً كان الأمر، فإن الأساقفة الفرنسيسكان والدومينيكان سوف يفادرون المفرب الأقصى في عام ١٢٣٧ للإقامة في أسبانيا. واعتباراً من القرن الرابع عشر، لن نجد بعد مسيحيين محليين خارج طنجة وسبتة. فالوجود المسيحي الوحيد يتمثل، منذ ذلك الحين، في الأسرى أو السفراء الأوروبيين. وسوف يكون لبعضهم أحفاد هناك. ففي أواخر القرن الخامس عشر، في الرباط، نسمع في أيام الأحاد دقات أجراس كنيسة سان فرانسوا وهي تدق لحرس السلطان المؤلف من أحفاد مسيحيين لمرتزقة قدماء(٤٠).

وعند عودة الفرنسيسكان في عهد مولاى إسماعيل (١٦٧٧ – ١٧٧٧)، يمسكون دفتراً لقيد وفيات الأسرى في المغرب الاقصى، وعدد هؤلاء الموتى ١٠٧٠ بين عامى ١٦٨٤ و١٦٩٣، وهو ما يوحى بجماعة يصل عددها إلى نحو ٤٠٠٠ شخص، وفي الأيام السعيدة للعلاقات مع أوروبا، تستطيع الجماعة المسيحية أيضاً استعادة عدد هام نسبياً. وهكذا فقد كانت قوية بما يكفى لإنشاء دير سانت كاترين في عام ١٥١٧، في أسفى.

ومن ثم فإن المسيحية البربرية تأخذ أكثر من خمسة قرون حتى تتلاشى من أفريقيا

الشمالية المسلمة. وسوف يكون التقسيم التدريجي للمغرب إلى ثلاث دول والمواجهة الضخمة مع الجماعة المسيحية في أوروبا الرمسين الحقيقيين لها.

#### بقاء اليهودية

خلافاً للمسيحيين، ان يختفى اليهود البتة. وإذا كانوا أقلية هزيلة فى ظل بيزنطة (١ إلى ٢٪)، فإنهم سوف يظلون كذلك، بلا زيادة وبلا نقصان، فى ظل الإسلام، وفيما عدا بعض حالات التحول الجماعى إلى اعتناق الإسلام، كحالة جراوة الأوراس فى عام ١٩٣، والنموذجية لأنها تسجل هزيمة الكاهنة، ستحتفظ القبائل اليهودية – البريرية بديانتها. ويرسم لها ابن خلدون قائمة دقيقة، وإن لم تكن شاملة: «بعض هؤلاء البرير دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بنى إسرائيل (...) كما كان جراوة أهل جبل أوراس (...) وكما كانت نفوسة من برابر إفريقية وفندلاوقة ومديونة وبهلولة وغيائة وبنو فازاز من برابرة المغرب الأقصى(١١)».

وتجتاز اليهودية بلا متاعب تقريباً خمسة قرون من الاسلمة. وقد عرفت في الغرب الاقصى أزمنة سعيدة في ظل الادارسة (٧٨٩ – ٧٧٤) حتى مستهل عهد المرابطين. وإذ تتقاسم مرة أخيرة مصير الجماعة المسيحية، تشهد من ثم تدهور وضعها مؤقتاً في ظل تطهرية الموحدين. ففي عام ١٩٣٧، بسبب باعث، عبثي بلا مراء، نسيته الحوليات، جرى نبح يهود في مراكش(٢١). لكن المرينيين (١٩٤٨ – ١٤٦٥)، الذين وصلوا إلى السلطة بعد سقوط الإسلام في قرطبة (١٩٣١)، سوف يعيدون مناخاً مؤاتياً لليهود. فالسلاطين الجدد، الذين حاولوا وقف إعادة الفتح (الأسباني) في أسبانيا، واليهود، الذين جربوا فيه الملاحقات، سرعان ما سوف يتقاربون في كره المسيحية الظافرة.

وتحت ضغط رعب المذابح، سوف يبدأ اليهود في الهرب من تشتالة منذ النصف الثاني للقرن الرابع عشر ومن الأندلس عند سقوط غرناطة (١٤٩٢). وسيشمل ذلك من تحولوا عن دينهم، والذين كان تحولهم الجديد تماماً إلى المسيحية قد أثار الشبهات. وسوف يجدون الملاذ في بلاد الإسلام خاصة، في اسطنبول وفي فلسطين وفي أفريقيا الشمالية. وكان الأسبان، قبل ذلك بوقت قليل، قد دمروا تطوان (١٤٠١) بينما استولى البرتغاليون على سبتة (ه١٤١) قبل أن يستولوا على طنجة (١٤٧١). وفي البحر المتوسط الذي تمزق، أقام اليهود السيفارديون ريحاً طويلاً من الزمن على ضفاف الإسلام. وقد وصل الأمر بسلطان قاس، عبد الحق، إلى

حد تعيين يهودى، هو هارون بن بطاس، رئيساً للوزراء. وكان هذا السلطان هو آخر المرينيين: فالاغتيال المزدوج للسلطان واوزيره يرمز إلى انتهاء السلالة الحاكمة.

ويبقى الوفاق دون صدع يذكر حتى منتصف القرن العشرين. ومن علامات الاندماج أن اليهود قد تبنوا لغة القرآن بنسبة أعلى من نسبة المسلمين أنفسهم، ففى عام ١٩٦٠، قبل نزوح طائفتهم مباشرة، كانت اللغة العربية هى اللغة الأم بالنسبة لـ ٥ر٨٨٪ من المغارية اليهود، لكنها لم تكن اللغة الأم إلا بالنسبة لـ ١ر١٤٪ فقط من المسلمين. أما البرير الذين لا يعرفون المنها ميكونوا يعتلون غير نسبة ٢٠٠٪ من اليهود، في مقابل ١٩٠٠٪ من المسلمين(٢٠). وفي الجزائر وفي تونس، بل وفي ليبيا، حيث كان برير جبل نفوسه مايزالون مهودين عند الفتح العربي، سوف تبقى أيضاً أقليات يهودية حتى النصف الثاني من القرن العشرين.

ومن المؤكد أن الطائفة اليهودية، التى تعودت منذ روما وبيزنطة على وضع الأقلية الصعب، قد استعدت من داخلها الموارد المعنوية والمعارف الفنية التى سوف تسمح لها بالحياة زمناً طويلاً كهذا فى ظل سلطة الإسلام. وعلى أية حال، فقد كان السياق الدولى مؤاتياً لها بشكل عجيب. فخلافاً للمسيحيين، لن تتذرع أية قوة خارجية مهددة للإسلام بدينها. على الضد من ذلك تماماً، فاليهود، شائهم فى ذلك شان المسلمين، سوف يتعين عليهم مواجهة عدم تسامح الملكين الكاثرايكيين: ففى اليوم الذي يسقط فيه فى غرناطة الحصن الأخير للمقاومة الإسلامية، سوف يجرى طرد اليهود من أسبانيا أو إكراههم على نبذ دينهم حتى يتسنى لهم البقاء فيها مؤقتاً، على أن يصبحوا «مارين». ونحن نعرف أن طمأنينتهم النسبية فى المغرب سوف تستمر إلى اللحظة التى تتصادم فيها نزعة قومية يهودية مع نزعة قومية أخرى، عربية أو إسلامية. وكانت مراسيم كريميو، بمنحها يهود الجزائر مواطنة الفاتح الفرنسي (١٨٧٠)، قد دقت بالفعل الإسفين الأول بين طائفتهم والسكان المسلمين. وريما برغم أنفسهم سوف يبتون شركاء للكولون حتى فى النزوح.

ثم تنحبك الدراما الفلسطينية مع مولد إسرائيل التى سوف يصبح شجبها أحد نقاط الاتفاق النادرة، والوحيدة بلا مراء، بين النزعات القومية العربية. ومع فاصل زمنى من ألف سنة، فإن عين السبب الذى اختزل الجماعة المسيحية ببطء يجر اليهود إلى المنفى الفظ: الوفاق، الفعلى أو المفترض، مع العدو بحكم تقاسم الهوية الطائفية معه.

#### حواشى الفصل الثانى

- 1- Charles Allemand Lavigerie, archevêque d'Alger (1825 1892).
- 2 1,9 million selon Josiah Cox RUSSELL, Late Ancient and Medieval Population, Transactions of the American Philosophical Society, vol. 48 / III, 1958. Estimation "bien faible" pour Marcel REINHARD, andré ARMENGAUD et Jacques DUPAQUIER, Histoire générale de la population mondiale, Paris, Montchrestien, 1968.
- 3 Charles COURTOIS, Les Vandales et l'Afrique, cité par Abdallah LARAOUI, L'Histoire du Maghreb, un essai de synthèse, Paris, Maspero, 1982.
- 4 Du nom de Donat, évêque dissident de Carthage (313-355).
- 5 Abdallah LARAOUI, L'Histoire du Maghreb..., op. cit.
- 6 Emile-Félix GAUTIER, L'Islamisation de l'Afrique du Nard. Les siècles obscurs du Maghreb, Payot, Paris, 1927.
- 7 G. DRAGUE, Esquisse d'histoire religieuse du Maroc. Confréries et Zaouïas, Cahiers de l'Afrique et de l'Asie, n°2, Peyronnet, Paris, 1951.
- 8 IBN KHALDUN, Histoire des Berbères..., op. cit.
- 9 1% de la population selon S. D. GOISTEIN, "Jewish Society and Institutions under Islam", Journal of World History, vol. XI, 1968.
- 10 Haim ZAFRANI, Mille ans de vie juive au Mâroc (Histoire, Culture, religion et Magie), Maisonneuve et Larose, Paris, 1983.
- 11 Al- Bayân, Histoire de l'Afrique et de l'Espagne (compilation datant de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle), trad. E. Fagnan, Alger, 1901.
- 12 Abdallah LARAOUI, L'Histoire du Maghreb..., op. cit.
- 13 Nehemia LEVTZION, "Toward a Comparative Study of Islamization", in Nehemia LEVTZION (ed.), Conversion to Islam, Holmes and Meier Publishers, New York, 1979.
- 14 Mohammed ARKOUN apporte à formule un nuance nécessaire, en reppelant l'indépendance que les oulémas préservèrent, aux premiers temps, vis à-vis du pouvoir, en particulier sous le califat abbasside, qui connut une véritable sécularisation de la pensée: "Dîn, Dawla, Duniyâ", L'Islam, morale et politique, UNESCO, Paris, 1986.
- 15 IBN KHALDUN, Al- Muqaddima, trad. Georges-Henri BOUSQUET, Les Textes sociologiques de la Mouqaddima, Marcel Rivière & Cie, Paris 1965.
- 16 IBN KHALDUN, Histoire des Bebères..., op. cit.
- 17 C'est ce que semble faire M. SHABAN: "Les mouvements de conversion les plus spectaculaires se produisirent en Afrique du Nord. De nombreux Berbères furent convertis et 12000 d'entre eux furent recrutés dans l'armée

- arabe", "Conversion to Early Islam", in Nehemia LEVTZION, Conversion to Islam..., op. cit.
- 18 Emile- Félix GAUTIER, L'Islamisation..., op. cit.
- 19 Sur le Kharijisme, qui ne survit plus de nos jours qu'en Afrique du Nord dans le Mzab et à Djerba, ainsi qu'à Oman et à Zanzibar, voir par exemple Henri LAOUSI, Les Schismes dans l'islam, Paris, Payot, 1965.
- 20 Fondateur de la dynastie omeyyede.
- 21 Abdallah LARAOUI, L'Histoire du Maghreb..., op. cit.
- 22- Emile- Félix GAUTIER, L'Islamisation..., op. cit. Fernand BRAUDEL reprend à son compte cette idée d'un atavisme oublié, La Méditerranée, Garnier-Flammarion, Paris, 1986.
- 23 IBN KHALDUN, Histoire des Berbères..., op. cit.
- 24 Emile Félix GAUTIER, L'Islamisation..., op. cit.
- 25 Bernard LEWIS, Juifs en terre d'Islam, Calmann-Lévy, Paris, 1986.
- 26 Sur le statut légal des *dhimmi* et la question des intermariages, voir par exemple art. "Nasârâ", *Encyclopédie de l'Islam*, Brill, Leiden, 1928.
- 27 IBN KHALDUN, Histoire des Bebères..., op. cit.
- 28 Emile- Félix GAUTIER, L'Islamisation..., op. cit.
- 29 Ibid.
- 30- Art. "libya", "Tunisia", "Algéria", "Morocco", The Catholic Encyclopedia, McGraw-Hill, New York, 1967.
- 31 Henry KOEHLER, L'Eglise chrétienne du Maroc et la mission Franciscaine, Paris, 1934.
- 32 The Catholic Encyclopedia, McGraw-Hill, New York, 1967.
- 33 Bernard LEWIS, Juifs en terre d'Islam, op. cit.
- 34 Henry KOEHLER, L'Eglise chrétienne..., op. cit.
- 35 The Catholic..., op. cit.
- 36 André RAYMOND, Grandes Villes arabes à l'époque ottomane, Paris, Sindbad, 1985.
- 37 Henry KOEHLER, L'Hglise chrétienne..., op. cit.

- 38 The Catholic..., op. cit.
- 39 Henry KOEHLER, L'Eglise chrétienne..., op. cit.
- 40 R. BRUNSCHVIG, La Berbérie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du xv <sup>e</sup> siècle, Paris, 1940.
- 41 IBN KHALDUN, Histoire des Berbères..., op. cit., p. 209.
- 42- Art. "Morocco", Encyclopedia Judaïca, Keter Publishing House, Jérusalem, 1971.
- 43 Direction de la statistique, Recensement de la population de 1960, Rabat, 1965, seul recensement à fournir le croisement religion-langue maternelle.

#### تعليقات الفصل الثاني

- ١ شارل ألمان لاڤيچيري، أستف مدينة الجزائر (١٨٢٠ ١٨٩١).
- ٢ ١/١ مليين ونقاً لچرسيا كوكس رسل. وهو «تقدير ضعيف» ونقاً لمارسيل راينهارد وأندريه أرمينجو وجاك دوياكيه.
  - ٤ من اسم بونات، أسقف قرطاج المنشق (٣١٣ ٣٥٥).
    - ٩ ١٪ من السكان ونقاً لـ س. د. جواشتاين.
- ١٤ يدخل محمد أركين على الصيغة تعديلاً ضرورياً، بإشارته إلى الاستقلال الذي احتفظ به
   العلماء في الازمنة الأولى، تجاه السلطة، خاصة في ظل الخلافة العباسية التي عرفت علمنة حقيقية للفكر .
  - ١٧ هذا هو ما يبدو أن م. شعبان يقعله :
- «إن حركات التحول إلى اعتناق الإسلام الأكثر إثارة قد حدثت في أفريقيا الشمالية، إن عديدين من البرير قد تحولوا إلى اعتناق الإسلام وقد تم تجنيد ١٢٠٠٠ منهم في الجيش العربي» .
  - ٠٠ مؤسس السلالة الحاكمة الأموية ،

# الفصل الثالث جماعتان مسيحيتان وجهآ لوجه فى زمن الحروب الصليبية

«كان قد مر زمن طويل على افتراق هاتين الشقيقتين، هذين النصقين من البشرية، أوروبا وآسيا، الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، عندما التقتا من جديد عبر الحروب الصليبية وتواجهتا. كانت النظرة الأولى نظرة رعب.»

جول میشایه، تاریخ فرنسا، ۱۸۷۱،

دنى الأزمنة المعاصرة، يجد الإسرائيليون فى الصليبيين أسلافاً لمشروعهم القومى؛ بينما يجد العرب، فى نضال أسلافهم من أجل استرداد البلد، تشجيعاً لعزيمتهم المناوئة للصهيونية.»

كلود كاهن، الشرق والغرب في زمن الحروب الصليبية، ١٩٨٣.

مع منعطف الألف عام الثانية يبدأ في الترسب بحر متوسط ثنائي، مسيحى في الشمال وإسلامي في الجنوب. وتبدو وحدة البحر الروماني ضائعة تماماً، أمّا المشروع الرامي إلى استعادتها ثانية تحت راية الإسلام فهو يبدى بالفعل علامات لهاث للأنفاس: إذ سرعان ما يتراجع العرب في الأندلس وفي صقلية، بينما يواصل الأتراك الهجوم على بيزنطة. وسوف

ينطلق مشروع مضاد من أوروبا مع الاقتحام الصليبى للأرض المقدسة. وفي نهاية الأمر، سوف يكون الفشل مصير الغزوين، الإسلامي في الشمال والمسيحي في الجنوب، ريما يسبب ضعف مشترك بين الغزاة – رفضهم المزدوج للغة ولديانة السكان الخاضعين لهم – بينما كانوا هم أنفسهم في وضع دونية عددية. ألن يترنح المشروع الثالث، الحلم الاستعماري الفرنسي في القرن التاسع عشر، على صخرة عقبات مماثلة، من جديد؟

## مشتل دول مسيحية

أدرك أوريان الثانى، بابا الحملة الصليبية الأولى، أشكال الاعتماد السياسى المتبادلة التى ارتسمت فى البحر المتوسط ورأى أن سلطة الكنيسة، فى أوروبا نفسها، سوف تخرج معززة من نفوذ مستعاد فى الشرق. وتسقط القدس فى عام ١٠٩٩. ويدرك الصليبيون أنه، لأجل الاحتفاظ إلى الأبد بالمدينة المقدسة، لابد من إحاطتها بدولة مسيحية، عسكرية وقوية، على أرض فلسطين. وأهلية هذه الدولة اللاتينية، القادرة على رد الإسلام، تستند على جماعة سكانية مسيحية قوية. ومن ثم فإن تعزيز الجماعة المسيحية المحلية هو الفكرة المهيمنة الأولى الحملة الصليبية التى جرت الدعوة إليها قبل أربع سنوات من الاستيلاء على القدس (١). وقد أعلنها أوربان الثانى بأعلى صوته: «إن من الملح لكم المسارعة بتقديم العون الذى طالما جرى الرعد بتقديمه إلى إخوتكم فى الشرق والذى يمثل ضرورة جد ملحة. لقد هاجمهم الاتراك الوعد بتقديمه إلى إخوتكم فى الشرق والذى يمثل ضرورة جد ملحة. لقد هاجمهم الاتراك والعرب (...) وعبر تغلغلهم أكثر فاكثر في بلد هؤلاء المسيحيين، غلبوهم سبع مرات في ساحة والعرب (...) وعبر تغلغلهم أكثر فاكثر فهدموا الكنائس وخريوا الملكة (٢)ء.

لكن استعمار الأرض المقدسة بسكان قادمين من أوروبا سوف يكون أكثر كفاءة وأكثر استمرارية بكثير من الاعتماد على مسيحيى الشرق. وكان الانفجار الديموغرافي الذي شهده العام الألف قد خلق في أوروبا اندفاعاً مؤاتياً للترسع الإقليمي. وكانت نبالة لا مستقبل لها تبحث عن قضية جديدة وعن أفاق أوسع، ولحفزها على النزوح، لا يكتفى البابا بأن يعدها بد «النعيم الأبدى». فهو يتحدث عن «نعيم الشرق» قياساً إلى «فقر العالم الفريي»(١).

ويزحف الصليبيون على الشرق بانكار بسيطة كانت منطلقاتها باطلة. فهم يتخيلون جماعة مسيحية ترزح تحت نير الاستبداد، وتشترك في المحنة وتترقب الخلاص على يد روما. أمًّا واقع الأمر فهو يتمثل في أن المسلمين، في ذلك الزمن، كانوا يشكلون أغلبية طفيفة(أ) في

سوريا وفي فلسطين، لكنهم كانوا يحيون في مناخ تعايش يصعب تصوره في أوروبا وعلى مدار القرون الأربعة للتحول إلى اعتناق الإسلام، كانت الحياة الاجتماعية والإدارية والفكرية تتشرب تدريجياً اللغة العربية والمناخ الإسلامي، وقد تم ذلك دون تمزيق لوضع غير المتحولين إلى اعتناق الإسلام ودون انحطاط مشين له(٠).

إن مسيحيى الشرق، الذين كانها ساعتها عرباً (۱)، لا يشكلون كتلة متجانسة. فعاداتهم ومعتقداتهم وشعائرهم تتباين بعضها عن البعض الآخر. فالقداسات اليونانية الأرثوذكسية - تؤدى باللغة اليونانية والقداسات اليعقوبية تؤدى بالسريانية؛ وأتباع كل من الكنيستين يتكلمون كلهم بالعربية، على الرغم معا بينهم من تنافسات، والواقع أن المسيحيين، أكانوا منشقين كالجريك الأرثوذكس أم هراطقة كاليعاقبة والأرمن (۱)، سوف يحافظون على خصوصيتهم خلال الحروب الصليبية، فيما عدا موارنة لبنان (۱). فهؤلاء، وعددهم الإجمالي نحو أربعين ألفاً، سوف يتفلون عن عقيدتهم القائلة بوحدة مشيئة المسيح (۱) ويشايعون روما في عام ۱۱۸۲ لكن عون هذا الشعب الشهير برماته يجيء في وقت جد متاخر بالنسبة للصليبيين: فسادة القدس يتفيرون بعد خمس سنوات من ذلك. ونحن لا نعرف على وجه الدقة وزن هذا العون. وعدد الموارنة الضعيف، الذي يتعارض مع صعودهم الخاطف في القرون التالية، إنما يفسر التحفظ الارثوذكسية، المرتبطة بالقسطنطينية، والكنيسة اليعقوبية، تضمان غالبية المؤمنين الارثوذكسية، المرتبطة بالقسطنطينية، والكنيسة اليعقوبية، تضمان غالبية المؤمنين اليهود يحيون في تعايش مع الديانتين الأخريين في المدن وأحياناً في الأرياف، في الجليل أو طهرية أو صفد.

وتزدى الحملة الصليبية الأولى إلى تغيير تركيب السكان المحليين. ففي القدس كما في مدن الساحل، نجد أن المسلمين واليهود، المتحدين آنذاك، يقاتلون كتفاً لكتف ضد الصليبيين، الذين سوف يذبحونهم(۱۱، ولن ينجو أحد من سكان بيروت من ذلك. وفي عام ۱۱۱۰، ينزح بسكان صيدا المسلمون – خمسة آلاف نسمة – إلى مصر وسوريا الواقعتين تحت السيطرة الإسلامية، على الرغم من أنه لن يسمح لهم بالبقاء إلا لقاء ضريبة. لقد تغير معسكر الجزية! أما فيما يتعلق باليهود، فإن الناجين النادرين سوف يباعون كعبيد. وفي الأرياف، لم يكن هناك مجال لمذابح ممائلة. فسمعة الصليبيين كانت قد سبقتهم إلى هناك، مما دفع طوابير من الفلاحين المسلمين إلى الهرب. وغداة الحملة الصليبية الأولى، بدا أن الجماعة المسيحية الغربية

قد حققت هدفها الأول: فمن خلال وقع أوانٍ غير مستطرقة، تجد نفسها وحيدة مع مسيحيين محليين في مجال هجره الإسلام إلى حد بعيد. وسرعان ما يحل محل العملية العسكرية استيطان طويل الأمد. لكن ذلك الاستيطان يحتاج إلى دعائم اقتصادية لا يستطيع السكان المسيحيون توفيرها بمفردهم.

وفى ظل المسلمين، لم يكن وضع المسيحيين المحليين سيئاً إلى درجة حفز تدخل مسلح هبأ لنجدتهم، فغاطميو مصر، الذين كانوا يحكمون أنذاك القدس، قد حافظوا على «أحد أوسع أشكال التسامح التى عرفها أنذاك أى مجتمع»(١١). وإذا فإن المسيحيين المحليين سوف يبتعدون بحكمة خلال العمليات العسكرية(١١). لكن تعاونهم، الديبلوماسي على وجه الحصر، يكفى مع ذلك لإثارة ظنون الحكام المسلمين. والواقع أن مسيحيي المركز الصغير القريب من بيت لحم كانوا قد أرسلوا وقداً إلى الصليبيين، قبل الهجوم على القدس، وقد دفعت هذه المبادرة القائد الفاطمي الموقع إلى الأمر، كإجراء وقائي، بمصادرة ممتلكات المسيحيين ويطردهم إلى القرى المجاوزة.

ولما كان الصليبيون مجهزين بجهاز تجسس بالغ الكفاحة، فقد لجأوا أحياناً إلى الاستعانة بخدمات مسيحيين محليين بل بخدمات مسلمين علاية على ذلك. على أنهم سوف يخلطون بين عدد معين من المسيحيين الشرقيين وبين المسلمين وسوف يذبحونهم: وهو ما يشكل أخذاً بالسحنة، بتعبير أيامنا، ويذكر شاهد: «لقد قتل الصليبيون عدة سوريين ملتحين على ديانة اليونان (منتمين إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية) وبسبب لحيتهم قتلوهم على أنهم ساراسينيين (مسلمين) (١٣٠١)، وفيما عدا بضع حالات معزولة، لم يكن هناك البتة تورط مؤكد، والواقع أن هذا الانعدام للاهتمام من جانب مسيحيى الشرق تجاه اللاتين إنما يكشف عن قطيعة، روحية بالتلكيد، لكنها أيضاً مادية: فالتبادلات التجارية بين ضفتى البحر المتوسط كانت قد ذوت منذ زمن طويل، وكان التجار المشارقة قد تخلوا تدريجياً عن شركائهم في الغرب لكي يتعاملوا مع شركاء آخرين، في الهند وفي الشرق الاقصى (١٤٠)، وكان الحج إلى الأماكن المقدسة (المسيحية) وحده هو الذي يبقى على شيء من الاتصال بين الجماعتين المسحستين.

وينمو الثقل السكانى للمسيحيين العرب بصورة مؤقتة في الممالك اللاتينية، على أن الحفظ لن يبتسم لهم، «ففي سوريا، يصادف الصليبيون أيضاً مسيحيين، لكنهم مسيحيون ينتمون إلى كنائس «هرطوقية»، ويتحدثون باللغة التي يتحدث بها المسلمون، ولا تراود

(الصليبيين) فكرة معاملتهم بشكل أفضل من تعاملهم مع المسلمين،(١٠). فلاعتبارات دينية واقتصادية على حد سواء، لم تكن لدى الصليبيين أية نية في منحهم وضعية قانونية مساوية لوضعية الفرنجة، ولا حتى وضعية أعلى من وضعية المسلمين المحليين.

وسرعان ما يثبترن ذلك بإتامتهم لحاجز فاصل بين الفرنجة الفاتحين من جهة والمغلوبين غير الفرنجة من جهة أخرى، وتزدى اختصاصات قضائية متمايزة إلى تأسيس اللامساراة بين المسيحيين نوى الأصل الأفرنجي والمسيحيين نوى الأصل العربي. كما أن اليهود الذين سوف يستقرون في فلسطين منذ القرن الثاني عشر يحصلون على اختصاص قضائي مستقل. أما فيما يتعلق بالمسلمين، فلن يكون لهم أى اختصاص قضائي - وذلك بسبب ضعف عددهم في المدن الأفرنجية وليس نتيجة لتفرقة محددة. وفي القرن الثاني عشر، عندما يصبح حضورهم هاماً من جديد، يستفيدون بدورهم من قضاة ينتمون إلى ملتهم. وفي الأرياف، يجرى إنزال الفلاحين المحليين المسلمين أو المسيحيين على حد سواء إلى مرتبة الحقراء؛ شهم يكابدون العبوديات المقنئة، كالارتباط بالأرض أو السخرة أو دفع ضريبة (إقطاعية). أماً في المدن، فإن المسيحيين يتمتعون على الضد من ذلك بوضعية الأحرار، شأنهم في ذلك شأن المسلمين واليهود القلائل الذين عادوا، ويلزمون بأداء ضريبة الرأس. ولا ينجو من أداء هذه الضريبة سوى الفرنجة.

ويتمثل أسوأ إذلال لرجال الدين المنتمين إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في خسارتهم لكنيسة قبر السيد المسيح في القدس، التي يستولى عليها رجال الدين اللاتين. لكن كنائس الشرق لن تختزل كلها إلى المصير نفسه، وشأتهم في ذلك شأن سابقيهم العرب، سوف يرتاب الصليبيون أساساً في الكنائس التي تجد دعماً خارجياً. والهرطقة اليعقوبية القائلة بواحدية طبيعة المسيح أقل إزعاجاً من الانشقاق الأرثوذكسي.

والواقع أن الفرنجة، الذين كانوا في البداية سافري العداء السكان المسلمين، سوف يبدون أكثر تسامحاً مع مر الأجيال، حين تتعزز البول اللاتينية الشرقية في الجنوب: مملكة القدس (١٠٩٨ – ١٠٨٧)، وفي الشمال: إمارة أنطاكية (١٠٩٨ – ١٠٢٨) وكونتية إيديس (١٠٩٨ – ١٠٤٤)، وفي فلكها مملكة أرمينيا وقيليقيا (١٠٩٨ – ١٢٦٨) وكونتية إيديس (١٠٩٨ – ١١٤٤)، وفي فلكها مملكة أرمينيا وقيليقيا (١٠٩٨ – ١٣٧٥). وشيئاً فشيئاً، سوف يرجع المسلمون واليهود إلى المدن التي يهيمن عليها الفرنجة. فقد حل دالمُهرُه، الفرنجة المولوبون في تلك المدن، محل الفاتحين الأوائل. والواقع أن ضعف عددهم، وهزال تدفقات المهاجرين الغربيين وانعدام الثقة الذي طبع علاقاتهم مع ضعدهم، وهزال تدفقات المهاجرين الغربيين وانعدام الثقة الذي طبع علاقاتهم مع

المسيحيين الشرقيين، الذين يشكون من دعنف الفرنجة وطابعهم الخبيث، (١٦)، سوف تفرض التعايش مع الفلاحين المسلمين، وبعد الاستيلاء على صبيدا في عام ١١١٠، سوف يراعي الصليبيون سكاناً محليين أصبح لا غنى عنهم لتأمين إمكانات العيش للغالبين، أي لتمكينهم من البقاء في الأرض المقدسة. وتنتهى المذابح وأعمال النهب التي ميزت أعقاب الحملة الصليبية الأولى.

لكن العنف الحربى يخلى مكانه عندئذ العنف الاجتماعى، فالسكان المسلمون يمكنهم البقاء، إلا أنهم يجرى إنزالهم إلى أدنى درجات السلم (الاجتماعى). فالنظام العقارى يتعرض لانقلاب وملكية الأرض تنتقل من أيدى المسلمين إلى أيدى الفرنجة. وتتشكل سيادات أو عزب إقطاعية أفرنجية عادية في أعقاب نزوح سادة الأرض السابقين، إلى مصر أو إلى سوريا، والواقع أن قوانين مملكة القدس تكفل لكل فارس حق امتلاك الأرض التي يتسنى له فتحها. ويشكل ذلك استباقاً، قبل ثمانية قرون، القانون الخاص بممتلكات الغائبين الذي سوف تصدره إسرائيل في عام ١٩٥٠.

في السنوات الأولى الدول الصليبية، يسوى وضع المسلمين بالحضيض، لكنه يتحسن على مشارف انتهاء الحملات الصليبية. وبتكيف الأجيال الأخيرة من الفرنجة تكيفاً أفضل مع روح المكان: «ها نحن الغربيون قد تحولنا إلى سكان الشرق، فمن كان إيطالياً أو فرنسياً بالأمس يصبح، بعد نزعه من تريته وغرسه في تربة جديدة، جليلياً أو فلسطينياً. والقادم من راغس أو من شارتر يتحول إلى سورى أو إلى مواطن من مواطني أنطاكية. لقد نسينا بالفعل المكان الذي جئنا منه، (١٧) وامتثالاً للامبالاة الغرب المتعاظمة، يبدو أن هؤلاء الفرنجة الأراخر يتنازلون الفلاحين المحليين بشكل أسهل عن ملكية الأرض، لنستمع إلى الرحالة الاندلسي ابن

«رحلنا من تبنين دمرها الله سحر يوم الاثنين وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة سكانها كلها مسلمون وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه نعوذ بالله من الفتنة وذلك أنهم يؤدون لهم نصف الفلة عند أوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخسسة قراريط ولا يعترضونهم في غير ذلك ولهم على شمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً ومساكنهم بأيديهم وجميع أحوالهم متروكة لهم وكل ما بأيدى الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل رساتيقها كلها للمسلمين وهي القرى والضياع وقد أشريت الفتنة قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه إخوانهم من أهل رساتيق المسلمين وعمالهم لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه والرفق

وهذه من الفجائع الطارئة على المسلمين أن يشتكى الصنف الإسلامي جور صنفه المالك له ويحمد سيرة شده وعدوه المالك له من الإفرنج ويأنس بعدله (١٨).

وكثيراً ما جرى الاستشهاد بهذا النص خارج سياقه لتمجيد إدارة فرنسا الاستعمارية (١٩). فمن الشرق الصليبي إلى أفريقيا الشمالية الفرنسية، سوف تكون إدارة قادمة من الخارج محل ثناء أكثر من مرة، حتى من جانب السكان الأصليبي.

## الاستيطان الاوزوبي المستحيل في الارض المقدسة

لن يتمكن الاستيطان الأفرنجى أبداً من التغلب على العقبتين اللتين سوف تقضيان عليه: فهو لا يجتذب غير عدد قليل من الأوروبيين ولا يتمكن من ترسيخ جذوره. والواقع أن عدد المهاجرين الصغير وفتور همتهم في التقارب مع المسيحيين الشرقيين سوف يحكمان عليهم بالذبول، بقدر ما أنهم يحرمون أنفسهم من العون الذي كان يمكن للمسلمين تقديمه عن طريق التحول (إلى اعتناق المسيحية).

وصحيح أن الصليبيين سوف يصلون إلى دولة كانت قد انتقلت إلى (دار) الإسلام قبل خمسة قرون، لكن الدين (الإسلامي) نفسه لم يكن قد تغلغل في الأسر إلا منذ وقت أقصر من ذلك بكثير، وما أكثر عدد المسلمين الأحفاد لأجداد متحولين (إلى اعتناق الإسلام) منذ أجيال قليلة فقط (٢٠)، على أن الفرنجة سوف يتصرفون كما لو أنهم يجهلون ماضى المسيحية الطويل هذا، الذي ما يزال حياً في الأذهان. فرجال الدين اللاتين يحولون عملياً دون التحول (إلى اعتناق المسيحية) بسب صنوف الإذلال التي يربطونها به. فالمتحول (إلى اعتناق المسيحية) يتوجب عليه قبول البقاء في العبودية أو الاندراج في صنوف سلاح التركوبول، سلاح فرسان يتوجب عليه قبول البقاء في العبودية أو الاندراج في صنوف سلاح التركوبول، سلاح فرسان الفرنجة الخفيف، كجندي إضافي (١٦). وهذا الموقف يتعارض بشكل أساسي مع براجماتية الإسلام، الذي جعل من التحول (إلى اعتناق الإسلام) وسيلة للصعود الاجتماعي والترويج غير العادي لذلك الدين.

ومن جديد سوف يحث الصليبيون سكان أوروبا على الهجرة، المخرج الوحيد لتوطيد وجودهم في الأرض المقدسة. وفي عام ١١١٠، بعد سنوات قليلة من اقتحامهم الشرق، لن يحشد الفرنجة في الواقع غير عشرة الاف فرد، يتألفون من ٣٠٠ فارس و١٢٠٠ من جنود المشاة وعائلاتهم. وكان هذا العدد غير كاف بشكل صارخ في مواجهة مسلمي المنطقة

المفتوحة، ويشكل أكبر فداحة في مواجهة جماهير المسلمين الغفيرة في سوريا (٢٫٣ مليون نسمة في المنطقة الباقية تحت السيطرة الإسلامية)، أو في مصر (٥ر٢ مليون) أو في الأناضول (٤ مليون)، المنقسمة في الأوان المناسب إلى دول يدب بينها العداء في تلك الأزمنة الأولى للحملة الصليبية،

وسوف تسمح ثلاثة أو أربعة أجيال السكان الفرنجة بالتزايد وبالوصول إلى قرابة المستوى. ١٢٠٠٠ نسمة قبل ضياع القدس في عام ١١٨٧. لكنهم سوف يتوقفون عند هذا المستوى. والمحرك الرئيسي لهذا التزايد هو النزوح إلى الشرق الذي ساعد عليه النمو الديموغرافي في أوروبا (٢٢)، خاصة النمو الديموغرافي النبلاء، الذين جاء الصليبيون من صفوفهم. والواقع أن الممارسة، المتزايدة الانتشار، المتمثلة في الإرضاع عن طريق مرضعات بالأجر، سوف تنشط الإنجاب في صفوف عائلات النبلاء وتزيد عدد المرشحين لأن يكونوا فرساناً (٢٦). وقد وعدت الحملة الصليبية بافاق رائعة الثراء كانت المنافسة المتزايدة بين أبناء الأسرة الواحدة قد زادت من صعوبة بلوغها في الوطن. والحال أن النبلاء الصليبيين، المنحدرين في أغلب الحالات من أصول متواضعة (٢٤)، يمكنهم الفوز في الأرض المقدسة بسيادات وعزب لم يكن بوسعهم أن يحلموا بها أبداً في الغرب. ومع مشاركتهم في السلطة السياسية في الشرق، فإنهم يكتسبون علاوة على ذلك امتياز جباية الضرائب.

ولا يتغذى السكان الفرنجة من الحملات العسكرية بقدر ما يتغذون من الهجرة المنتظمة التى تحفزها هذه الحملات. فبالآلاف يخرج الحجاج، بمفردهم أو مع عائلاتهم، إلى عرض البحر سعياً إلى المفامرة. وهؤلاء «الفرنجة»، القادمون من أوروبا الغربية والجنوبية والوسطى، بل من سكاندينافيا، يستقرون وينجبون، ومن بينهم، نجد أن القادمين من الشمال، الأقل دراية بأحوال الشرق والأقل استعداداً للتعايش السلمى، سوف يضفون على الحملة الصليبية روحها الحقيقية (٢٠). ففي استعاضتهم عن عاداتهم كأجلاف ريفيين بعادات البورجوازيين، سرعان ما سوف يؤلف هؤلاء المهاجرون غالبية السكان المستوطنين: فهم مائة ألف شخص يضافين إلى عشرين ألفاً من الذين تجرى في عروقهم دماء النبلاء. ولا ننسين، في هذه البانوراما للاسيتطان الأفرنجي، قرابة الخمسمائة فارس المنتمين إلى الأخويات الرهبانية – العسكرية المسيتطان الإمرانية، أخوية فرسان هيكل الرب وأخوية فرسان الإكرام.

وفى ألوقت نفسه تقريباً، ويشكل سيمترى يدعو للدهشة، في أقصى غرب العالم الإسلامي يحمل زُمَّادٌ - جنودٌ السلاح للنود عن الإسلام المهدد في الأرض المسيحية.

فالمرابطون يعبرون مضيق جبل طارق متجهين إلى الشمال، بينما يعبر «فرسان المسيح المساكين» مضيق الدردنيل متجهين إلى الجنوب. هكذا كانت تسمى في البداية أخوية فرسان هيكل الرب، التي أنشئت لأداء مهام الشرطة في فلسطين. وإذ يستوأون على عزب شاسعة، من بينها العزبة التي تطل على حصن الأكراد المنبع، سرعان ما يكف فرسان هيكل الرب وفرسان الإكرام عن أن يكونوا «مساكين».

إن النمو الطبيعي للجماعات السكانية الأفرنجية والقوى في أوروبا يبدى علامات قصور في الأرض المقدسة. فالواقع أن معدل الوفيات المرتفع يصيب المحاربين القادمين من صفوف النبلاء كما يصيب الطبقات الأخرى، فكلها تصبح ضحية لعدم تكيفها مع المناخ، ومتوسط عمر الافرنجي – ٣٩ سنة – أقل من متوسط عمر السكان المسلمين، الذي يصل إلى ٥٨ سنة (٢١). ومعدل وفيات بهذا الارتفاع غالباً ما يقطع استمرارية الإدارة في السيادات والعزب، حيث يجرى بشكل متواتر استدعاء قاصرين ما يزالون تحت الوصاية للحلول محل أب مات قبل الأوان. وهو يصيب أيضاً التكاثر الديموغرافي، لأن كثيرين يموتون قبل إنجاب أطفال، وأخيراً، فإن هرم الأعمار، الذي يهيمن عليه الرجال لدى الفرنجة ولكن ليس لدى السكان المحليين، يزيد من تباينات معدلات الإنجاب. فالآباء ينجبون ٥٧ر١ طفلاً لدى الفرنجة، في مقابل ١٠/١ طفلاً لدى المسلمين (٢٧).

ولما كان الفرنجة مغمورين في بيئة مناوئة، أو محايدة في أحسن الأحوال، فإنهم يضطرون إلى تجميع قواهم الهزيلة في مناطق قليلة من الأرض (٢٨). وكما سوف يفعل ذلك المستوطنون الفرنسيون في الجزائر، فإنهم ينكفئون على أنفسهم. إن ثلاثة أرباع السكان الفرنجة في مملكة القدس يتجمعون في ثلاث مدن فقط: القدس (٢٠٠٠٠ نسمة)، وعكا (٤٠٠٠٠) وصور (٢٠٠٠٠). ويتفرق الربع الباقي في كثير من المدن الصغيرة والدساكر والحصون، وفي الوسط الريفي، يظل الاستيطان الأفرنجي استثنائياً. على آن قرى أفرنجية نادرة – دانفراسات» بتعبير أيامنا – سوف تنشأ بعيداً عن القرى العربية. وسوف يتمتع الفلاحون الفرنجة فيها بوضعية بورجوازييين، خلافاً للعرب، المسلمين أو المسيحيين، الذين لم يكونوا غير فلاحين محتقرين (٢٠).

والواقع أن المحاولات التي يبذلها الفرنجة لتجاوز عتبة الـ ١٢٠٠٠٠ نسمة بالاغتراف من السكان الأوروبيين سوف تظل بلا طائل. إن أحداً لا يأتي بعد. ويصرخ كبار مملكة القدس بعد الاستيلاء على دمياط في عام ١٢١٩: «يا صاحب الجلالة، احرصوا على إرسال الرسل

إلى فرنسا وإلى انجلترا وإلى ألمانيا وإلى كل جماعة مسيحية وعلى إعلان انكم قد فرتم بهذه الأرض المفتوحة وعلى أن يرسل إليكم هذا المدد حتى يتسنى لكم استيطانها(٢٠)». إن نداءات الاستغاثة هذه الموجهة إلى مسيحيى الغرب من أجل تعزيز صفوف الصليبين أن تثمر بما يكفى. فتيار الهجرة، الذى كان بالغ الأهمية حتى الحملة الصليبية الثانية (١١٤٨) بدرجة أدت إلى تعويض الخسائر العسكرية، بل إلى تحقيق زيادات، يتخذ في الضمور، وبدافع من إغراء الكسب أكثر مما بدافع من الروح الصليبية، سوف يفضل مهاجرو القرن الثالث عشر القسطنطينية أو قبرص أو الهيلوبونيز، التى تنفتح على استيطان الفرنجة بعد الحملة الصليبية الرابعة وتشيس إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية (١٢٠٣).

فهل سيستسلم الفرنجة عندئذ، على مضض، لقبول عون جماعة مسيحية شرقية وللاستجابة لعرض ملك أرمينيا إرسال ثلاثين ألفاً من رعاياه إلى مملكة القدس «سعياً إلى حماية البلد، واستعماره بمسيحيين، وضعمان أمنه ودفع الساراسينيين إلى خارجه (٢١)، إنهم سوف يحرمون أنفسهم من ذلك العون، مادام ارتيابهم في الجماعة المسيحية الشرقية كان حاداً إلى هذه الدرجة. ويذكر صليبي لا نعرف اسمه مؤكداً: «لقد طرينا الأتراك والوثنيين، لكننا لم نتمكن من طرد الهراطقة، اليونانيين والأرمن، السوريين واليعاقية (٢١)». وسوف تؤدى نزاعات ملية إلى تأجيج نار العداوة بين فرعي المسيحية المتخاصمين. وعندما يصل الأمر بالفرنجة إلى مسائل المال، فإن القطيعة تصبح سافرة. ويحاول رجال الدين اللاتين، بحكم وضعهم المهيمن، فرض ضريبة العشر على الأرمن، الذين لا ينتمون كما هو واضح إلى الكنيسة الـرومانية (الكاثـوليكية). وإذ يتعرضون للـرفض مـن جـانب رجال الدين الجريجوريين(٢٢)، فإنهم يسقطون من حسابهم عندئذ مشروع التوطين (الأرمني) هذا، الذي كان من شأنه إضفاء حيوية جديدة على مملكة القدس.

وسوف يظل الفرنجة أقلية. ففي مملكتهم، التي تضم ٤٠٠٠٠ نسمة، لا يشكلون واو ثلث هذا العدد، وضعف ديموغرافيتهم، المحرومة من كل دم جديد من الغرب أو من الشرق، يضعهم في وضع عسكري يصعب الدفاع عنه. وقواتهم المسلحة تستنزف السكان بشكل يجاوز العقل، فلتسليح ٢٠٠٠ فارس و٢٠٠٠ من جنود المشاة – الحد الأدنى الضروري لمقاومة القوى المعادية يتعين عليهم تعبئة كل الذكور البالغين في المملكة (٢٠٠). وحتى يتسنى لهم الإبقاء على المنتجين، كان يتعين عليهم العيش في وفاق مع الجرار، أي قبول النوبان والاختفاء من حيث كونهم جسماً غربياً. والواقع أنه لن يكون أمامهم خيار آخر غير الحرب، لأن صلاح الدين كان قد وحد سوريا ومصر في تلك الأثناء. \*

وتؤدى الهزيمة العسكرية الأولى الحقيقية التى تلحق بالصليبيين، في حطين، في عام ١١٨٧، إلى إنهاء مملكة القدس الأولى. ويعد قرن لا أكثر من الزحف على الشرق، تعلن هذه الهزيمة انحدار الوجود الغربى. وسوف تمر مائة عام أخرى قبل هزيمة أنطاكية (١٢٦٨)، ثم هزيمة طرابلس (١٢٩٨)، ثم الضربة القاضية التي وجهت إلى عكا (١٢٩١). وعندئذ يختفى السكان الفرنجة كلياً عبر الهرب أو الأسر أو الذبح، ولا يبقى منهم غير عدة أبناء من زيجات مختلطة. وفي أيامنا هذه، مايزال بوسع المرء مصادفة آخر أحفادهم على منحدرات بلاك العلويين وجبل لبنان الوعرة، حيث، يقال، أن البطريرك سيمون كان قد رحب، من باب الفعل الشيرى، بعدد من الفرنجة بعد هزيمتهم (٢٦)،

## نهاية الحملات الصليبية والمغول: الجماعة المسيحية الشرقية تجد نفسها من جديد وحيدة مع الإسلام.

كان الفرنجة قد جاوا لتقديم العون إلى المسيحيين الشرقيين. وبدلاً من تحقيق هذا المشروع الأولى (٢٧)، سوف تنتهى حملتهم بتدهور ملحوظ لوضع الجماعة المسيحية الشرقية.

وعندما يبدأ المسلمون في استعادة الأرض المقدسة، فإنهم ان يتهموا الجماعة المسيحية المحلية بالتواطؤ (مع العدو). والواقع أن إعادات الفتح الإسلامية المتعاقبة قد لقيت حيادها، وأحياناً تعاونها. وكان الاحتلال الأفرنجي قد أدخل نوعاً من التواطؤ فيما بين السكان المحليين المنتمين إلى مختلف الملل. ويصل الأمر بالمسيحيين العرب إلى حد اعتبار انتصارات نور الدين في الشمال وانتصارات صلاح الدين في الجنوب خطوة أولى نحو تحررهم من النير الديني الأفريجي، بل ويبدو أنهم سوف يذهبون في القدس إلى حد التفاهم مع صلاح الدين، بهدف تسهيل الاستيلاء على المدينة: والواقع أن مسيحيي القدس والمدن الساحلية سوف يكون بوسعهم البقاء حيث هم وصون ممتلكاتهم، بشرط دفع ضريبة رأس، وهذه الأخيرة تنزلق من جديد من خزانة إلى أخرى، ولكن في اتجاء مضاد: فهي تنتقل الآن من خزينة الملكة اللاتينية إلى خزينة الملكة اللاتينية الى خزينة الملكة الإسلامية، وفي المدن القرنجة مشبوهين، مستعدين للتواطؤ مع أعداء يناله المسيحيون العرب يجعلهم يبدون في أعين الفرنجة مشبوهين، مستعدين للتواطؤ مع أعداء

المسيحية (٢٨). على أن الفرنجة، بعد دخول صلاح الدين إلى القدس، وإدراكاً منهم لواقع أنهم لم يعد بإمكانهم الأمل في الانتصار اعتماداً على قواهم وحدها، سوف يسعون إلى تأليب مسيحيى البلدان الإسلامية المجاورة على حكامهم. وفي أغلب الأحيان أن تجد هذه المحاولات صدى يذكر (٢٩).

وسوف يستفيد اليهود هم أيضاً من تسامح صلاح الدين. فالسلطان يرفع الحظر المغروض عليهم، والذي كان الصليبيون قد استعاروه من تقليد بيزنطى عتيق، وسوف يشجعهم على إعادة استيطان المدينة المقدسة (٤٠). وخارج حدود الدول الصليبية، ظل المسيحيون واليهود، الباقون تحت السلطة المسلمة، مخلصين لحكامهم. ولا تشكو أحوالهم من انحطاط يذكر (٤١).

وسوف يتداخل الاحتلال الأفرنجى الآخذ في الزوال والغزوات المغولية. وعندئذ سوف تتوبّر العلاقات بين المسلمين ومسيحيى الشرق، لأن هؤلاء الأخيرين يعقبون بعض التحالفات المحدودة مع الغازى الجديد. وفي قرننا العشرين هذا، الذي يهيمن عليه الغرب المسيحي، لا تخيف منغوليا بعد أحداً. وربما كان هذا هو السبب في أن الإسلام، عندما يشعر أنه معرض للعدوان عليه، يكون أسرع إلى الاحتجاج على الصليبيين مما على المغول، وقد نسبت ذاكرة الشعوب أن هؤلاء الأخيرين كانوا قد ارتدوا قناع مسيحية كانب قبل أن ينتموا، بسرعة بالغة، إلى الإسلام وأنهم كانوا أكثر دموية بكثير من سابقيهم الصليبيين. وبالرغم من قصر تعاون مسيحيى الشرق مع المغول ومحدوديته المكانية، فإنه قد قضى على الكسب الذي كان يمكنهم مسيحيى الشرق مع المغول ومحدودية المطيبيين(٢٤).

وكان الفرنجة أنفسهم قد حاولوا في البداية التحالف مع هؤلاء الرحل الذين اندفعوا فجأة من سهوب آسيا، سعياً إلى الإيقاع بالإسلام بين فكى كماشة. وبينما لم يكن المغرل قد وصلوا بعد إلا إلى أبواب الأناضول، في عام ١٧٥٣، أوقد سان لويس الفرنسيسكاني جيبيم دو رويروك إلى قلب آسيا الوسطى لاستكشاف نواياهم (٢٤). ويقال أن المغولي هولاكو، الذي يفتح بغداد في عام ١٧٥٨، وچيئراله كيتبوكا، كانت لهما تعاطفات مع المسيحية النسطورية (٤٤). على أن صليبيي الجنوب، المتجمعين حول عكا، يتجنبون التحالف معه، بل ويسهلون مرور القوات المملوكية المصرية إلى سوريا (٥٤). وفي المقابل، يتحالف صليبيو الشمال والمسيحيون المحليون، الأرمن أساساً، مع الخان، حيث يصل الأمر بهم إلى حد تزويده بجنود.

وإذ ينتصر الماليك على المغرل في عين جالوت في عام ١٢٦٠، فإنهم يسوون الحساب مع المسيحيين على هذا التواطن (٢٦). فهل كان مسيحيو الشرق يتصورون أن هؤلاء الفاتحين، الوحيدين الذين يبدون منتمين إلى الدين نفسه الذي ينتمون هم إليه، سوف يكون بوسعهم تحريرهم من الهيمنة، الإسلامية واللاتينية على حد سواء، التي يعانون منها؟ إن المماليك، النين سوف يطيحون بالسلالة الحاكمة الأيوبية التي أسسها حملاح الدين، سوف يتخلون بشكل حاسم عن تسامح أسلافهم الذين، بالرغم من الغزو الصليبي المزدوج لمصر، لم يجعلوا الحياة شاقة بشكل خاص بالنسبة للمسيحيين، وسوف يدمر الماليك مملكة قيليقيا الأرمنية وإمارة أنطاكية، دون أن يهتموا بالتمييز بين الفرنجة والمسيحيين المحليين. وفي ذلك الزمن يهرب الموارنة من الساحل اعتصاماً بالجبل، الذي لن يهبطوا منه إلاً في القرن التاسع عشر.

والواقع أن الابتزازات المعلوكية، المحدودة في البداية، لن تتأخر في استهداف مجمل المسيحيين العرب الذين يكابدون، على مدار ثلاثة قرون، تشدد الإسلام الشامل، وكان سادة مصر وسوريا الجدد، المنبثقون من صفوف فئة من العبيد الجنود المتحولين حديثاً إلى اعتناق الإسلام، مفعمين بحماسة الجدد على العقيدة. وهذه السلالة الماكمة ذات الأصل الأجنبي تسهم في انحطاط شروط حياة رعاياها العرب المسيحيين واليهود، والتعصب المحيط، الذي تضرم نيرانة صدمة الغزوات الصليبية والمغولية، يتغلغل في فكر الفقيه ابن تيميه (١٣٦٧ – ١٣٣٨). فهو إذ يسقط مقته للغزاة المسيحيين على إخوتهم العرب في الدين، يدعو إلى اختزال المسيحية، بل واليهودية، ويهجم على كتبهما المقدسة ويعلن معارضته العنيفة لبناء وصون الكنائس والمعابد(٤٧). وتنبثق بعض العناوين الموحية من إنتاجه الفلسفي الغزير: كتاب الرد على المناسى، المهواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، على النحيار، مجانبة أصحاب الجحيم، والواقع أن لوثر الإسلام مذا سوف يلهم في القرن السابع عشر وهابيي شبه الجزيرة العربية ويواصل الإسلاميون السلفيون في مصر الاستناد إليه (١٠).

وفي سجل الأدب الشعبي، فإن حكاية بيبرس (١٢٦٠ – ١٢٧٧) الشهيرة، وهي عبارة عن رواية تصور حياة المغامرين وملحمة تمجد زعيماً مملوكياً قاهراً للمغول وللصليبيين، تقدم تصوراً إسلامياً للعالم، فالخصوم الذين يسحقهم، مسيحيين كانوا أم غير مسيحيين، يجب عليهم التحول إلى اعتناق الإسلام في ساحة القتال؛ وإلاً، فإنهم يعدون آثمين موبوئين بجميع المفاسد ولايستحقون احتراماً أو شفقة (١٩). وتحكى لنا هذه الرواية: «مضى، يقتفى أثره بيبرس، إلى أن وصل إلى جبانة المسيحيين، وكانت هناك قبور فوقها حجارة ذهخمة ضخامة

اللعنة التى تحيق بالكفار (٥٠)»، ونظل بعيدين عن مباهج ألف ليلة وليلة التى أبرزت صفاء زمن العباسيين، والتى تتميز بإيحاءات جد قوية بحيث أنه في عام ١٩٨٥ أيضاً ينجح الضغط الإسلامي السلفي في تحريمها في مصر الرئيس مبارك.

وهكذا، فحتى فتح الشرق العربى على أيدى العثمانيين، نجد أن حكاماً استقووا بكونهم قهروا الغزاة المسيحيين في زمن ولي وعواماً بجلوا في سائتهم العبيد الذين أصبحوا ملوكاً، سوف يرفعون انعدام التسامح إلى نرى جديدة. ففي دمشق، سوف يسوى الحساب مع المسيحيين الذين خصوا المغول بالترحيب عبر تدمير كنيسة مريم(٥٠)، وفي مصر، سوف يواجه الأقباط محناً عديدة، ويندفع العوام المسلمون مرتين، في عام ١٣٠١ وفي عام ١٣٢١، إلى اقتحام الكنائس وتدمير الأديرة، وفي عام ١٣٥٤، تصادر السلطة جانباً كبيراً من ممتلكات الأقباط (٥٠).

ويعيداً عن مسرح الحملات الصليبية، على أبواب ملكوت السلاطين الماليك، تهيمن الطائفية على العراق، حيث يسود المغول، فتعاطف الخانات الأول تجاه المسيحيين، الذين يعفونهم من أداء الجرية ويسمحون لهم بإعادة بناء الكنائس ويفتح المدارس، يثير العنف الشعبى في عام ١٣٦٧، والطائفة اليهودية، التي وصل الأمر إلى حد تعيين أحد أفرادها على رأس الحكومة المغولية، تتعرض اسخط شعبى مماثل في عام ١٣٦٩، إلا أن الخان غزان، عندما يتحول إلى اعتناق الإسلام، في عام ١٣٩٥، يفرض على غير المسلمين التمييزات الثيابية ويلزمهم من جديد بأداء المجرية، وفجأة يجد غير المسلمين أنفسهم محرومين من حماية الأمير(٥٠).

وفي عام ١٢٩١، يتم الاستيلاء على عكا. ومع طرد المغول من سوريا ثم تحولهم السريع إلى اعتناق الإسلام، فإن تاريخ العملات الصليبية يتاخم نهايته. فما الذي يبقى من مغامرة الفرسان هذه؟ قليل من العيون الزرقاء، هي عيون المسيحيين الموارنة على ضفاف قديشة وعيون المسلمين العلويين في جبل النصيرية. عدة أطنان من الأعمدة الرومانية مفككة وراقدة إلى الأبد داخل أسوار صيدا أو الكرك، اسم عائلة رئيس أسبق للجمهورية اللبنانية، هو سليمان فرنجيه (١٩٧٠ – ١٩٧٠). رغيف مستطيل الشكل، هو الرغيف الأفرنجي، يفضل عليه الذائقون الأذكياء من جهة أخرى الرغيف الخالي من الضميرة. وهي علامات جد مزيلة بما لا يسمح للشرق العربي بالاحتفاظ بآثار حضارة أفرنجية. ومن المؤكد أن الجماعة المسيحية المشرقية تكابد الاماً من هذه المغامرة. أما الإسلام الموجود في السلطة فهو يكف لزمن طويل عن أن يكون عربياً.

#### حواشى الفصل الثالث

- 1 Claude CAHEN, Orient et Occident au temps des Croisades, Aubier Montaigne, Paris, 1983.
- 2 Discours du pape Urbain II retranscrit par Foucher de Chartres, in Régine PERNOUD, Les Hommes de la Croisade, Jules Tallandier, Paris, 1982.
- 3 Régine PERNOUD, Les Hommes de la Croisade, op. cit. Pour cet auteur, le pape n'aurait promis que les richesses éternelles. Son avis est néanmoins contesté par maints historiens.
- 4 Voir chapitre I.
- 5 Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit.
- 6 On convient aujourd'hui d'appeler Arabes tous les arabophones, quelle que soit leur religion. Une argumentation précise est fournie par Maxime RODINSON, Les Arabes, Presses Universitaires de France, Paris, 1979.
- 7 "Il ne semble pas que les Eglises orientales, dogmatiquement séparées et protégées des ingérences extérieures par la domination musulmane, aient jamais cherché à reprendre contact avec Rome", Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit.
  - 8 Selon Guillaume de Tyr, in Joshua PRAWER, "Minorities in the Crusader States", in Kenneth SETTON, History of the Crusades, Londres, University of Wisconsin Press, 1985.
  - 9 Doctrine selon laquelle le Christ est doté d'une double nature mais d'une seule volonté, divine. Elle fut déclarée hérétique par le concile de Constantinople en 680.
  - 10 Joshua PRAWER, Histoire du royaume Latin de Jérusalem, CNRS, Paris, 1969.
  - 11 Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit.
  - 12 Claude CAHEN, art. "Croisades", Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Paris, 1960, et Joshua PRAWER, Histoire du royaume Latin..., op. cit.
  - 13 Gérard de Montréal, cité par Régine PEP DUD, Les Hommes de la Corisade, op. cit.
  - 14 "Il est impossible de croire à de notables relations directes entre l'Orient musulman et l'Europe avant la fin du x<sup>e</sup> siècle", Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit.
  - 15 Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit.

- 16 Claude CAHEN, La Syrie du Nord à l'époque des Croisades, Paris, 1940.
- 17 Foucher de Chartres cité par Régine PERNOUD, Les Hommes de la Croisade, op. cit. Voir aussi André MIQUEL, Ousama Un prince syrien face aux croisades, Paris, Fayard, 1988.
- 18 Régine PERNOUD, Les Hommes de la Croisade, op. cit. Du même texte, Amin Maalouf donne une traduction un demi-ton au -dessous : "Or le doute pénètre dans le cœur d'un grand nombre de ces hommes quand ils comparent leur sort à celui de leurs frères qui vivent en territoire musulman. Ces derniers souffrent, en effet, de l'injustice de leurs coreligionnaires, alors que les Franj agissent avec équité", Amin MAALOUF, Les Croisades vues par les Arabes. Lattès, Paris, 1983.
- 19 Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit.
- 20 Voir chapitre premier.
- 21 Elle comportait aussi quelques hommes nés de mariages mixtes.
- 22 Marcel REINHARD, André ARMENGAUD, Jacques DUPAQUIER, Histoire générale de la population mondiale, Montchrestien, Paris, 1966.
- 23 Josiah Cox RUSSELL, "The Population of the Crusader States" in Kenneth SETTON, History..., op. cit. Facteur "intermédiaire" modérateur de la fécondité, l'allaitement au sein prolonge en effet les intervalles génésiques. Recourant aux nourrices, les femmes de la noblesse réduisaient donc leur aménorrhée post partum.
- 24 Joshua PRAWER, "Social Classes in the Latin Kingdom of Jerusalem: The Franks", in Kenneth SETTON, History..., op. cit.
- 25 Joshua PRAWER, Histoire du royaume latin..., op. cit. Claude CAHEN, Orient et Occident..., op. cit.
- 26 Josiah Cox RUSSELL, "The Population of the Crusader...", op. cit. C'est ce qu'indiquent les stèles funéraires. Les niveaux sont manifestement surévalués, mais la différence est sans doute convaincante.
- 27 Ibid.
- 28 Claude CAHEN, La Syrie du Nord..., op. cit.
- 29 Joshua PRAWER, "Social Classes...", op. cit.
- 30 Requête au roi Amaury, in Joshua PRAWER, Histoire du royaume Latin..., op. cit.
- 31 *Ibid*.
- 32 Lettre d'un croisé, Claude CAHEN, La Syrie du Nord..., op. cit.

- 33 Joshua PRAWER, Histoire du royaume Latin..., op. cit.
- 34 Joshua PRAWER, *Histoire du royaume Latin..., op. cit.* La population rurale fut estimée à 250000 habitants, par comptage des villages existant actuellement (900) et sous les Croisades (1200), en distinguant petits (10 à 15 familles) et grands (20 à 40 familles) villages entre Beyrouth et Daron, Akaba et Amman, sur la base de 5 habitants par famille. 30000 non- Francs habitaient les villes.
- 35 22000 hommes en armes, soit le cinquième de la population totale, correspondent à la totalité de la population masculine d'âge militaire. Joshua PRAWER, *Histoire du royaume Latin...*, op. cit.
- 36 Art. "Maronites", New Catholic Encyclopedia, op. cit.
- 37 Claude CAHEN, art. "Croisades", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 38 Joshua RAWER, Histoire du royaume Latin..., op. cit.
- 39 "Il y eut peut-être (quelques tentatives de rapprochement) en Syrie et dans les pays voisins lors de la pénétration des missionnaires latins, dont les efforts restèrent vains justement en raison de l'impossibilité pour les chrétiens de ne pas devenir politiquement suspects s'ils se rapprochaient d'eux", in Claude CAHEN, art. "Dhimma", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 40 Kenneth SETTON, History..., op. cit.
- 41 La non- appartenance des chrétiens d'Orient à l'Eglise latine les rendit méfiants envers les croisés. C'est pourquoi ils s'abstinrent de collaborer; voir Claude CAHEN, art. "Dhimma", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 42 Claude CAHEN, art. "Dhimma", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 43 Guillaume de RUBROUCK, envoyé de Saint Louis, Voyage dans l'Empire mongol (1253 1255), Payot, Paris, 1985.
- 44 En fait, les Mongols combinaient toutes les religions d'Asie centrale, christianisme nestorien compris; cepenedant, Dogouz Khatoun, l'épouse de Hulagu, fort influente dans une civilisation où la femme participait à la vie publique, était chrétienne et antimusulmane. Bertold SPULER, Les Mongols dans l'histoire, Payot, Paris, 1961.
- 45 Amin MAALOUF, Les Croisades..., op. cit.
- 46 Voir chapitre premier.

- 47 Mohamed BEN CHENEB, art. "Ibn Taïmiyya", Encyclopédie de l'Islam, 1<sup>re</sup> édition, 1913.
- 48 Gilles KEPEL, "L'Egypte aujourd'hui: mouvement islamiste et tradition savante", Annales, économie, sociétés, civilisations, Paris, juillet- août 1984.
- 49 R. PARET, "Sirat Baïbars", Encylopédie de l'Islam, op. cit.
- 50 Roman de Baïbars, Fleur de truands, Sindbad, Paris, 1986.
- 51- R. HARTMANN, art. "Damas", Encyclopédie de l'Islam, 1<sup>re</sup> édition, 1923.
- 52 Gaston WIET, art. "Kibt", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 53 A.A. Dui, art. "Baghdad", Encyclopédie de l'Islam, op. cit., et Bertold SPULER, Les Mongols dans l'histoire, op. cit.

#### تعليقات الفصل الثالث

- ٣ ريچين بيرنو، و رجال الحروب الصليبية،، مصدر سبق ذكره . ويرى هذا الكاتب أن البابا لم يعد
   إلا بالثروات الأبدية. على أن مؤرخين كثيرين ينازعون رأيه.
  - ٤ انظر النصل الأول.
- ٦ هناك اتفاق اليوم على تسمية جميع الناطقين بالعربية عرباً، أياً كانت بيانتهم، وقد قدم مكسيم وينسون مناقشة محددة لهذا الموضوع في كتابه دالعرب، المنشورات الجامعية الغرنسية، باريس، ١٩٧٩.
- ٧ ولا يبدر أن الكنائس الشرقية، المنفصلة بشكل دوجماتى والمحمية من التدخلات الخارجية بالهيمنة الإسلامية، قد سعت قط إلى استئناف الاتصال مع روما»، كلود كاهن، والشرق والغرب...»، مصدر سبق ذكره.
  - ٨ وفقاً لجييم المبوري.
- ٩ مذهب يرى أن المسيح يتميز بطبيعة مزدوجة وإن كان يتميز بإرادة واحدة، إلهية. وقد اعتبره مجمع القسطنطينية في عام ١٨٠ مذهبا مهرطةاً.
- ١٤ دمن المستحيل تصور علاقات مباشرة ملحوظة بين الشرق الإسلامي وأوروبا قبل نهاية القرن الماشر»، كلود كاهن، د الشرق والغرب...»، مصدر سبق ذكره.
- ١٨ -- ريچين بيرنو، «رجال العروب الصليبية»، مصدر سبق ذكره. ويقدم أمين معلوف لهذا النص نفسه ترجمة أخف نبرة: «والعال أن الشك يتسلل إلى أفئدة عدد كبير من هؤلاء الناس عندما يقارنون حالهم بحال إخوتهم الذين يحيون في أرض الإسلام. فالواقع أن هؤلاء الأخيرين يعانون من مظالم إخوتهم في الدين، بينما يتصرف الفرنجة بإنصاف»، أمين معلوف، «الحروب الصليبية في نظر العرب» لاتيه، باريس، ١٩٨٣.
  - ٢٠ انظر النصل الأول.
  - ٢١ كان سلاح الغرسان المُغيف يضم أيضاً عدداً من الرجال المنحدرين من زيجات مختلطة.
- ٣٢ چوسيا كركس رسل، وسكان الدول الصليبية» في كينيث سيتون، وتاريخ...»، مصدر سبق ذكره. إن الإرضاع عن طريق الثديين، وهو عامل دوسيطه يؤدى إلى اعتدال الخصوبة، إنما يطيل في الواقع مدة التباعدات التناسلية. ومن ثم فإن زوجات النبلاء، إذ تلجأن إلى المرضعات، إنما تختزلن فترة انقطاع طمثين بعد الولادة.
- ٢٦ چوسیا کوکس رسل، « سکان البول الصلیبیة»، مصدر سبق ذکره. وهو ما تشیر إلیه شواهد
   التیور. ومن الواضع أن المستویات مبالغ فی تقدیرها، لکن الفارق مقتم بلا شك.

- ٣٤ چوشوا براور، دتاريخ مملكة القدس...»، مصدر سبق ذكره. جرى تقدير السكان الريفيين بـ
   ٢٥٠٠٠٠ نسمة، عبر عد القرى الموجودة حالياً (٩٠٠) وفي ظل المملات الصليبية (١٢٠٠)، بتمييز القرى الصفيرة (١٠ إلى ١٥ عائلة) والكبيرة (٢٠ إلى ٤٠ عائلة) بين بيريت ودارين، والعقبة و عمان، على أساس ه أفراد للأسرة. وكان ٢٠٠٠٠ من غير الفرنجة يسكنون المن.
- ٣٥ إن ٢٢٠٠٠ رجل مسلح، أي خمس إجمالي السكان، يتناسبون مع إجمالي السكان الأكور لمي عمر التجنيد العسكري.
- ٣٩ دريما كانت هناك [بضع محارلات التقارب] في سوريا وفي البلدان المجاورة عند تغلغل المبشرين اللاتين، الذي ظلت جهودهم بلا ظائل وذلك تحديداً بسبب استحالة الا يكون المسيحيون مشبوهين إن هم تقاربوا معهم» في كلود كاهن، مادة «الذمة»، «موسوعة الإسلام»، مصدر سبق ذكره.
- ٤١ إن عدم انتماء مسيحيى الشرق إلى الكنيسة اللاتينية قد جعلهم حذرين تجاه الصليبيين، وهذا هو السبب في امتناعهم عن التعارن.
- ٤٤ -- الواقع أن المغول قد جمعوا بين كافة أديان أسيا الوسطى، بما فى ذلك المسيحية النسطورية؛ وأيا كان الأمر، فإن يوكوز خاتون، زوجة هولاكو، ذات النفوذ القوى فى حضارة شاركت فيها المراة فى الحياة المامة، كانت مسيحية ومعادية للإسلام.

# الفصل الرابع الإسلام تحت الهيمنة الاستعمارية في المغرب

ووإذ أنصت حزيناً إلى كل هذه الأمور، أتساط عما يمكن أن يكون عليه مستقبل بلد يُسدَلَّم إلى مثل هؤلاء الرجال وإلام سيقود في نهاية الأمر هذا الشلال من العنف والمثالم، إن لم يكن إلى تمرد السكان الأصليين وإلى خراب الأوروبيين».

الیکسیس بو توکفیل، ملاحظات حول الجزائر، باریس، ۱۸٤۱.

«يتمسك المرء بالحلم ويتساط: وماذا لو كان فرنسيو الجزائر قد أرخوا أنذاك قبضة النظام، وسمحوا تدريجياً بتمثيل المسلمين وفكوا، في تواز مع ذلك، ارتباطهم بالمتروبول؛ عندئذ تبدأ اليوتوبيا».

بيير تورا، فرنسيو الجزائر، باريس، ١٩٦١.

كانت أفريقيا الشمالية فرنسية على مدار مائة وثلاثين عاماً. أما الفرنجة فقد أقاموا في الأرض المقدسة فترة أطول، ومن المؤكد أن فوارق واقعية تميز الحدثين.

أولاً، فارق المسافة. فقبل استعارة البوصلة من الملاحين العرب، كانت القدس في أقصى المالم المعروف، على أبواب بلاد يأجوج ومأجوج. أمّا مدينة الجزائر فكانت أقرب إلى طواون من باريس. وسرعان ما سوف تؤدى الملاحة البخارية ثم التلغراف والطيران إلى اختزال غربى

البحر المتوسط إلى مستوى بحيرة. وهكذا فإن المغرب الكواونيالي كان على ارتباط وثيق بالمتروبول في حين أن ممالك الشرق اللاتينية كانت مفطومة منذ موادها. وعلاقات القوى الدولية هي أيضاً تنقلب. ففي قلب العصر الوسيط الأوروبي، انطلق الصليبيون إلى اقتحام شرق كانت ماتزال تشع منه ثقافة رائعة؛ أمّا حملة الجزائر، التي تهجم على الثغور الضعيفة للإمبراطورية العثمانية، فهي ترفع القوة الفرنسية، على الضد من ذلك، إلى نروتها. وفي الشام، كان الفرنجة يتصورون أنهم سوف يجدون حليفاً في الجماعة المسيحية العربية. لكن الفرنسيين، إذ يهبطون في المغرب، كانوا يعرفون أن المسيحية قد انطفات فيه منذ سبعمائة سنة.

لكن الملحمة الدينية (الصليبية) والفتح الاستعمارى (الفرنسى) يتميزان أيضاً بوجوه شبه عميقة، إن كلاً منهما سوف يبدأ بمغامرة عسكرية قبل أن يعتبر نفسه، فجأة، مشروعاً استيطانياً. وفي كلتا الحالتين، فإن نداءات الرحلة سوف تندفع من فرنسا لتمتد بسرعة إلى البلدان المجاورة، بما يوحد، في وجه الإسلام، نوعاً من ائتلاف أوروبي -- كاثوليكي، وقبل كل شيء، فإن الديموغرافيا توحد بين هاتين الحكايتين، فالصليبيون والكولون (الفرنسيون) سوف يظلون دائماً أقلية جد هزيلة، ثم إن حفيد المهاجر، في جيب عكا أو جيب باب الواد، سوف يظل، بعد عدة أجيال، أجنبيا يمكن التعرف عليه بسهولة تامة. فهو لا يعرف الثويان باكثر مما تسنى لأسلافه. وفي دول الشرق اللاتينية كما في المغرب، يحول رفض شامل ومتعدد الأشكال للثقافة العربية - الإسلامية لا سبيل إلى علاجه دون تأصل الجسم الأوروبي الغريب،

وهذا الفشل المزدوج يدعو إلى تأمل أسبابه، وأو لمجرد تخيل مصير الانغراس اليهودى شرقى البحر المتوسط، هذا الجسم الغريب الثالث في الأرض العربية والذي ينكتب تاريخه تحت أبصارنا. وهو شاغل يتقاسمه من جهة أخرى العلماء الإسرائيليون، الذين قدموا دراسات ممتازة عن الحروب الصليبية (١) وعن أفريقيا الشمالية الكواونيالية (١). فهل كان الفشل الأفريقي الشمالي كامناً في جوهر المشروع نفسه، أم أنه ترتب على تراكم متكرد للأخطاء – على العنف والظلم اللذين تنبأ توكثيل، بعد عشر سنوات فقط من النزول إلى مدينة الجزائر، بأنهما سنوف يدقان ناقوس الإياب؟ وبعده، سوف يزداد عدد المراقبين الذين سوف يعربون عن انزعاجهم من مجريات الأمور السياسية والديموغرافية للمستعمرة وسوف يتتباؤن لها بمستقبل مظلم.

إلا أنه، حتى اللحظة الأخيرة، لم يتسن حتى لأكثر المراتبين تشائماً تصور اتساع وسرعة التقهقر. وحتى بينما كانت نتيجة الحرب التي تفجرت في عيد جميع القديسين (أول

نوفمبر ١٥ ٩٠) ماتزال غير مؤكدة، كانوا يتلنون أن ٢٥٠٠٠٠ فقط من فرنسيى الجزائر سوف يختارون العودة النهائية إلى فرنسا (٢). أما جميع الآخرين فهم عازمون على البقاء أو غير حاسمين في قرارهم. إلا أنه أن يبقى منهم، في الواقع، غير عشرهم بالكاد.

### حلم إعادة المسيحية

عندما هبطت قوات شارل العاشر إلى مدينة الجزائر، لم تكن أول قوات تقتحم أفريقيا الشمالية. ففي عام ١٤٩٧، في معمعان إعادة الفتح (الأسباني)، كان الأسبان قد طاريوا بالفعل «الكفار» حتى أرضهم الأصلية وأقاموا في مملكة تلمسان محمية ان يجد الفرنسيون منها غير بقايا مجتمع انتقالي من «المرتدين» والمستعربين (نصاري الأندلس) (أ). فهل كان يمكن لذكري هذا الاندفاع المسيحي في أرض الإسلام والذي دام ثلاثة قرون أن تختفي لو أن كريستوفر كولومبوس لم يكتشف، بالصدفة، قبل ذلك بخمس سنوات، شعوباً أكثر كفراً بكثير؟ لا مراء في أن كل طاقات الغزو الأسبانية كانت سوف تنصب من الشاطيء الآخر لمضيق جبل طارق.

وأكيد أن الاستعمار الفرنسى قد دام فترة أقل، لكن تظغله كان أعمق . فبينما اكتفت أسبانيا بالساحل، اخترقت فرنسا مجاهل الصحراء، وبثت لغة فى شعب بأكمله، وانقضت على تونس (١٨٨١)، ثم على المغرب الأقصى (١٩١٢). وهذا المشروع الفريد فى التاريخ الاستعمارى الفرنسى، يعبىء أكثر من مليون إنسان وموارد مادية ضخمة. ولم يحدث من قبل قط أن حشدت أوروبا المسيحية مثل هذه القوى لكى توطد أقدامها فى عالم البحر المتوسط الإسلامي.

وكان لابد لحملة واسعة النطاق أن تتغذى من مخطط واسع، فغداة الثورة الفرنسية، لم يئت النزول السريع التلاشى للجنرال بونابارت إلى مصر في نهاية الأمر إلا بمادة كتاب، من المؤكد أنه ضخم (٥). أما إعادة أفريقيا إلى فلك المسيحية (١)، فقد كانت الهدف الذي عزاه إلى نفسه كليرمون – تونير، وزير الحرب، حتى يتغلب على تحفظات ملك فرنسا.

وأمام أعين سكان الجزائر، المؤسلمين منذ ألف سنة، يجرى تصوير العملية بوصفها احتلالاً مؤتتاً، لا يهدف إلا إلى مجرد طرد العثمانيين لرد البلد إلى العرب، سادته الشرعيين: إن بياناً محرراً بالعربية يجرى توزيعه لدى وصول القوات يؤكد أن الفرنسيين لم يجيئوا

لامتلاك المدينة، ومستبقاً بشىء من العبقرية، واكن ليس دون ازدواجية، وعود لويس بونابارت للأمير عبد القادر (١٨٥٥) ثم وعود لورائس العرب لشريف مكة (١٩١٦)، ادرك الوزير ان بوسع نزعة قومية عربية أن تهدم السلطة التركية. ويؤكد العروى: «ان السياسة الفرنشية، برغم انتصارها (بعد الاستيلاء على مدينة الجزائر)، قد ظلت ضمن إطار سياسة الأسبان، إذ لم يصدق أحد أن مناطق البلد الداخلية يمكن أن تكون لها أية أهمية بالنسبة الغزاة الجدد، ألا.

وسرعان ما تؤدى الواقعية إلى هجر حلم إعادة المسيحية، ويطول أمد الاحتلال، وتعلى الظروف التحول إلى إنشاء مستعمرة استيطانية. والواقع أن الاستعمار الذي كان في البداية عسكرياً وفرنسياً وموجهاً إلى الجزائر، سوف يصبح مدنياً وأوروبياً وسوف يمتد بعد ذلك إلى البلدان المجاورة، ويصبح من الشواغل الثابتة للإدارة توطيد المكونات المتباينة للمجتمع الاستيطاني، الذي يظل دائماً مجتمع أقلية واضحة بالرغم من حيويته الديموغرافية. وشيئاً فشيئاً تصوغ القوانين التي تصدرها الإدارة والتدابير التي تتخذها مجتمعاً أصيلاً، لكن هذا المجتمع، وهو كتلة مصمتة في مواجهة المجتمع المسلم، يسمع لنفسه بالانجرار إلى دوامة المجتمع، وهو كتلة مصمتة

ومنذ ملكية يوليو (١٨٣٠)، تكف الدعوة إلى إعادة المسيحية إلى أفريقيا الشمالية عن مسايرة الميول السائدة. فانتصار الأورليانيين على الشرعيين يمس الجزائر. ذلك أن الضباط والمسؤولين الاستعماريين، الذين يتميزون بوح علمانية، بل غالباً ما يعتبرون معادين عداءً سافراً للنزعة الإكليركية، سوف يمنعون الانشطة التبشيرية ويحظرون التبشير الدينى ويتصدون بحزم لتحويل (المسلمين) إلى اعتناق المسيحية. ومن المفارقات أن الإدارة، في ظل الجمهورية الثالثة، تبدى قدراً أقل من المعرامة المعادية للنزعة الإكليركية. فمنذ عام ١٨٨٨، تغض البصر عن نشاط البعثات التبشيرية، شريطة اتزانه واقتصاره على المناطق الداخلية من المبد. أما مطران مدينة الجزائر، شارل آليمان لاثيچيرى، مؤسس أخوية الرهبان والراهبات المبشرين في أفريقيا، فهو يجيز تحويل المسلمين إلى اعتناق المسيحية (١٨). بلا نجاح، ففي غضون مائة عام أن يتحول إلى اعتناق المسيحية غير أقل من ألف شخص (١٠)، متناثرين في قرى قلية منزوية من قرى القبائل. وسوف يكون المتحولون القلائل إلى اعتناق المسيحية مرفوضين من المسلمين كما من الأوروبيين وأن يقيموا أي جسر بين المجتمعين. أأن تسميهم مرفوضين من المسلمين كما من الأوروبيين وأن يقيموا أي جسر بين المجتمعين. أأن تسميهم العامية الجزائرية بالماتورني (من الكلمة الفرنسية: « Toum6» [الماري]).

والحال أن من يحنون إلى إعادة المسيحية (إلى أفريقيا الشمالية) سوف يعبرون عن

أنفسهم من جديد في مناخ حمية استشهادية خلال الاحتفالات بمرور مائة عام على الاستيلاء على مدينة الجزائر، في عام ١٩٣٠: «إذا كانت فرنسا الجمهورية تعوزها الحكمة السامية التي تقضى برعاية المسيحية في أفريقيا الشمالية رعاية سافرة وتامة بما يسمح المبشرين بهداية السكان المسلمين إلى الإنجيل بدعم رسمى، فإنه ليس من الضروري المرء أن يكون من سلالة الأنبياء حتى يعلن أنه بالرغم من حجم الرساميل المثير الذي سكبته منذ قرن في هذه الأراضي والأعمال المضمة التي قامت بها، وبالرغم من التعليم الذي أتاحته بشكل واسع لقبائل البرير والعرب، بل وبالرغم من استيطان فرنسي أوسع انتشاراً، فإنه ئيس من المؤكد أنها سوف تحقظ إلى الأبد بالإمبراطوريات الشريفية والجزائرية والترنسية (١٠)».

والزيجات المختلطة، القليلة العدد هي الأخرى، أن تسهم بعدُ في التقارب: فمن بين مائة ألف زيجة عقدها الأوروبيون في الجزائر بين عامى ١٨٣٠ و١٨٧٧، أن نجد أكثر من مائة وعشرين زيجة كانت الزوجة فيها مسلمة. ويلاحظ أحد مراقبي المستعمرة «أن الإحصاءات تسجل بالكاد زيجة أو زيجتين قانونيتين، في السنة، بين مسلمين وأوروبيين! وليس ذلك مجرد استثناء، فهو ظاهرة ديموغرافية غريبة (...). وإلى الآن ما تزال الزيجات بين الرجال الأوروبيين والمسلمات أقل عدداً (١٠)». لقد كان الرفض متبادلاً. ولم يكن هناك من هو على استعداد لتقديم بناته. ينطبق ذلك على الأوروبيين، الذين كان عدد الذكور بينهم جد زائد، كما ينطبق على المسلمين، الذين واصلت الشريعة تنظيم أحوالهم الشخصية، ذلك أن الأب ينتهك الوصية الإلهية إذا ما ترك ابنته تتزوج من مسيحى أو من يهودي، لم ينطبق أولاً بالشهادتين (١٠).

والدين وغياب الزيجات المختلطة ليسا وحدهما المسؤولين عن انفصال المجتمعين. فالجهل بلغة المستعثر (بفتح الميم)، شبه الشامل بين المستوطنين، يزيد من توسيع الهوة. وكان ضباط عام ١٨٣٠ والمستوطنون الأوائل قد تعلموا العربية واهتموا بثقافة أفريقيا الشمالية. وكانت الدراسات الاستشراقية تمك أنذاك تراثاً شامخاً في فرنسا وكان سلفستر دو ساسي قد نشر كتابه عن المنحو العربي (١٨١٠). إلا أنه عندما يصبح اجتياز البحر المتوسط أمراً مألوفاً وواسع الانتشار، بحيث ينشأ مجتمع استعماري معقد له هيراركياته وبحيث يتعين في البداية على كثيرين من القادمين الجدد، الأسبان والإيطاليين خاصة، تعلم الفرنسية حتى البداية على كثيرين من القادمين الجدد، الأسبان والإيطاليين خاصة، تعلم الفرنسية حتى يتسنى السماح لهم بالإقامة، فإن الآليات العادية للتنابذ تتحرك. وتنشأ أحياء منفصلة، ويجد تكافل الجاليات الأوروبية المختلفة تعويضاً سريعاً عن التقارب المتردد الذي كان قد ارتسم بين مستوطني الزمن الأول والمسلمين.

ويحلول أواخر القرن، كان المستوطنون وأطفالهم قد تخلوا عن تعلم العربية. ويلاحظ شارل — أندريه جوليان دون موارية وأن غالبية المستوطنين يرون أنه لا مجال هناك لاستيطان ممكن إن لم يظهر المستوطنون السكان الأصليين أنهم أرقى منهم. وأذا فإنهم لايعاشرونهم ولا يتعلمون لفتهم (١٢)».

### تخليق مجتمع استيطاني

إن هذا المجتمع الآخذ في تأكيد سماته الاستيطانية تكشفه لنا الإحصاءات بشكل مزدوج، وكان لابد من انتظار التعداد السابس، تعداد عام ١٨٥٦، حتى تتجلى أخيراً الغالبية الضخمة السكان الأصليين. فقبل ذلك التاريخ، لم يكن يجرى إحصاء أحد غير الفرنسيين واليهود المطيين والأجانب الأوائل القادمين من أوروبا. والواقع أن السكان المسلمين يدخلون في الكتب السنوية الإحصائية كملحق لا مفر منه تقريباً. فلنقلب صفحات أحدها، وليكن، دون أقصد، الكتاب السنوي الإحصائي لعام ١٨٧٨ مثلاً (١٠): إن عشر صفحات تكرس ببذخ تفصيلي لـ «حركات السكان» الفرنسيين والمنتمين إلى قوميات أوروبية أخرى، بينما لا يستأثر السلمون إلا بعدة سطور. وتعداد عام ١٨٥١، برغم ما هو عليه من إيجاز، يعرى اتساع انعدام التوازن: إن أقل من مائة ألف فرنسي يواجهون جمهوراً مسلماً قوياً قوامه ٢٠٦ مليون نسمة(١٠). ومثل هذا العجز الديموغرافي لا يحتمل، ولكي يتقوق السكان الفرنسيون، يلزمهم الحصول على مدد، إما بإدماج السكان الأصليين، المسلمين أن اليهود، أن بالهجرة وفرنسة الصحول على مدد، إما بإدماج السكان الأصليين، المسلمين أن اليهود، أن بالهجرة وفرنسة الاجانب، أن بمناشدة فرنسيي الأرومة، ويكتب چاك بيرك : «إن النظام الفرنسي، سعياً إلى الانقراس التام، إلى البقاء إلى الأبد على هذه الأرض المفربية، يختار دمج مواطنين في المؤرب")».

لقد تم التخلى بسرعة عن تحويل المسلمين إلى اعتناق المسيحية. فهل يمكن لوسائل أخرى السماح بدمجهم دون دفعهم إلى التخلى عن ديانتهم ؟. لا مراء في أن التعليم المدرسي الأكثر إنصافاً للجزائريين، والذين ظلوا في غالبيتهم أميين في عهد چول فيرى، سوف يسهل الدمج بتوسيعه الدراية بالفرنسية، لكنه سوف يبدل العلاقات الكولونيالية بشكل خطير. والحال أنه في عام ١٨٨٠، من بين ١٩٦٠، من تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية لمعاهد مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة، لا نجد غير ٢٧٠٠ من المسلمين (٥٪)، من بينهم ٣٣٥ غتاة نقط

و ٢١٠ من التلاميذ الملتحقين بالمدارس العربية – الفرنسية و٢٦٨٧ من التلاميذ الملتحقين بالمدارس الإسلامية (١٠). وكان من شأن الاعتماد على السكان الناطقين بالبريرية، المفترض أنهم يتبعون إسلاماً أكثر تلفيقاً، والذين سوف يخرجون إلى شوارع مدينة الجزائر وتيزى – أوزو، بعد مائة وخمسين عاماً، للدفاع عن اللغة الفرنسية، أن يخفف من حدة الاستقطاب الثنائي الاجتماعي، إلا أنه لن يتخذ شيء في هذا الاتجاه.

وكان يمكن لتوحيد الوضعيات القانونية أن يكون وسيلة أخرى، لكن السكان الأصليين المسلمين كانوا رعايا خاضعين لا مواطنين فرنسيين، ولم تكن أمامهم إمكانية للحصول على المواطنة إلا بالتخلى عن أحوالهم الشخصية القانونية، عن القواعد التي تنظم في الإسلام الزواج والطلاق والميراث خاصة. وهو ما يعنى بشكل ما التخلى عن جانب من معتقداتهم الدينية ومن تقاليدهم، وأيا كان الأمر، فإن المستوطنين هم الذين سوف يعارضون بشكل ثابت منح الجنسية (الفرنسية) للمسلمين والذين لن يسمحوا البتة بأكثر من أربعين حالة منح للجنسية كل سنة حتى عام ١٩٤٠، ومكاتب السجل المدنى تعرقل بشكل منهجى الطلبات الفربية المتعلقة بنيل حق المواطنة (١٨).

وفي ختام أربعة عقود، تتجه الإدارة إلى جماعة جزائرية أخرى، اليهود، الذين لا تقصلهم عن المسلمين غير المعتقدات الدينية وحدها، لا أسلوب الحياة. ويكتب قنصل فرنسا في سوس في عام ١٨٤٥: «إن المرء يصادف هناك عدداً ملحوظاً من الإسرائيليين الذين يحيون حياة العرب عينها، فيتسلمون ويلبسون مثلهم ويمتطون الجياد مثلهم ويخوضون الحرب عند المنرورة مثلهم، وهؤلاء اليهود جد ذائبين في بقية السكان بحيث يبدر من المستحيل تمييزهم عنهم (١٠)». ونجد أن الأفراد، في البداية، بحكم قرار عام ١٨٦٥، ثم مجمل الجماعة اليهودية المحلية، بفضل مرسوم كريميو لعام ١٨٧٠ – المطبق خلال مجمل العصر الكولونيالي ما عدا في عام ١٩٤٣ في ظل حكومة ثيشي – سوف يكسبون امتياز الجنسية الفرنسية. ويرى اليهود في التفرنس الفردي تخلياً عن التقاليد، بحيث أن مائة فقط من بينهم سوف يطالبون به، وفي أن القابل، سوف يستقبلون بترحيب تام مرسوم كريميو، الذي لا يربط الحصول على الحقوق المدنية والسياسية بالتخلي عن التقاليد المرتبطة بالدين. وهكذا فإن السكان الفرنسيين في الجزائر – ١٢٧٠٠ مواطن في عام ١٨٦٧ – سوف يضمون إليهم بشكل أرتوماتيكي ١٤٤٠٠ الجزين بعد ذلك بأريم سنوات (٢٠).

وعلاوة على هذه اللعبة المضخمة (لعدد حاملي الجنسية الفرنسية)، فإن مرسوم كريميو

يوجد مواطنين حقيقيين، ويبدل بشكل عميق سلوك اليهود الجزائريين ويدمجهم بشكل نهائى في مجتمع الفاتحين. والواقع أنه بغضل المدرسة الإلزامية خاصة تنفصل الطائفة اليهومية عن جوارها المسلم، فتتخلى شيئاً فشيئاً عن تقاليدها الزواجية والثيابية، وأسلوب سكنها، بل وعن استخدام اللغة العربية. لكن اليهود المحليين لا يمكنهم أن يقدموا إلى الديموغرافيا غير المساهمة المتراضعة التي تملكها جماعة قليلة العدد إلى حد بعيد.

أما قانون التجنيس الأوتوماتيكي الصادر في عام ١٨٨٩ فهو يتميز بثقل مختلف تماماً. فهذا القانون ينص على أن أي طفل يولد في فرنسا أو في الجزائر لأب أجنبي ولد هو نفسه في فرنسا أو في الجزائر يعتبر فرنسياً منذ ولادته. وهو يسهل من جهة أخرى حصول أجانب أخرين على الجنسية الفرنسية، بموجب شروط إقامة معينة (٢١). وهذا الإجراء الذي قصد به منح المتزويول أرصدة ديموغرافية في مواجهة ألمانيا بعد خسارة الألزاس واللورين، ينطبق أيضاً على الجزائر.

وقبل إصدار قانون التجنيس، كان المهاجرون الأوروبيون – الأسبان خاصة (٥٧٪)، الإيطاليون (٢٠٪) والمالطيون (٢٪) – في سباق مع الفرنسيين، بحيث أن الفرنسيين والأجانب – في تعداد عام ١٨٨٦ – كانوا متساوين في العدد. وقد انعش سباق الأعداد والمكانة الاجتماعية الربية تجاه الأجنبي، والتي تتنازع على استهدافه حتى مع الربية التي يجرى تحسسها تجاه ابن البلد، المهزوم عسكرياً لثاني مرة في القبايل (٢٢) (١٨٧١). وكان الأسبان هم أول المستهدفين بسبب قوة معدل الإنجاب بينهم ويسبب هجرة متواصلة تتركز في إقليم وهران، على أبواب وطنهم الأصلى. ويجرى اتهامهم بالسعى إلى استخدام ديموغرافيتهم لحفز تقسيم للمستعمرة لحساب أسبانيا. فالأسبان، الذين يدانيهم الإيطاليون والمالطيون، ينجبون على على الربح طفلاً في المتوسط في حين أن الفرنسيين لا ينجبون غير ٤ أطفال. والألمان وحدهم هم الذين ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وإذا كان المعدل الوسطى للإنجاب الأوروبي، وحدهم هم الذين ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وإذا كان المعدل الوسطى للإنجاب الأوروبي، الأسبان والإيطاليين (٢٠٠/٠٠)؛ أمًا عند الفرنسيين، فقد كان منخفضاً بالفعل (٢٠٠/٠٠) (٢٠٠٠).

ويقابل هذا التجنيس المعمم للأجانب استقبالاً سيئاً، فهو يسفر عن تزاحم باكثر مما يسفر عن تعزيز، ويكتب المدعو لينورمين في عام ١٨٨٨ في كتابه: الفطر الأجنبي في المجزائر: «إن المجنس هو رائد وكشاف وحامي الأجنبي (...). ويصبح العامل الإيطالي أو الأسباني مصيبة أخطر من القحط أو من غزو الجراد (٢٤)». لكن المستعمرة تتهيأ، بطريقتها،

للتجنيسات، فالزيجات المختلطة ترحد الفرنسيين والأجانب بأعداد كبيرة. وفي عام ١٨٨٤، نجد أن نحو ربع الزيجات فيما بين الأوروبيين تم عن طريق اختلاط الأجناس الأوروبية، في مقابل نسبة ٢١٪ فقط في الفترة المعتدة من عام ١٨٢٠ إلى عام ١٨٨١، ويلاحظ أحد المعاصرين «أن اتجاه الشعوب المختلفة إلى الانصبهار يتزايد قوة في كل عام، بدلاً من أن يضعف (٢٠)»، والمدرسة الفرنسية، المحرمة على الجزائرين، تفتع أبوابها بشكل متزايد أمام أطفال الاجانب لإسقاط الحواجز.

وبعد عشرين سنة من إصداره، أدى قانون عام ١٨٨٨ إلى إثراء الجالية الفرنسية بـ ٢٠٠٠٠ مجنس، وقد تسنى لهذا النجاح أن يحدث بسبب تجارب الحكومة الأسبانية، التى مسرحت لمواطنيها بنيل الجنسية الفرنسية. فهل تخسر بذلك ١٥٠٠٠٠ من رعاياها، أى نسبة ١٪ من السكان الأسبان، أم تتخلص بتكلفة زهيدة من فلاحيها المفقرين ومن عاطليها؟ (١٦) ويبقى أن هؤلاء الفرنسيين الجدد، الذين كانوا حتى وقت قريب مروعين بسبب ديموغرافيتهم، سوف يتخذون، بشكل منسجم، مكانهم في القالب «اللاتيني الجديد» (١٧). وسوف يكفون عن إعلان الزعر، وإذ تتأكل مشكلة الأجانب من خلال التجنيس، قإن النسيان يطويها، وعند إعلان استقلال الجزائر، كان ٥٠٠٠٠ أوروبياً فقط (امن كل ١٥) هم الذين لم يطلبوا أو لم يحصلوا على الجنسية الفرنسية (الجدول والشكل ١٠٠١).

والواقع أن مساهمة اليهود المحليين والأوروبيين ثوى الأصول الأجنبية إنما تشجع على مولد أمة تنصهر فيها عناصر متباينة في بوتقة مجتمع واحد. وهذه الأمة، قبل تلاشيها، تنلن أن بوسعها التباهي بأنها تتألف من مليون نسمة (١٩٥٠٠ في عام ١٩٥٤)، وهو رقم يشكل عتبة رمزية بالنسبة للأقليات في الإسلام العربي والتركي، وفي مواجهة ديانة الأغلبية، نجد أن هذا المجتمع الجديد، الذي هو في أن واحد نتاج خالص للثقافة الفرنسية واثقافة متوسطية كوزموبوليتية، سوف يعلى من مشروعيته متذرعاً بالتاريخ، فهو يتذرع بانتمائه إلى الإمبراطورية الرومانية ويتخيل أنه يعقد صلة، وراء عدة قرون من الإسلام، مع التراث الضائع لأفريقيا لاتينية ومسيحية. وقد رصد جاك بيرك بشكل بليغ استحضار أرواح الموتى: «إن (الواقع الاستعماري)، في تنافسه مع العرين الباحث عن الأصول، يميل إلى إغراقه في اليم التاريخي، فإلى جانب الأسلمة التي شهدتها «قرون مظلمة»، يحاول أن يعيد إلى الحياة أفريقيا المسيحية (…) وفي هذه المنافسة على جميع المستويات، التي تضع المغربي في مواجهة المسيحية (…) وفي هذه المنافسة على جميع المستويات، التي تضع المغربي في مواجهة المسيحية (…) وفي هذه المنافسة على جميع المستويات، التي تضع المغربي في مواجهة المسيحية (…) وفي هذه المنافسة على جميع المستويات، التي تضع المغربي في مواجهة المسيحية (…) وابي أوغسطين وسييرين للجدة فوكو تصدياً الفرسان عقبة» (٢٨).

والكيمياء السحرية الجزائرية - المستوطئون الفرنسيون أنفسهم يسمون أنفسهم ب

والجزائريين» – لا تنجح لا في تونس ولا في المغرب الأقصى. ففرنسا لا تراودها هناك عين الأطماع الإمبراطورية التي تراودها في الجزائر، وجيرانها الأوروبيون يسهرون على احتواء توسعها، ويتكشف أن توحيد العناصر المتباينة غير المسلمة حول النواة الفرنسية هو مهمة أكثر صعوبة وذلك، بين أسباب أخرى، لأن إيطاليا وبريطانيا العظمى، الأقل تجاوباً من أسبانيا، تبديان تحفظاتهما تجاه الانفصال عن رعاياهما وعن رعايا التاج المنحدرين من مالطة ومن جبل طارق، وإن يمتد مرسوم كريميو وقانون عام ١٨٨٨ إلى محميتي تونس والمغرب الاقصى، حيث لا يتمتع الأجانب نوو الأصول الأوروبية واليهود المحليون إلا بحق اتخاذ تدابير فردية لنيل الجنسية (الفرنسية). ومن ثم فإن اليهود سوف يحتفظون بشكل أكبر بكثير مما في الجزائر بتقاليدهم القومية، شأتهم في ذلك، من جهة أخرى، شأن غالبية الأجانب غير المفرنسين.

وفى المغرب الأقصى، سوف يؤدى تقسيم الأرض إلى منطقتى وصاية قومية – فرنسية فى الجنوب وأسبانية فى الشمال وفى أقصى الجنوب (إفنى وطارفايا) – ومنطقة دولية (طنجة) إلى تعزيز تجزئة الجاليات الأجنبية. ففى عام ١٩٥١، مثلاً، كانت شبه غالبية الفرنسيين الـ ٢٧٠٠٠ تقيم فى منطقة الجنوب، التى لم تجتذب غير ٥٠٠٠٠ أجنبي، غالبيتهم من الأسبان. وقد فضل ثلاثة أرياع الأسبان الشمال أو طنجة.

### عسكريون ومستوطنون وكادحون في وجه ديموغر افيا الإسلام

كان الفاتحون العرب قد أمسكرا بزمام البلد من الصحراء، قبل وقت طويل من أسلمته وتعريبه، وبعد ذلك بالف سنة، نجد أن قوة الحملة الفرنسية، القادمة هذه المرة من البحر - تظل رجل لحظة الاستيلاء على مدينة الجزائر، ثم ١٠٠٠٠ رجل مع المارشال بيجو - تظل أيضاً، على مدار أربعين سنة، السيد الوحيد الجزائر. ولا يتردد بيجر في الإعلان أمام البرلمان في عام ١٨٤٠: «لابد من غزو واسع في أفريقيا يشبه الغزو الذي قام به الفرنجة، والغزو الذي قام به الفرنجة، والغزو الذي قام به الفرنجة، والغزو الذي قام به القرطيون». وهو يستولى على الساحل قبل أن يقترب من الصحراء، وتمشيأ مع التراث البدوي، سوف يكفل الغزاة الجدد استقلال إمداداتهم عن طريق غارات السلب والنهب، لكنهم، خلافاً للعرب، الذين جاعا من بلاد نائية وقليلة السكان، يرون أنهم أقوياء من الناحية الديموغرافية ويسبب قرب فرنسا.

وفي إثر الجيش مباشرة، سرعان ما سوف يتجمع بعض المدنيين الفرنسيين، التجار أساساً، هي مدينة الجزائر. وعندئذ يبدأ اختمار فكرة أن تؤدى الزراعة يوماً ما إلى توثيق عرى الارتباط بين عناصر الجيش والإدارة في أعماق البلاد. وتُتُركُ المبادرة الزراعية لعدد من كبار الكولون الذين يمتلكون ويجهزون شيئاً فشيئاً مزراع تتألف من عدة الاف من الهكتارات كما تُتُركُ لكادحين أسبان صغار، سوف يتعدون على أراضي جيرانهم العرب سعياً إلى توسيع الأراضي المحدودة التي حصلوا عليها مجاناً من الإدارة. والحال أن المشاعية القروية، التي تميز أنذاك نظام الأرض العربي، سوف تسهل المصادرة.

وفي عام ١٨٣٩، تكاد انتفاضة القبائل تهدد الفتح. فقد كانت الأرياف الإسلامية أنذاك عرة في حركتها مثلما سوف تكون حرة في حركتها أيضاً في فلسطين خلال انتفاضة عام ١٩٣٦. وتبدأ الإدارة العسكرية الفرنسية، مستندة إلى الكواون المسلحين، في التخطيط لشكل جديد لاحتلال المكان، فمواردها وحدها لا تكفي لمساعدتها على تطويق البلد بشكل فعال، ومن ثم فإنها تتوجه بالنداء إلى السكان المدنيين وتفتح أبواب الهجرة بشكل واسع، وتخلياً عن تشجيع الممتلكات الزراعية الشاسعة المأهولة بعدد قليل من الكواون والتي ميزت فجر الاستيطان، تشجع خلق قرى أوروبية، مأهولة بشكل كثيف، على الأراضى المصادرة من القبائل، ثم تحفز سكانها على تشكيل أنفسهم على هيئة فيالق مسلحة.

وسوف يلاحظ ديمونتيه بعد ذلك «أن الجيش المحارب، يجب أن يكرن متبوعاً بنوع من فيلق استيطاني، يتألف من شبان موفوري النشاط ومسلحين ومنضبطين: وهؤلاء يسكنون القرى ويزرعون الأرض وينشئون أسراً (...). وهو يحتل قرى يمكنها عند الضرورة صد هجمات السكان الأصليين، أي ينشىء قصبات محصنة ومأهولة بشكل كثيف (...). ويدلاً من الفردية المفرطة السابقة لابد من أن يسود بينهم شعور التضامن الاجتماعي الذي يربط جميع أفراد الجماعة في وجه خطر واقعى ومتواصل (٢٩)».

ومما يدعو إلى الدهشة أن تشابك الأنشطة الزراعية والعسكرية، وصبغة الأفكار الاشتراكية وأفكار فورييه، خاصة بعد ثورة ١٨٤٨، سوف تستبق تنظيم الكيبوتزات التي سوف يجرى غرسها في فلسطين بعد ذلك بقرن، والحال أن المساهمة المدنية لم تكن مجرد مساعدة إضافية، بل عُدة أساسية في وجه عنو قادر، بلا حدود، على تجنيد مقاتلين من بين معفوف جماعته السكانية، بل قادر على اللجوء، باسم التضامن الإسلامي، إلى الطاقات البشرية والعسكرية الأكثر ضخامة أيضاً في المغرب الاقصى، الذي كان آنذاك مستقلاً. وعلى

غرار الكيبوتزات (٢٠)، فإن هذه «القصبات المحصنة» سوف تؤسس أسطورة بالنسبة الذاكرة الجماعية المستوطنين بأكثر من أن تؤسس ركائز اقتصاد كواونيالي جزائري.

والحال أن المستعمرة المدنية الأوروبية، القليلة العدد، كانت تحت رحمة أمراض غريبة عليها مثلما كانت تحت رحمة هجمات القبائل، وسرعان ما تجد نفسها مهددة بالفناء، ففي حين أن متوسط العمر لا يكف عن التزايد في المتروبول، نجد أن معدل الوفيات بين صفوفها يبلغ مستوى يليق بعصر وسيط مظلم: أكثر من ٢٠٠٠/٠ حتى عام ١٨٥٥، ومعدل المواليد، بالرغم من ارتفاعه بين عامي ١٨٥٠ و ١٨٥، لا يكفي لتأمين التعويض (عن هذا المعدل للوفيات) (٢١). وفي العقود الأولى، كان من شأن النمو الطبيعي السلبي بصورة منتظمة (-٣٠٠/٠ بين عامي ١٨٥٠ و ١٨٥٠) أن يجر المستعمرة إلى التلاشي بشكل لا مفر منه لولا المساهمة الخارجية. ومن مفارقات التاريخ أن مرارات المتروبول، الثورات والحرب خاصة، هي السياسة والاقتصاد، الذين يتألفون من عمال باريسيين مفلسين أو عاطلين، وسكان مدن السياسة والاقتصاد، الذين يتألفون من عمال باريسيين مفلسين أو عاطلين، وسكان مدن مهمومين غالباً بحيازة ملكية لا تتيحها لهم فرنسا، «بشكل أو بنَصْر، كانت وراء جميع من جاوا للإقامة في الجزائر حياة فاشلة، (٢٠).

أمًّا مشروع إقامة «مملكة عربية» في الجزائر، والذي صبيغ في ظل الإمبراطورية الثانية، فهو يميز توقفاً مؤقتاً في الهجرة قبل أن يتلاشى. وكان نابوليون الثائث قد ارتاى إنشاء مملكة عربية تحت الوصاية الفرنسية وخفَّف الاستيطان تخفيفاً ملحوظاً بحمايته للأراضى الجماعية التي تملكها القبائل من خلال قرار عام ١٨٦٣ (٢٣). على أن الحرب الفرنسية – الألمانية في عام ١٨٧٠ ثم كويونة واريس سوف تؤديان بعد ذلك إلى استثناف نشيط للاستيطان. فأهل الألزاس واللورين الذين جردوا من أراضيهم، والكويونيون «المنقولون» (٢١) خارج مدينتهم، سوف يتنفقون كلهم على أراضي القبائل الفاضية، التي توضع بتحسب شديد تحت الحراسة في عام ١٨٧٠، وهي أكثر من ٤٥٠٠٠٠ هكتار في منطقة القبايل وحدها، سوف يسلم في عام ١٨٧١، وهي أكثر من ٤٥٠٠٠٠ هكتار في منطقة القبايل وحدها، سوف يسلم

وهذه الهجرات هي أكثر الهجرات أهمية في التاريخ الفرنسي في الجزائر. وبعد أن تصل إلى الذروة مع وصول نعو ١٥٠٠٠ قادم جديد في السنة (أي بمعدل ١٠٠٤٢)، فإنها سوف تضعف تدريجياً، بل سوف تنقلب خلال الحربين العالميتين. وهذا البطم يحبط سياسة

تكثيف النسيج القروى الأوروبي، وبالنسبة للإدارة العسكرية، كان إيجاد انفراس أوروبي كثيف في أعماق البلاد وليس فقط على السواحل شاغلاً مؤرّقاً، وشرطاً لعدم تكرار خطأ السلف الأسباني. وخلافاً لآمال الآباء المؤسسين، فإن جماعة فلاحية أوروبية وفيرة العدد لن ترى من ثم النور أبداً! فالزراعة الكولونيالية تتطور على الضد من ذلك بخطوات عملاق نحو الملكية الكبيرة، التي لا تتطلب الكثير من الأيدى العاملة. «منذ الجيل الثاني للكولون، تندمج ثلاث أو أربع قطع من الأرض في استثمارة واحدة. والملكية الصغيرة تتطور في اتجاه الملكية المتبسطة أو الكبيرة، ويقل عدد سكان قرى الاستيطان (٢٦)». وهكذا، فنحو عام ١٩٣٠، يملك مكتار بالنسبة للمسلمين، في مقابل ٥ وهكذار بالنسبة للمسلمين.

وسوف يهجر الأوروبيون الريف شيئاً فشيئاً متجهين إلى المدن، خاصة المدن الكبرى، الجزائر ووهران (الجدول IV.2). وفي عام ١٨٨٦، ولأول مرة، يبلغ معدل سكان المدن بينهم نسبة ٥٠٪. وإذا كانت الإدارة قد تسنى لها تصديق نجاح التأطير الأوروبي للأرياف، فإن تفاؤلها لا يدم طويلاً. فبين صفوف المهاجرين الذين جات بهم الحرب وكمونة باريس، يتزايد عدد أولئك الذين سوف يتخلون بسرعة عن الأرياف، التي لا تجد منذ ذلك الحين من يخلفهم فيها، لأن القادمين الجدد سوف يقيمون في المدن. وهذا الحب للمدن لن يتوقف، فعشية الاستقلال، كان اثنان من كل ثلاثة فرنسيين ساكني مدن، وكان نصف هؤلاء من سكان مدينة الجزائر أو وهران.

أما في القرن العشرين، فإن انحدار السكان الريفيين الأوروبيين - ٢٠٠٠٠٠ نسمة موزعين توزيعاً سيئاً على الأرض - قد كف عن جذب الاهتمام، فيما عدا اهتمام عدد قليل من المراقبين. ومن هؤلاء، مثلاً، شارل - أندريه جوليان، الذي رصد بالفعل، في عام ١٩٣١، فشل الاستيطان الأوروبي في الأرياف، مما أثار هياجاً عارماً في المستوطئة (٢٧). وقد أعلن باحثان إحصائيان تجنبا الحديث عن البعد السياسي لاستنتاجهما: «ليس من المجازفة التأكيد على أن المدينة تشكل ملاذاً للسكان الأوروبيين، وهو ما يرمز، بحكم ظروف متباينة - ذات طابع اقتصادي بوجه خاص ، إلى اتجاه إلى هجر الأرياف، (٢٨). ومن المؤكد أن البواعث الكلاسيكية للنزوح عن الريف كانت تمارس فعلها: التردد على المدارس في الأرياف وجاذبية المدينة. ولكن لم لا نرى أيضاً ارتكاس أقلية تأخذ في التجمع؟ فنحو ذلك الزمن نفسه، كان مسيحيو سوريا متواجدين هم أيضاً في المدن. وبعد ذلك بوقت قصير، فإن أقباط مصر،

شننهم فى ذلك شنن فرنجة المالك اللاتينية قبل ذلك بسبعمائة سنة، وعدة طوائف مسيحية فى أرض الإسلام العربي، سوف يتحسسون فى لعظة أو أخرى حرج التبعثر الزائد عن الحد. وفى تلك اللحظة تصحو الديموغرافيا الإسلامية من سباتها فى المغرب.

والواقع أن الاندفاع الأوروبي الجديد، بحكم مجرد احتفاله بالذكري المئوية له في عام ١٩٣٠، كان قد تجاوز من حيث المدة مدة مملكة القدس الأولى، إلا أنه، بينما كانت الجالية الاستعمارية تحتفل في صحب بالاستيلاء على مدينة الجزائر وبينما كانت الإدارة الفرنسية في الرياط تعلن المرسوم المفاص بالبربر (٢٩)، وبينما كانت الكنيسة - في مناخ مؤتمر استشهادي يشار فيه إلى ذكري الحملات الصليبية - تجدد الارتباط في قرطاج بتراث المجامع المسكونية الضائع منذ روما، تبدأ الأرقام في كشف النهوض الإسلامي الذي لا يقاوم. وتكتب صحيفة صادرة في مدينة تونس: «إن الحرب الصليبية تبدأ من جديد: هكذا تعلن اللافتات أو الثياب التي يجرى إلباس آلاف الأطفال الأوروبيين بها، والمسلمون أيضاً يفكرون في الحروب الصليبية التي أراقت الكثير من الدماء وألقت بكثير من البشر في البربرية (٤٠)».

فهل كانوا يحسون آنذاك أنهم أقوياء استناداً إلى يقين العدد، أولئك المسلمون الذين جرى التنبؤ في أواخر القرن التاسع عشر بزوالهم القريب؟ يكتب طبيب في القرن الماضى: «إن اعتقادى المدوس هو أن السكان الأصلين، بدلاً من أن يتزايدوا، سوف يتناقصون بلا توقف، إلى الدرجة التي يمكن بها التنبؤ بزوالهم بعد قرن أو قرنين من الآن. فكيف يمكن التسليم بحيوية المسلمين الذين يزيد عدد موتاهم بشكل منتظم عن عدد مواليدهم ؟». (١١) وفي عام ١٩٢٥، بينما كانت تقنيات التنبؤ الديموغرافي تحرز تطوراً مشهوداً، يسقط الديموغرافي الأمريكي رايموند بيرل ضحية لقصر نظر مماثل، فهو يتوقع أن يصل عدد الجزائريين المسلمين أم عام ١٩٨٠ إلى غره مليون (٢١)، في مقابل الـ ٢ ر١٨ مليون الذين سوف نجدهم بالفعل في عام ١٩٨٠ إلى غره مليون (٢١)، في مقابل الـ ٢ ر١٨ مليون الذين سوف نجدهم بالفعل في عام يعتقد العلماء أنهم يتنبئون به، إن هنري مونثرلان، مثلاً، يكتب عن: «بؤس الإسلام، افتقاره إلى الموهبة، روحه الخائبة وغير المحددة، ذلك هو الجنس البائس المقهور بامتياز. إنه جنس يشرف على الموت، يجهز عليه اتصالنا به، يبكيه دون عويل، دون بامتياز. إنه جنس يشرف على الموت، يجهز عليه اتصالنا به، يبكيه دون عويل، دون حرارة (٢١)».

والحال أن معدل إنجاب المسلمين، الذي كان مايزال معتدلاً غداة الحرب العالمية الأولى،

لن يتخلف عن الارتفاع بقرة: ١٠٠٠/٠ في عام ١٩٣٥، وفق الأرقام الرسمية (٢٠٠٢/٠ في الواقع). (14) وأنذاك يجرى إدراك أن معدل الإنجاب الأوروبي قد تم تجاوزه وأن انخفاض معدل الوفيات قد بدأ يفيد المسلمين، بما يحقق انقلاباً في هيراركية النموين الديموغرافيين (الإسلامي والأوروبي) (الجدول والشكل IV.3). والواقع أن الإحصاء الذي كان، في المشرينيات، قد أرجد اطمئناناً بإشارته إلى أن النمو الطبيعي للمسلمين أقل بنسبة واحد إلى اثنين من النمو الطبيعي للأوروبيين (10)، سوف يبدأ في إثارة الانزعاج منذ العقد التالي بتوضيحه لانقلاب العلاقة. فالمسلمون ينمون الأن بمعدل يزيد مرتين ونصف مرة عن معدل نمو الأوروبيين، في لحظة تتراخي فيها الهجرة من أوروبا أو يهجر فيها الكواون الأرياف.

وتنقلب الصورة بين الحربين العالميتين. والجالية الاستعمارية تتجاهل ذلك بكبرياء فهى «تعجز عن أن تميز، في صعود المنحنى الذي يتسارع منذ عام ١٩٣٠ ويشكل أكبر منذ عام ١٩٣٥، هذا الانتقام الكمى الشرقى الذي يغرق من ثم السلطة الاستعمارية (٢٤)». لكن العلماء والسياسيين يميزونه. وهم يدققون في الأرقام التي تنبىء بالاندحار، «إن مثل هذا الوضع الديموغرافي يطرح في المجال الاقتصادي – وأضيف: وفي المجال السياسي – مشكلات سوف يكون من الصعب بشكل متزايد في المستقبل حلها، فهل سوف تجد فرنسا نفسها مغلوبة – من الناحية الديموغرافية – بفتحها ؟ (٧٤)» إن «الرعب الديموغرافي» ينتشر انتشار نثار البارود،

ويفصل عقد بالكاد بين نبوءة بيرل وتقرير متشائم جرى عرضه أمام مؤتمر لديموغرافيين نوايين، في عام ١٩٣٧. ففي تقريره الذي يحمل عنوان «التراجع النسبي للأوروبيين في الجزائر» يعبر مينار، قبل وقت طويل من أمثال قوجت (١٨) وعرافين أخرين، عن انزعاج المترفين في وجه «الأجناس المنحطة»: «إن هذه الظاهرة (ظاهرة «انحسار الإنجاب») لا تستثنى الجماعات السكانية «الأوروبية» ذات الاتصال العددي السائد أو الأدني مع الجماعات السكانية من النوع شبه المتحضر، وسواء أكان الحديث يدور عن الولايات المتحدة (الزنوج) أم عن نيو زيلنده (الماوري) أو حتى عن أفريقيا الجنوبية حيث توجد مع ذلك المستعمرة الأكثر حيوية بكثير بين المستعمرات الأوروبية في العالم، فإن الجماعة السكانية الاكثر تحضراً تشهد تتاقص نسبتها في إجمالي السكان. (...) وهذه الظاهرة، الطبيعية تماماً، تجد تفسيرها بسهولة في واقع أن الأجناس التي نسميها بالأجناس المنحطة تستفيد الأن استفادة تامة من الخيرات (المادية) لحضارتنا في حين أننا نجد أنفسنا مسممين

بتجاوزاتها (الاشتراكية، المادية، إلغ). وهكذا فبدلاً من أن تغرق الموجة الأوروبية العالم، كما كان بالإمكان الظن من قبل، تتراجع هذه الموجة أمام موجة أخرى، هى الآن أقوى بكثير. (...) وفيما يعنيننا بشكل شخصى، باستثناء حالة كاليدونيا الجديدة التي ما تزال تافهة، فإن المجال الوحيد المتاح لنا للاستيطان يوجد في أفريقيا الشمائية (٤٩)».

والثلاثينيات هي أعوام الانقلابات الكبرى. الانقلاب الديموغرافي ولكن أيضاً الانقلاب السياسي. والأسئلة الحقيقية، المطروحة لأول مرة دون مداراة، سوف تظل بلا إجابة. وهي أيضاً أعوام فرص ضائعة. وتلك هي حالة مشروع قانون ثيوليت، الذي قدم لأمانة سر البرلمان في عام ١٩٣٠، والذي كان من شأته منح حق ألتصويت على الفور لـ ٢٩٣٠ مسلم من «الصفوة المفرنسة» على قدم المساواة مع ٢٠٣٠٠ فرنسي في الجزائر. وكان يمكن للسكان المسلمين أن يحصلوا بعد ذلك شيئاً فشيئاً على حق المواطنة. لكن الكولون حاربوا هذا المشروع بعنف، على الرغم من تردده النسبي، ويقدم حكام المدن على حمل مسؤولية الاستقالة الفادحة. وتبريراً لهذا الرفض، يجرى من جديد استحضار الدن على حمل مسؤولية الاستقالة الفادحة. وتبريراً لهذا الرفض، عربي من جديد استحضار تاريخ الرومان، «الذين وجدت إمبراطوريتهم نفسها على الفور في ورطة بمجرد نيل جميع الشعوب الخاضعة حق المواطنة واضمحل طابعها القومي عندما منح أنطونين كاركاللا هذا المقت لكل من هب وبب (٠٠)».

وقد خلقت الجبهة الشعبية (الحاكمة في فرنسا آنذاك – المترجم) دينامية مؤاتية لتبديل وضعية الغالبية المسلمة والسماح لها بالصعود تدريجياً إلى غالبية سياسية، وكان بوسع المدرسة أن تشكل بؤرة لسياسة جزائرية جديدة، فباجتذابها الشبيبة على نطاق أوسع، كان بوسعها توسيع نيل حق المواطنة الذي ارتأه قانون فيوليت، وكان ٦٪ من السكان الذين هم في عمر الدراسة مسجلين في مدارس في عام ١٩٢٩، ثهذه النسبة لا تزيد في عام ١٩٤٤ عن المراهبة، أما في عام ١٩٥٤، في بداية حرب الجزائر، فهي لا تزيد عن ١٩٥٤، وبينما كان مايزال هناك وقت، فإن الفرانكفونية، التي – ويا للمفارقة! – سوف يتعين عليها الانتظار إلى نيل استقلال الجزائر كي تبلغ الجماهير (٥٠)، كان يمكن لها رفع حواجز سوء التفاهم الثقافي، والخلاصة أن عملاً من هذا النوع كان يمكن له دون ريب تحويل مسار الديموغرافيا الجزائرية، بقدر ما أن هذا الديموغرافيا قد أثبتت فيما بعد تأثرها بالتعليم، خاصة تعليم النساء.

ومنظوراً إليه من المتروبول، فإن الاستيطان الأوروبي في أفريقيا الشمالية لم يبد بعد ما

يبعو إلى الانزعاج. ذلك أن «أجزاء الجديدة (٢٠)» – تونس والمغرب الأقصى، المتاحين بشكل متأخر للاستيطان – تعوض مالا تصل الجزائر بعد إلى بلوغه. وإذ يجى، الدور عليهما، فإنهما يسمحان مؤقتاً للسكان الأوروبيين بتأكيد حضورهم. وهكذا فإن المجال الاستعمارى، الموسع ليشمل المغرب كلة "يحيى، وذلك دون علم بناته، كياناً منسياً منذ زمن الأمويين. فالنضالات من أجل الاستقلال، بشكل عابر، ثم البحث، بأفاق مستقبلية أوسع، عن سوق مشتركة، اتحاد المغرب العربى، الذي جرى تدشينه في عام ١٩٨٩ في مراكش، سرعان ما سوف تؤدى إلى تعزيز تضامنه.

ومع مراعاة تفاوت الظائل، يتكرر التاريخ الجزائرى في تونس وفي المغرب الأقصمي.

ذلك أن الاستيطان الأوروبي، بالرغم من هيمنة المدينيين عليه – نحو ثلاثة أرباع السكان الأوروبيين في المحميتين – يفتح الأرباف أيضاً. فقلقاً من تقدم الإيطاليين وإرتياباً في نوايا حكومتهم، تشجع الإدارة الفرنسية الكواون على احتلال الأرض الزراعية. ففي تونس، بعد أن كان الاستيطان الريفي قد أهمل في البداية، يجرى تعشينه نحو عام ١٩٠٠ ويكتسب اتساعاً بعد الحرب العالمية الأولى. وبين عامى ١٩١٠ و١٩٢٩، سوف يجرى توزيع ٢٧١٠٠ هكتار على ١٩٠٠ من الكواون. وفي المغرب الأقصى، في الثلاثينيات، سوف يجرى توزيع ٢ مليون على ١٠٤٠ من الكواون. وفي المغرب الأقصى، في الثلاثينيات، سوف يجرى توزيع ٢ مليون المكتار من الأراضى الجيدة توزيعاً شبه متسار بين الفادحين (١٠٠٠٠ هكتار) والكواون المحلية(١٠٠٠)، حيث يترك مازاد عن ذلك المخزن، خزانة السلطان، أو المجتمعات المحلية(١٠٥). وهكذا، ففي مغرب عام ١٩٣٠، كان ثلث المساحة المنزرعة قد انتقل إلى أيدى الأوروبيين. وهذه الركيزة الزراعية المتينة إنما تخضع لمنطق سياسي – تأمين دوام الوجود الاستعماري – باكثر مما تخضع لمنطق اقتصادي. ويكتب العروى: «إن هذه القاعدة المقارية قد اعتبرت ضرورة سياسية، وفي هذا تواصل الأيديولوجية العتيقة المترومنة التأثير على الأذمان(٥٠)».

وفي تتافس ظاهري مع جزائر الأوج الاستعماري، يقترب عدد المستوطنين غير المسلمين في المحميتين من المليون: أكثر من ٢٠٠٠٠ في تونس (١٩٥٦) ونحو ٢٠٠٠٠ في المغرب الأقصى (١٩٥١) أي ١١٪ من إجمالي السكان في تونس و٧٪ من إجمالي السكان في المغرب الأقصى، في مقابل نحو ١٤٪ في الجزائر (الجدولان ١٧.٤ و ١٧.5 و) لأشكال ١٧.٠ و ١٧.٥ و ١٧.٠ و ١٠٠٠ و ١٧.٠ و ١٠٠٠ و ١٧٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١

الإسلام. وهي في حجموعها تشكل فئة مصطنعة في هذين البلدين حيث كان الأوروبيون أقل انفراساً مما في الجزائر وحيث كان الأجانب واليهود المحليون أقل تفرنساً. والوجود الاستعماري نفسه، والذي يتخذ مجرد شكل محمية، لم يكن يتمتع بإرادة جد قوية في الدوام. وفي عام ١٩٢٦، يكتب صحفي، دون أن تخامره أية أوهام: دلم تعر سنوات كثيرة على إدراك السكان الفرنسيين في المغرب الأقصى لواقعهم الاجتماعي. فهم لم يكونوا في البداية غير ملحق تابع للسلطة المركزية (٥٠)».

أمّا فيما يتعلق بالطائفة اليهودية المغربية، وبحسب رأى أحد أفرادها، فإنها «قد ظلت في غالبيتها الساحقة غربية عن غوايات الغرب، ومتشبثة بقيم يهوديتها التقليدية ووفية في أمالها؛ وقد وجدت نفسها جاهزة، عندما حانت اللحظة، للهجرة بشكل جماعي إلى إسرائيل، متجاهلة اعتبارات الواقع السياسي، ومستجيبة لنوازع خلاصية – روحية ومحققة بذلك حلماً ألفياً (٥٠)»، وسوف يجرى بعد ذلك بوقت طويل رصد التباعد الذي كان قائماً بين فرنسيي ويهود المغرب الاقصى، حين يستقر هؤلاء الأخيرون في إسرائيل، بينما يؤثر يهود الجزائر الاستقرار في فرنسا.

## الإسلام دين وحيد بعدائف وثلاثماثة سنة

إن تتمة الحكاية ماثلة في ذاكرة الجميع، فغداة اتفاقيات إيقيان (١٩٦٢)، سوف ينزح الكراون كلهم تقريباً إلى فرنسا، وفي معمعان السعار الوطني، سوف يسمى بدوالعائدين إلى الوطن، تلك الأسر التي ولدت فيما وراء البحار، والتي انحدر أجداد أكثر من نصفها من أسبانيا أو من إيطاليا.

وعشية الصدمة المزبوجة التى مثلتها الاستقلالات (المغاربية) وإنشاء إسرائيل، كان يحيا فى المغرب مليونان من غير المسلمين، من مسيحيين نوى أصول أوروبية ومن يهود عاشوا فيه منذ زمن سحيق. وهذا الوجود، الذى كان يراد له البقاء إلى الأبد، يختفى من الناحية الفعلية. والمائة ألف أوروبى الذين يسكنون الآن المغرب ليسوا بعد، فيما عدا حالات خاصة، بقايا أثرية للجالية الاستعمارية السابقة، بل هم أجانب، غالبيتهم من المهاجرين، لا يختلف وضعهم فى شىء، بقدر من التغاضى، عن أى قادم أجنبى آخر (٥٠).

وفي شرقى البحر المتوسط، كانت قد وقعت مأساة من نوع آخر قبل ذلك بنصف قرن،

وادت هي الأخرى إلى اختفاء طائفة غير مسلمة، هي ماديين اليونانيين والأرمن الثلاثة في تركيا. وبين الحدثين، توجد نقطة مشتركة. ففي الإمبراطورية العثمانية كما في المغرب الكواونيالي تمتع أهل الكتاب بوضعية استثنائية. أما أن الإسلام قد منحها في الحالة الأولى وأن المتروبول المسيحي هو الذي فرضها في الحالة الثانية فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً: فقد كان هناك اختلاف في الوضعية من الناحية القانونية. وريما لأن هذه الطوائف تمثل استثناء، من حيث المعتقدات والسلوك، فإنها سوف تخسر مكانها في الدولة القومية التي تعمل على تحقيق التجائس.

واليهود أنفسهم، الذين تواجدوا بعد الاختفاء الأول الجماعة المسيحية عندما كانت جماعة محلية، في القرن الثالث عشر، لن يتواجدوا بعد اختفائها الثاني، حيث أصبحت أجنبية الأصل. ولا يبقى منهم الآن غير أسر قليلة، يوشك بعضها على الرحيل. وسوف يحسم مصير هذه الطائفة عبر آخر اندفاعين عظميين لأوروبا، الأول، المحلى، إلى المغرب، والثاني، الأبعد، إلى شرقى البحر المتوسط. فالاحتلال الفرنسي، بدمجه الطائفة اليهودية الجزائرية في القوام الاستعماري دمجاً تاماً، سوف يرغمها على مشاطرته مصيره النهائي: الخروج(٥٠). وإسرائيل، من جهتها، لم يكن بوسعها اكتساب قاعدة ديموغرافية راسخة إلاً بالاعتماد على المستودع البشري (اليهودي) الثرى في البلدين المغربيين الآخرين. وفي المغرب الأقصى، مثلاً، أدت الحروب العربية – الإسرائيلية المختلفة إلى توضيح تأكل الطائفة اليهودية: فمن ٢٦٠٠٠٠ السمة في عام ١٩٤٨، لم يعد اليهود غير ٢٢٢٠٠٠ في عام ١٩٧١، بعد إنشاء إسرائيل، و١٩٠٠، بعد حدب

والآن وقد انتهى الوجود الديموغرافى لأوروبا، ما الذى يبقى من وجودها الثقافى، من هذه «الجماعة اللاتينية التى أعيد إدخالها إلى أفريقيا الشمالية فى العصر الكولونيالى (١٠٠)» إذا حكمنا على الأمر من زاوية اللغة، فإن التقدم يعتبر ملحوظاً. فعندما تترك فرنسا المغرب، تنفصل عن أربعة وعشرين مليرن مسلم، يتحدث مليونان منهم بالفرنسية. واليوم، تكذب الأرقام انطباعاً واسع الانتشار، مؤداه أن اللغة الفرنسية تتراجع فى المغرب (١٠١). ففى الجزائر، على سبيل المثال، حيث تتكرر المجادلات حول استخدام لغتين وحول التعريب، لم تكن هناك غير نسبة ٢١٪ لمن يتحدثون بالفرنسية فى الأجيال المتعلمة قبل الاستقلال، وترتفع نسبتهم إلى ٧٥٪ فى الأجيال التى التحقت بمدارس الجمهورية الجزائرية، بعد عام ١٩٦٢ (٢١).

ومنذ نيل الاستقلال إلى الآن، أسهم توسع التعليم بالفرنسية في زيادة المتحدثين بالفرنسية بضعف إسهام الديموغرافيا في هذه الزيادة الناجمة عن إرادة سياسية بأكثر من أن تكون ناجمة عن آليات الإنجاب (١٣).

ويفضل المدرسة، التي ظلت ثنائية اللغة، بالرغم من بعض التحولات المفاجئة، ويقدر أقل بفضل الديموغرافيا، يتحدث بالفرنسية اليوم ٢٣ مليوناً من إجمالي السكان المغارية الذي يصل إلى ٢٠ مليوناً (١٤). وبعد فرنسا، تتصدر الجزائر قائمة المتحدثين بالفرنسية (الجدول يصل إلى ٥٠ مليوناً (١٤). وبعد فرنسا، تتصدر الجزائر قائمة المتحدثين بالفرنسية (الجدول مغامراتها الاستعمارية سوف تذهلهم هذه النتائج. لقد كانوا يحلمون بإمبراطورية، لكننا جنينا ما هو أفضل بكثير: الفرائكفونية (١٠)». ومن السابقتين، الأفرنجية في الأرض المقدسة والأسبانية في المغرب، تقابل الأولى اليوم بالاستنكار بينما يطوى النسيان الثانية. وخلافاً لذلك، نجد أن التاريخ الكولونيالي قد قاد إلى سيميترية مُفَارقة إن مليونين من المفارية في فرنسا يخلفان المليونين من الفرنسيين اللذين كانا في المغرب. وتتواجد الأسس الديموغرافية والثقافية التي تسمح بدوام التبادل.

### جداول وأشكال الفصل االرابع

الجـدول IV . 1

سكان الجزائر بحسب الديانة والجنسية (بالألاف)

|          |        |        | 1       |       |         |        |
|----------|--------|--------|---------|-------|---------|--------|
| الإجمالي | مسلمون | يهــود | مسيحيون | أجانب | فرنسيون | السيئة |
| 2000     | 1952   | 40     | 8 .     | 4     | 4       | 1833   |
| 2000     | 1945   | 41     | 15      | 9     | 6       | 1836   |
| 2000     | 1922   | 41     | 37      | 21    | 17      | 1841   |
| 2028     | 1891   | 42     | 95      | 49    | 46      | 1845   |
| 2497     | 2324   | 42     | 131     | 65    | 66      | 1851   |
| 2509     | 2307   | 43     | 159     | 67    | 93      | 1856   |
| 2969     | 2733   | 43     | 193     | 81    | 112     | 1861   |
| 2914     | 2652   | 44     | 218     | 96    | 122     | 1866   |
| 2415     | 2125   | 45     | 245     | 116   | 130     | 1872   |
| 2808     | 2463   | 48     | 297     | 155   | 141     | 1876   |
| 3255     | 2843   | 53     | 360     | 181   | 178     | 1881   |
| 3752     | 3287   | 58     | 407     | 203   | 204     | 1886   |
| 4108     | 3577   | 63     | 468     | 216   | 252     | 1891   |
| 4362     | 3783   | 68     | 510     | 212   | 299     | 1896   |
| 4723     | 4089   | 75     | 559     | 218   | 341     | 1901   |
| 5158     | 4478   | 81     | 599     | 166   | 433     | 1906   |
| 5493     | 4741   | 90     | 662     | 189   | 473     | 1911   |
| 5715     | 4923   | 99     | 692     | 189   | 503     | 1921   |
| 5984     | 5151   | 105    | 729     | 176   | 553     | 1926   |
| 6470     | 5588   | 110    | 772     | 148   | 623     | 1931   |
| 7147     | 6201   | 116    | 831     | 127   | 704     | 1936   |
| 8601     | 7.679  | 130    | 792     | 46    | 746     | 1948   |
| 9433     | 8449   | 138    | 846     | 50    | 796     | 1954   |
| 12102    | 12018  | 3      | 81      | 16    | 65      | 1966   |
| 16948    | 16881  | 2      | 65      | 13    | 53      | 1977   |
| 23039    | 22989  | 1      | 49      | 9     | 40      | 1987   |

المصادر: تعداد الفترة الاستعمارية وفترة الجزائر المستقلة. چاك طيب، يهود المغرب...، مصدر سبق ذكره؛ الموسوعة اليهودية، مادة دالجزائر»، مصدر سبق ذكره.

الجندول IV.2

التركز المضرى للسكان الأوروبيين في الجزائر (بالآلاف)

| الأورديي ون    | 2850             | 464,8       | 680,3 | 833,4 | 881,6 | 946,0 | 922,3      | 98450 |
|----------------|------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| المجموع العضرى | 142,1            | 227,3       | 343,7 | 474,5 | 517,0 | 582,8 | 598,5      | 64431 |
| ستيف           | 3,4              | 3,7         | 6,3   | 8,9   | 9,9   | 8,2   | 8,4        | 7,9   |
| فيلييقيل       | 5,0              | 17,4        | 15,9  | 20,8  | 23,2  | 32,8  | 27,5       | 28,3  |
| تلمسان         | 7,1              | မှ<br>မ     | 11,9  | II,6  | 11,7  | 12,6  | <u>وري</u> | 11,8  |
| مستغانم        | <u>ئ</u>         | 5,9         | 10,7  | 12,9  | 12,8  | 17,6  | 18,0       | 19,2  |
| سيدى بلعباس    | <u>ئ</u><br>2    | <b>4</b> ,5 | 19,4  | 28,0  | 27,7  | 30,3  | 28,3       | 31,9  |
| ني             | <u>=</u>         | 20,7        | 30,0  | 31,1  | 37,2  | 45,0  | 44,5       | 46,1  |
| قسنطينة        | H <sub>5</sub> O | 9,9         | 26,0  | 41,5  | 48,2  | 50,5  | 37,2       | 40,7  |
| مدان           | 31,0             | 56,1        | 99,0  | 126,5 | 131,8 | 155,6 | 174,0      | 181,6 |
| مدينة الجزائر  | 52,0             | 80,8        | 134,5 | 193,2 | 214,5 | 230,2 | 247,7      | 276,6 |
| السنة          | 1866             | 1886        | 1906  | 1926  | 1931  | 1936  | 1948       | 1954  |

الجدول IV . 3 معدل المواليد والوقيات والزيادة الطبيعية في الجزائر ( 1922 ـ 1935 )

| 1935 | 1930 | 1926 | 1922 | السينة                            |
|------|------|------|------|-----------------------------------|
|      |      |      |      | معدل المواليد ( <sup>0</sup> /00) |
| 21   | 25   | 25   | 28   | الأددييين                         |
| 35   | 30   | 28   | 25   | السلمون                           |
| 167  | 120  | 112  | 89   | الملاقة (%)                       |
|      |      |      |      | معدل الوفيات ( <sup>0</sup> /00)  |
| 14   | 15   | 16   | 19   | الأوروبيون                        |
| 18   | 14   | 16   | 21   | المسلمون                          |
| 129  | 93   | 100  | 111  | العلاقة (%)                       |
|      |      |      |      | معدل الزيادة الطبيعية(0/00)       |
| 7    | 10   | 9    | 9    | الأوروبيون                        |
| 17   | 16   | 12   | 4    | المسلمون                          |
| 243  | 160  | 133  | 44   | الملاقة (%)                       |

المصدر : بيانات غير مصححة للحالة المدنية الكرارتيالية،

الجدول 4. IV مسكان تونس بحسب الديانة والجنسية (بالآلاف)

| الإجمالي | مسلمون   | 49-42    | مسيحيون | أجانب    | فرنس يون   | السنة    |
|----------|----------|----------|---------|----------|------------|----------|
| 1500     | 1474     | 25       | 19      | 18       | 1          | 1881     |
| 1520     | 1476     |          |         | 26       | 4          | 1886     |
| 1577     | 1520     | 27       | 29      |          | 10         | 1891     |
| 1638     | 1566     | 29       | 43      | 33       | 1          | •        |
| 1726     | 1612     | 32       | 82      | 66       | 16         | 1896     |
| 1806     | 1661     | 35       | 111     | 87       | 24         | 1901     |
| 1877     | 1710     | 38       | 129     | 94       | 35         | 1906     |
| 1939     | 1722     | 41       | 176     | 126      | 50         | 1911     |
| 2094     | 1889     | 48       | 156     | 102      | 55         | 1921     |
| 2160     | 1932     | 54       | 173     | 102      | <i>7</i> 1 | 1926     |
| 2338     | 2087     | 56       | 195     | 104      | 91         | 1931     |
| 2608     | 2336     | 60       | 213     | 105      | 108        | 1936     |
| 3209     | 2898     | 71       | 240     | 96       | 144        | 1946     |
| 3783     | 3470     | 58       | 255     | 75       | 180        | 1956     |
| 4541     | 4501     | 8        | 33      | 16       | 17         | 1966     |
| 5631     | 5605     | 5        | 21      | 9        | 12         | 1975     |
| 7017     | 7001     | 3        | 13      | 6        | 7          | 1984     |
|          | <u> </u> | <u> </u> |         | <u> </u> | <u> </u>   | <u> </u> |

المسادر : تعددات وتقديرات العماية وتونس المستقلة؛ جاك طيب، يهود المغرب ...، مصدر سبق ذكره! الموسوعة اليهودية، مادة «تونس»، مصدر سبق ذكره.

الجدول IV . 5 سكان المغرب الأقصى بحسب الديانة والجنسية (بالآلاف)

| الإجمالى | مسلمون | يهسود | مسيحيون | أجانب | فرنسيون | السينة |
|----------|--------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 5000     | 4881   | 115   | 4       | 2     | 2       | 1912   |
| 4960     | 4716   | 116   | 128     | 77    | 52      | 1921   |
| 5631     | 5339   | 142   | 150     | 83    | 67      | 1926   |
| 6207     | 5833   | 152   | 223     | 106   | 117     | 1931   |
| 7223     | 6773   | 191   | 260     | 124   | 137     | 1936   |
| 8660     | 8036   | 224   | 401     | 168   | 233     | 1947   |
| 9200     | 8529   | 222   | 449     | 181   | 267     | 1951   |
| 11626    | 11163  | 160   | 304     | 132   | 172     | 1960   |
| 15379    | 15263  | 31    | 85      | 37    | 48      | 1971   |
| 20420    | 20358  | 15    | 47      | 20    | 27      | 1982   |

المصادر :تعددات وتقديرات الحمايتين الفرنسية والإسبانية لمنطقة طنجة الدواية والمغرب المستقل؛ چاك طيب، يهود المغزب ...، مصدر سبق ذكره؛ الموسوعة اليهودية، مادة «المغرب»، مصدر سبق ذكره،

الجدول IV . 6 السكان الفرانكوفونيون في المغرب عند الاستقلال واليوم (بالآلاف)

| اليوم                 | عند الاستقلال      | البلـــد                                              |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 12800<br>6700<br>3400 | 1400<br>430<br>470 | الجزائر (1962)<br>المغرب الأقصى (1956)<br>ترنس (1956) |
| 22900                 | 2300               | المحسوع                                               |

المصدر : حساب أجراه المؤلفان استناداً إلى بيانات التعددات.

الشكل IV . 1 نسب المسيحيين واليهود في الجزائر

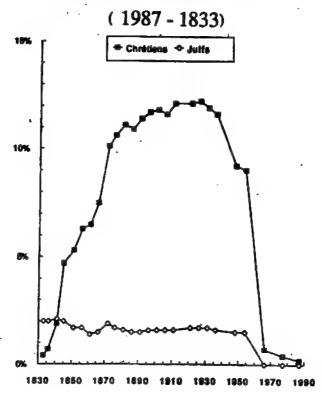

الشكلIV.2 الهجرة الاوروبية إلى الجزائر (1830 - 1860)

(النتائج السنوية)

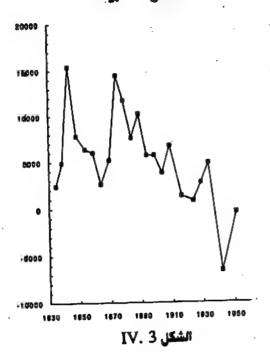

معدل زيادة الجماعات السكانية في الجزّائر (1830 -1954)

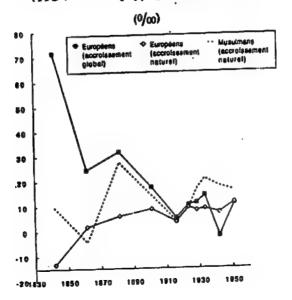

اشكل 4 . IV السكان المسيحيون واليهود فى تونس ( 1881 - 1984 )

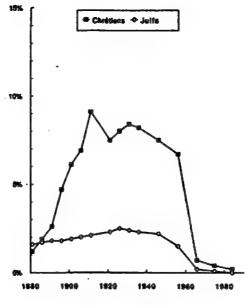

الشكل IV. 5

## نسب المسيحيين واليهود فى المغرب الأقصى

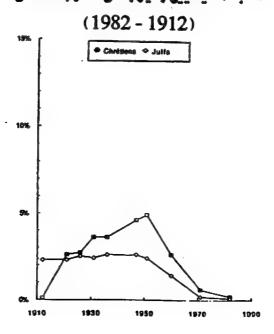

الشكل 6 . IV معدل زيادة الجماعات السكانية في تونس معدل زيادة الجماعات السكانية في تونس (1882 - 1956)

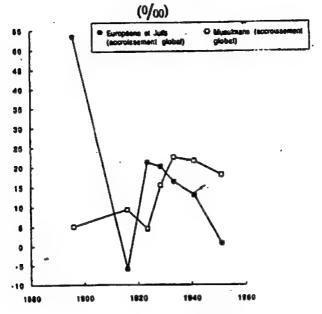

الشكل 7 ، IV

## معدل زيادة الجماعات السكانية في المغرب الاقصى (1912- 1960)

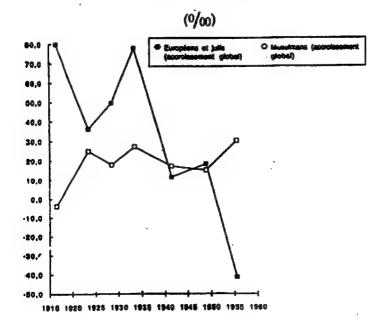

#### حواشي الفصل الرابع

1 - Le fil qui rattache les Croisades à l'irruption de L'Europe au xix<sup>e</sup> siècle

- puis à la naissance de l'Etat hébreu n'a pas échappé à l'historien israélien des Croisades, Joshua PRAWER: "Le pays (la Palestine) lui-même sombra dans un long oubli jusqu' à ce que le fracas du canon, au xix<sup>e</sup> siècle, rappelle à l'Europe l'époque de la grandeur des Croisades, et que le labour profond du paysan juif fraie la voie à une nouvelle installation", Histoire du royaume Latin de Jérusalem. CNRS, Paris, 1969.
- 2 Par exemple André CHOURAQUI, Les Juifs d'Afrique du Nord entre L'Orient et l'Occident, Paris, 1965.
- 3 Sur 800000 personnes de nationalité française; Pierre NORA, Les Français d'Algérie, Paris, Julliard, 1961.
- 4 G. ACHER, "Le Peuplement espagnol dans l'Algérie occidentale", Bulletin de Géographie d'Aix- Marseille, n°1, 1955.
- 5 La Description de l'Egypte, œuvre de nombreux savants et graveurs français.
- 6 Marc BAROLI, Les Français en Algérie, Hachette Paris, 1967.
- 7- Abdallah LARAOUI, Histoire du Maghreb. Un essai de synthèse, Maspero, Paris, 1982.
- 8 Art. "Lavigerie", New Catholic Encyclopedia, McGraw-Hill, New York, 1968.
- 9 Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, Seuil, Paris, 1962. Peut-être furent- elles plus nombreuses: l'auteur prend en effet sa source au journal L'Humanité, enclin dans les années 1930 à la dérision envers l'Eglise.
- 10 Chanoine P. REPETICCI, L'Algérie chrétienne Esquisse Historique, Alger, 1930. Le chanoine Jules TOURNIER exprime une idée similaire : La Conquête religieuse de l'Algérie, Paris, 1930.
- 11 -Victor DEMONTÈS, L'Algérie, économique. Un siècle de colonisation: Evolution historique de la colonisation de l'Algérie, Imprimerie algérienne, Alger, 1930.
- 12 Profession de foi musulmane, requise pour l'adhésion à l'islam : "Il n'est de dieu que Dieu et Muhammad est son Prophète".
- 13 Charles- André JULIEN, "Introduction", in Pierre NORA, Les Français d'Algérie, op. cit.
- 14 Ministère de l'Algriculture et du Commerce, Annuaire statistique de la France, Paris, 1878.
- 15 Algérie du Nord seulement: chiffre officiel, mais sous- estimé.
- 16 Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit.

- 17 Gouvernement général civil de l'Algérie, Etat de l'Algérie, Alger, 1881.
- 18 G. YVER, art. "Algérie", Encyclopédie de l'Islam, 1<sup>re</sup> édition, 1913. Pierre NORA, Les Français d'Algérie, op. cit.
- 19 Cité par Jacques TAIEB, "Les Juifs du Maghreb au xIxe siècle. Aperçus de démographie historique et répartition géographique", *Population*, n°2, Paris, 1992. Ce constat fait en Tunisie vaut sans doute pour l'ensemble des juifs du Maghreb, avant le décret Crémieux.
- 20 La quantification du judaïsme algérien devint de ce fait difficile. Les recensements ne distinguèrent plus les juifs naturalisés des Français d'origine. Jusqu'en 1936, les Formulaires des recensements conservèrent pourtant la rubrique suivante: "Etes- vous israélite naturalisé par le décret de 1870 ou issu d'israélites naturalisés par ce décret?" Jacques TAIEB, ibid.
- 21- Yvonne QUENEY, "Les Etrangers non musulmans en Algérie au recensement de 1954- Comparaison avec le recensement de 1911", Bulletin de la section de géographie, Paris, 1965. G. ACHER, "Le peuplement espagnol...", op. cit.
- 22 Les Kabyles se révoltèrent entre autres contre le décret Crémieux et l'élimination de Napoléon III.
- 23 René RICOUX, La Population européenne en Algérie pendant l'année 1884, Philippeville, 1885. Victor DEMONTÈS, L'Algérie économique, tome II : Les populations algériennes, Imprimerie algérienne, Alger, 1923.
- 24 G. ACHER, "Le Peuplement espagnol...", op. cit.
- 25 René RICOUX, La Population européenne en Algérie..., op. cit.
- 26 G. ACHER, "Le Peuplement espagnol...", op. cit.
- 27 Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit.
- 28 Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit. La même opinion est émise par Abdallah LARAOUI, L'Histoire du Maghreb..., op. cit., et par Marc BAROLI, Les Français en Algérie..., op. cit.
- 29 Victor DEMONTÈS, L'Algérie économique..., op. cit.
- 30- A leur apogée, les Kibboutz regroupèrent seulement 5% de la population israélienne.
- 31 Le taux brut de natalité passa de 26 %00 en 1830-1834 à 41, 4 %00 en 1856 1862, il déclina ensuite jusqu' à 29, 1 %00 en 1897-1904. Quant au taux brut de mortalité, il avoisina 50 à 51 %00 jusqu'en 1855 et se situa autour de 33%00 durant l'autre moitié du siècle; Victor DèMONTès, L'Algérie économique, t ome II: Les populations algériennes, op. cit.
- 32 Pierre NORA, Les Français d'Algérie, op. cit.
- 33 Philippe MARÇAIS, art. "Algérie", Encyclopédie de l'Islam, 2e édition, op. cit.
  - 34 Ainsi nomma-t-on les partants de la métropole.

- 35 Philippe MARÇAIS, ibid.
- 36 P. BERTHAUT, Rapport présenté au congrès des ingénieurs agricoles à l'Exposition coloniale de 1931, cité par Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit.
- 37 Charles- André JULIEN, Histoire de l'Afrique du Nord, 1<sup>re</sup> édition, Payot, Paris, 1931.
- 38 René HOFFHERR et Lucien PAYE, "Evolution du Peuplement en Afrique du Nord", Congrès international de la population, Paris, 1937.
- 39 Décret de 1930 soustrayant les Berbères au droit musulman.
- 40 Cité par Jacques BERQUE, Le maghreb entre deux guerres, op. cit.
- 41 René RICOUX, "Recherches sur la mortalité de la première enfance en Algérie", Annales de démographie internationale, Paris, 1882.
- 42 Raymond PEARL, The Biology of Population Growth, Knopf, New York, 1925.
- 43 Cité par Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit. qui relève "à quel point l'esthétisme littéraire, même bienveillant, peut méconnaître le mouvement de l'histoire".
- 44 Pour une approche critique des taux de natalité, voir Jacques BREIL, "Essai de détermination du niveau et des tendances de la fécondité des musulmans d'Algérie", Congrès mondial de la population-Rome 1954, New York, 1955, et Jean-Noël BIRABEN, "Essai d'estimation des naissances de la population algérienne depuis 1891", population, n°4, Paris, 1969.
- 45- En fait, la statistique française sous-estimait alors la croissance démographique de la population musulmane.
- 46 Jacques BERQUE, le Maghreb entre deux guerres, op. cit. L'auteur dit ailleurs: "Dans l'entre- deux guerres, de plus en plus l'indigène devient, en tant que tel, affaire de spécialiste. Sa vérité n'intéresse plus que le révolutionnaire, le chrecheur ou de rares attardés de l'Avant. pour l'Européen qui est-il ou plutôt qu'est-il? Une menace, Une attente, Une chose à utiliser, au mieux à ménager."
- 47- La citation est de René HOFFHERR et Lucien PAYE, Evolution du peuplement..., op. cit. G. MESNARD y a ajouté: "et j'ajoute politique".
- 48 William Vogt, Road to Survival, William Sloane, New York, 1948. Le premier et le plus célèbre des essais qui relancèrent le malthu sianisme.
- 49 G. MESNARD, "La Régression relative des Européens en Algérie", Congrès international de la Population, Paris, 1937.
- 50 Victor DEMONTÈS, L'Algérie économique..., op. cit.
- 51 Voir infra la conclusion de ce chapitre.
- 52- L'expression est de G. MESNARD, "La régression relative des Européens en Algérie", op. cit.
- 53 Autant que la circulation des colons et des fonctionnaires, l'agriculture coloniale favorisa celle du salariat musulman. Cest ainsi que 200000

- Marocains d'origine seraient toujours établis en Algérie: CERED, Situation démographique régionale au Maroc, Rabat, 1988. Réciproquement, une élite algérienne francisée participa à l'administration du Maroc.
- 54 Au Maroc, les progrès de la colonisation étrangère auraient fait reculer la propriété indigène de 9,2 millions d'hectares en 1917, à 8,3 en 1927 et à 7,5 en 1936; jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit.
- 55 Abdallah LARAOUI, L'Hsitoire du Maghreb..., op. cit.
- 56-Le Cri du Maroc, mars 1926, cité par Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit.
- 57 Haïm ZAFRANI, Mille ans de vie juive au Maroc, Histoire, culture, religion et magie, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983.
- 58 Plusieurs centaines de chrétiens d'origine européenne restérent après l'indépendance et prirent la nationalité algérienne. Quelques descendants de Kabyles convertis au christianisme ne rejoigniret pas la religion de leurs aïeux. Il n'existe pas d'incompatibilirté entre la nationalité algérienne et la religion chrétienne.
- 59 Aprés l'indépendance de l'Algérie, moins de 7% des juifs algériens émigrèrent en Israël, contre 93% en France.
- 60 Jacques BERQUE, Le Maghreb entre deux guerres, op. cit.
- 61 Exprimée par exemple par Francine VAN de WALLE, "Qu'est- ce qu'un francophone?", Colloque de démographie et destin des sous- populations, Ordina, Liège, 1981.
- 62 Données du recensement algérien de 1987.
- 63 Voici désagrégées les composantes de l'augmentation de la population francophone en Algérie: 69% reviennent à l'élévation du taux de scolarisation bilingue franco-arabe, 31% à l'accroissement démographique.
- 64 Reconstitution par les recensements proches des indépendances et du plus récent, pour l'Algérie 1954, 1966 et 1987, pour la Tunisie, 1956 et 1984 et pour le Maroc 1951, 1960 et 1982. Ces recensements classent la population alphabétisée selon la langue ou les langues lues et écrites: français, arabe, français et arabe, etc. Les données ont été interpolées pour estimer les francophones à l'indépendance et extrapolées pour fournir la mesure actuelle. Les enfans de moins de dix ans (ou de moins de six ans) sont supposés atteindre le même taux de francophonie que leurs aînés immédiats (d'où une lérgère sous-estimation en raison de l'augmentaton de la francophonie au fil des générations). Ces données, qui portent sur la langue lue et écrite, sont plus restrictives que celles que l'on aurait pu obtenir à l'aide de la langue parlée (environ le tiers en moins en Algérie) ou compris.
  - 65 Jean BOURGEOIS- PICHAT, "La France dans le monde", population, 1°4-5, Paris, 1990.

#### تعليقات الفصل الرابع

- \ إن الفيط الذي يربط الحملات الصليبية بهجمة أوروبا في القرن التاسع عشر ثم بمولد الدولة المبرية لم يغب عن بال المؤرخ الإسرائيلي للحملات الصليبية، چوشوا براور: «لقد غرق البلد نفسه [فلسطين] في نسيان طويل إلى أن ذكر قصف المدافع أوروبا، في القرن التاسع عشر، بعصر عظمة الحملات الصليبية، وإلى أن فتح عمل الفلاح اليهودي الكثيف السبيل أمام استيطان جديد»، «تاريخ مملكة القدس...»، مصدر سبق ذكره.
  - ٣ -- من ٨٠٠٠٠٠ نسمة يحملون الجنسية القرنسية.
- ٩ چاك بيرك، «المغرب بين حربين»، سرى، باريس، ١٩٦٧. ربما كانت التحولات اكثر عبداً: قالواقع أن الكاتب يستمد مصدره من صحيفة «لهمانيتيه»، الميالة في الثلاثينيات إلى السخرية من الكتيسة.
  - ١٥ -- الجزائر الشمالية فقط: رقم رسمي، لكنه أقل من الراقم.
- ۱۹ إن هذا التقرير الذي كتب في تونس إنما ينطبق بلا شك على مجمل يهود المغرب، قبل مرسوم كريميو.
- ٢٠ لهذا يصبح عد يهود الجزائر صعباً. فالتعدادات لم تميز بين اليهود الحاصلين على الجنسية عن فرنسيى الأصل. على أن استمارات التعدادات قد احتفظت حتى عام ١٩٣٦ بالغانة التالية: «هل أنت إسرائيلى مجنس بمرسوم عام ١٨٧٠ أم منصدر من إسرائيليين مجنسين بهذا المرسوم؟».
  - ٢٢ تمرد رجال القبائل، بين أمور أخرى، ضد مرسوم كريميو وإزالة نابوليون الثالث.
- ٢٨ چاك بيرك، «المغرب بين حريين»، مصدر سبق ذكره. ويعبر عن الرأى نفسه عبد الله العروى،
   «تاريخ المغرب...»، مصدر سبق ذكره، ومارك بارواي، «الفرنسيون في الجزائر...»، مصدر سبق ذكره.
  - ٣٠ في أرجها، لم تجمع الكيبرتزات غير نسبة ٥ ٪ فقط من السكان الإسرائيليين.
- ٣١ انتقل المعدل الإجمالي للمواليد من نسبة ٢٠٠٠/ في ٣٠٨/ ١٨٣٤ إلى ١/٤٠٤/ في ٢٨٥٠ الما ١٨٥٤ الما ١٨٥٤ في ١٨٥٠ ١٨٦٢، ثم هبط نيما بعد إلى ١ر٢٠٠/٠ في ١٨٩٧ ١٩٠٤. أما نيما يتملق بالمعدل الإجمالي للونيات، نقد أتترب من ٥٠ إلى ١٠٠٠/٠ حتى عام ١٨٥٥ واستقر حول نسبة ٢٣٠٠/٠ خلال النصف الآخر من القرن.
  - ٢٤ هكذا سمى الراحلون عن المتروبول.
  - ٣١ مرسوم ١٩٣٠ الذي يخلص البرير من القانون الإسلامي.
- ٤٢ نقلاً عن جاك بيرك، والمغرب بين حربين»، مصدر سبق ذكره، الذي يبين وإلى أية درجة يمكن الجمالية الأدبية، حتى وإن كانت حسنة النوايا، أن تسيء فهم حركة التاريخ».
  - ه٤ الواقع أن الإحصاء الفرنسي قد قلل أنذاك من قدر النمو الديموغرافي للسكان المسلمين.

٤٦ – چاك بيرك، والمغرب بين حريين»، مصدر سبق ذكره. ويقول الكاتب في مكان آخر: وفي فترة ما بين الحربين، يصبح ابن البلد الأصلى باطراد، بصفته هذه، شاغلاً للأخصائي. ولا تهم حقيقته بعد غير الثورى، أو الباحث أو المتسكين النادرين بتراث الرواد. فمن هو بالنسبة للأوروبي، أو بالأحرى ما هو؟ تهديد، توقع، شيء يجب استخدامه، الحرص عليه في أحسن الأحوال».

١٥ – انظر أبناه خاتبة هذا النصل.

٣٥ – شاتها في ذلك شأن توزيع الكواون والمنظفين، كانت الزراعة الكواونيالية مؤاتية لتوزيع الأجراء المسلمين. وهكذا قإن ٢٠٠٠٠٠ من المراكشيين الأصليين سوف يقيمون على الدوام في الجزائر. وبالمقابل، فإن صفوة جزائرية مفرنسة قد شاركت في إدارة المغرب الاقصى.

٤٥ – في المغرب الاقصى، كان من شأن تقدم الاستيطان الأجنبي اختزال الملكة الأهلية من ١٩٣٧ مليون هكتار في عام ١٩٣٧ إلى ١٩٣٣ إلى ١٩٣٣ مليون هكتار في عام ١٩٣٦.

٥٨ - بقيت عدة مئات من المسيحيين نوى الأصول الأوروبية بعد الاستقلال وحصلوا على المنسية الجزائرية. ولم يعد بعض المنحدرين من القبائل المتحواين إلى اعتناق المسيحية إلى ديانة أجدادهم. ولا يوجد تعارض بين الجنسية الجزائرية واعتناق الدين المسيحي.

٩٥ - بعد استقلال الجزائر، نزح أقل من ٧٪ من اليهود الجزائريين إلى إسرائيل، في مقابل ٩٣٪
 رحلها إلى فرنسا.

٦٢ - بيانات التعداد الجزائري لعام ١٩٨٧.

١٣ – إليكم توزيع مكونى زيادة السكان الناطقين بالفرنسية في الجزائر: إن نسبة ١٩٪ ترجع إلى الرتفاع معدل التعليم المدرسى الثنائى اللغة الفرنسى – العربى، بينما ترجع نسبة ٢١٪ إلى الزيادة الديمؤرافية.

37 - إعادة تركيب عبر التعدادات القريبة من أزمنة نيل الاستقلال والتعدادات الأحدث، فبالنسبة للجزائر، تعدادات أعرام ١٩٥١ و ١٩٦١ و ١٩٨٧، وبالنسبة لتوئس، تعداد عام ١٩٥١ و تعداد عام ١٩٨١، وبالنسبة للمغرب الاقصى، تعدادات أعرام ١٩٥١ و ١٩٥٠ و ١٩٨٧. وهذه التعدادات تصنف السكان غير الأميين بحسب اللغة أو اللغات التي يقرمون ويكتبون بها: الغرنسية، العربية، الفرنسية والعربية، إلغ، وقد جرى توليد البيانات لتقدير عدد الناطقين بالغرنسية وقت الحصول على الاستقلال وجرى استقراء لها لتقديم حجمهم الطالي، وجرى افتراض أن الأملغال الذين يقل عمرهم عن عشر سنوات (أو عن ست سنوات) قد بلغوا ذات معدل الغرانكوفونية الذي بلغه من يكبرونهم مباشرة (ومن هنا انخفاض تقدير طفيف بسبب زيادة الفرانكوفونية على مر الأجيال). وهذه البيانات، المتصلة باللغة التي تتم القرابة والكتابة بها، أكثر محدودية من البيانات التي كان بالإمكان المصول عليها استناداً إلى اللغة التي يتم الكلام بها (نحو الثلث على الأقل في الجزائر) أو المفهومة.

# الفصل الخامس النهوض المسيحى فى الشرق العـربى العثمــائى

دبين نصيرية الشمال ودروز الوسط، يسكن شعب صغير عرف منذ زمن بعيد بالموارنة. و(الظرف السعيد) الأول هو الدين، الذي، إذ أقام حاجزاً لا سبيل إلى التغلب عليه بين الموارنة والمسلمين، منع الطامعين من التحالف مع الأجانب لاستعباد أمتهم. والثاني هو طبيعة البلد (...). و(الثالث) هو عين ضعف هذا المجتمع، الذي لم يتمكن، منذ نشأته، لكونه محاطاً بأعداء أقوياء، من مقاومتهم إلا بالحفاظ على الوحدة بين صفوف أفراده (...) وهكذا فعبر قيام الأعراف مقام القوانين، تمكن الموارنة من الحفاظ على أنفسهم إلى الأن من عسف الاستبداد ومن تقلبات الفوضي».

غُولتي، رحلة إلى مصر وإلى سوريا، ١٧٨٧.

يخيم الشبح العثمانى على واقع نهاية القرن العشرين التى نشهدها. فمع عودة مسألة القوميات فى البلقان وعدد من الأمم فى الشرق، تخترق الفكرة الإمبراطورية من جديد فضاء الزمن. وذكرى أل عثمان لا تدع أحداً غير مبال، أكان من أعدائهم السابقين أم من رعاياهم السابقين. وبالنسبة للأوروبيين، فإنهم (آل عثمان) يجسدون انعطاط الإسلام. وبالنسبة للسيحيى الشرق، فإنهم يمثلون زمن النهوض الذى ولى الآن، أما اليهود فإنهم لم ينسوا حسن

الضيافة، الذى تكرر مرتبن، عندما بدت أوروبا المسيحية مصدر تهديد بالغ لهم، فى ظل الملكين الكاثوليكيين (فيرناندو وإيسابيللا) فى إسبانيا وبعد ذلك بثلاثمائة سنة، مع صعود معاداة السامية فى فرنسا الجمهورية وروسيا القياصرة. وبعد ثلاثة أرباع قرن من سقوط الإمبراطورية (العثمانية)، تجد مدافعين عنها فى الشرق العربى: إن مسيحيين ويهوداً ما زالها يرون فى الكيمياء السحرية الإمبراطورية الفرصة الوحيدة للتعدية الطائفية، فهى تفصل وضعية الأشخاص عن وضعية الأرض.

وقبل فتح الولايات العربية، كانت لسكان الإمبراطورية العثمانية غالبية مسيحية وأوروبية قوية. وكان بوسع الإدارة الاعتماد على الفنار (۱) (حى البطريركية الأرثوذكسية اليونائية في اسطنبول)؛ وقد تعلمت فن التوافق مع الشعوب غير المسلمة. وفي غضون عشرين سنة بالكاد، سوف يقلب سليم الأول ثم سليمان القانوني خريطة الشرق. فسوف ينتزعان من الماليك سوريا (۲۰۱۱)، ومصر (۱۰۱۷) والمناطق التابعة لهم في شبه الجزيرة العربية. وبعد ذلك بوقت قصير، سوف يحصلان على الجزائر، هدية من القرصان برباروسا، ويختطفان العراق، الذي كانت تهيمن عليه أنذاك فارس (۱۰۳۷). وسوف تجعل هذه الانتصارات من السلطان قائد أعظم دولة مسلمة في ذلك العصر، ومع شيء من التباين الإقليمي، تولد بيزنطة جوستينيان من جديد، ولكن تحت سلطة سنية.

وكان الماليك قد تركوا الجماعة المسيحية في حالة من الضعف. ولا مراء في أن هذه الجماعة كانت موعودة بذات الفناء الذي حدث لها في أفريقيا الشمالية. لكن العثمانيين، على منحني خط الألف عام المقابل، سوف يسمحون لها بنهوض غير عادى: فالهلال الخصيب (٢) الذي ورثوه كان يضم نسبة ٧٪ من المسيحيين، أما الهلال الخصيب الذي سوف يربونه بعد ذلك بأربعة قرون، غداة الحرب العالمية الأولى، فقد كان يضم نسبة ٢٠٪ إلى ٢٠٪ إذا ما استثنينا العراق (الجدولان ٧٠١ و ٧٠٠ ، والشكل ٧٠١). وعند انهيار الإمبراطورية، كانت الأقليات الطائفية ماتزال موجودة في كل مكان وجدوها فيه: بدرجة أقل في الشرق، ولكن بدرجة أقوى بكثير في الغرب. وكان اليهود يمثلون نسبة ١٣٠٪، وكانوا يتركزون في العراق بشكل خاص (١٠٦٪) أما مصر، المتمردة دوماً على الإمبراطورية، فإنها لم تعرف تطوراً بمماثلاً (نسبة ١٨٠٪) للمسيحيين).

# السياسة وإحصاء البشر

كانت اسطنبول تهيمن على أرض شاسعة وعلى شعوب جد متباينة. وحتى يتسنى الباب العالى ممارسة مىلامياته، فقد كان بحاجة إلى معلومات عن كل ولاية. وقد سمحت التعدادات السكانية الدورية له بالتعرف على عدد دافعى الضرائب وعدد الجنود الذين يمكن تجنيدهم. لكن إمساك الدفاتر كان يتطلب إدارة فعالة لا تكفلها غير دولة قوية. وهذه الدفاتر، التى هى في أن واحد سبب ونتيجة السلطة المركزية المفروضة على الولايات، سوف يجرى ملؤها ومفظها بالشكل الصحيح مادامت اسطنبول تسيطر على السلطات المحلية.

لكن هذا الوضع قلما يدوم. ففي الهلال الفصيب، سوف يجرى الاضطلاع بحملة إحصاء عام واحدة في القرن السادس عشر (١٥٧٠ – ١٥٩٠)، عندما يتمكن العثمانيون من فرض إدارتهم الخاصة. وهذا هو أول إحصاء في تاريخ الإسلام، بعد ألف عام من الهجرة (٢). فسعياً إلى توطيد السيطرة العثمانية، مهد السلاطين لهذه الحملة بعدد من العمليات المنضبطة. وهكذا نجد أن كاتب أخبار دمشقياً يروى أن مدينته قد أحصيت عن بكرة أبيها منذ الأحد، ٢ ومضان ٢٧٢ (٢١٥١)، أي صبيحة دخول جيش السلطان سليم الأول والواقع أن الأمر لابد وأنه قد تطلب أكثر من انقضاء ليلة لترك السلاح انكباباً على التعداد! لكن هذا التشوش للذاكرة يوضع إلى أي مدى أثار العثمانيون عجب الناس بحرمهم ويتنظيمهم، فهذا وذاك يتميزان بالروعة.

ومنذ القرن التالى، سوف يحول استرخاء القبضة العثمانية دون الاضطلاع بأية عملية ذات اتساع مماثل. فالضرورة الضريبية لذلك كانت أقل إلحاحاً، وذلك بسبب تعميم نظام الالتزام (ه). ويحكم هذا النظام، كان ملتزم الضريبة (الملتزم) يشترى وظيفته لقاء مبلغ محدد، ثم يستوفى حقه، مع مكاسب تالية، عن الإيرادات الضريبية، التى يحدد أشكال جبايتها، وكان رجال الملتزم يعرفون رعاياهم فرداً فرداً ولم تكن هناك حاجة إلى إجراء تعداد، ومن ثم فلن يجرى الاضطلاع بأية تعدادات قبل التعداد الذى اضطلع به فى عام ١٨٢١ السلطان محمود الثانى، المجدد الأول للإمبراطورية، وسوف تفلت سوريا وفلسطين والعراق من ذلك التعداد، وبعد الحمى التحديثية والمؤكدة للمركزية فى زمن المتنظيمات (الإصلاحات)، نجد أن الإمبراطورية، التى كانت قد تفككت، تحاول إعادة صوغ وحدتها من خلال إحصاء

جماعاتها ودافعى الضرائب لها: وفى أعوام ١٨٨١ - ١٨٨٣، يجرى الاضطلاع بآخر تعداد عثمانى يغطى مجمل المشرق (٦). ومجموعة الوثائق هذه الفائقة الثراء تستعيد رسم مدورة توزيع سكان كل قضاء (٩) بحسب العقيدة، وتعدد ظلال ملل الشرق التي ينتمي إليها المسيحيون.

وكان العثمانيون، بعد فتحهم مصر، قد تركوا الإدارة الماوكية في مكانها. وهذه الأخيرة لا تتردد في انتزاع استقلالها وفي تحدى سلطة الباشاوات المعينين من الباب العالى. وعزوفاً منها عن أن تترك لاسطنبول أية ذريعة لمارسة السلطة، فإنها تنشى، نظاماً لا مركزياً لجباية الضرائب، يستند إلى لجان قروية مكلفة بتوزيع أداء الضريبة على السكان. وهذه الإدارة المشتركية المباشرة لا تتطلب أي تعداد عام، وعندما ينكر السلطان في عام ١٧٨٥ في اتخاذ تدابير عسكرية ضد المشاكسة الملوكية، فإنه يطلب إلى (أحمد باشا) الجزار، والي صيدا (لبنان)، تقديم تقرير عن مصر (٩٠٠). لكن هذه الوثيقة لا تقدم أية معلومات رقمية عن السكان.

ويجرى الاضطلاع بأبل تقييم ديموغرافي شامل من جانب العلماء الفرنسيين الذين سوف يكتبون ومعفّ مصر، فمدفوعين بفضول علمى هائل، سوف ينكبون على جرد دقيق للمواقع المأهولة بالسكان وعلى إعداد كشوف بيانات كثيرة عن الكثافات السكانية المدينية، سوف يبنون عليها تقديرات للسكان، على أنهم لم تكن لهم أية سلطة لإحصاء البشر أنفسهم بحسب انتمائهم الديني، ومن ثم فإنهم سوف يقيمون التوزيع الطائفي بدقة أقل من دقة تقييمهم لإجمالي السكان، والمال أن مؤسس المداثة المصرية، محمد على، هو الذي سوف يدشن العصر الإحصائي عبر تعداد أول في عام ١٨٤٦، وأن يتخلف خلفاؤه أبداً عن الاضطلاع بمثل هذا العمل.

أمًا في الشام، فإن الإحصاء العثماني، جد المبكر في السهل وفي المدن، سرعان ما يتحطم على المتراس الذي يقدمه الجبل الطوائف التي لا تعتنق إسلام الغالبية، أي المسيحيين والمسلمين المنشقين. وأكثر هذه الجبال ازدحاماً، وهو جبل لبنان، يعرف تعدادات القرن السادس عشر فالسكان، المتملصون من السادس عشر (۱۱)، لكنه لا يعرف تعدادات القرن التاسع عشر. فالسكان، المتملصون من التعداد، لا يتهربون فقط من غايته الجماعية - كشف عدد، أي قرة الجماعة - بل يتهربون أيضاً من غايته الجماعية - كشف عدد، أي قرة الجماعة - بل يتهربون أيضاً من غايته القردية: تحديد جدول الضريبة، وفي هذا البلد الذي وجد فيه المسيحيون ضبيعتهم، كانت ضريبة الرأس التي فرضها عليهم القانون الإسلامي بشكل انتقائي قد كفت

فى الواقع عن أن تجبى بالمثابرة ذاتها التى تجبى بها فى السهل، حيث كانوا أقلية. «بالنسبة لأفراد الأقليات الذين لانوا به، كان إخفاء عددهم يمثل أيضاً وسيلة لتأمين التنظيم الاجتماعى الذي سمح لهم بصون وتأبيد نوع البنية التي تصوروا فيها وجود وهوية الفرد في جماعته(۱۷)».

وعندما تستعيد إسطنبول زمام الإعصاء في الولايات، تتفجر الأزمة في لبنان. وفي نهاية الفترة القصيرة التي حكمته خلالها مصر (١٨٢٧ – ١٨٤٠)، كان البلد قد أصبح مدفأ للقوى الأوروبية الحامية لأقليات الشرق. وسعياً إلى التحكيم بين الطوائف المتنافسة، كان يتوجب التعرف على أعدادها: وتصبح الديموغرافيا محل رهان. وتتناثر التقديرات، المستندة إلى تخمينات بقدر استنادها إلى استغلال السجلات التي تحتفظ بها الطوائف: إن كل فرد يسعى إلى إثبات شيء ما، وبينما تعطى المصادر الفرنسية تقديرات متماسكة، فإن المعنيين أنفسهم يضخمون الأرقام، أما فيها يتعلق بالسلطات الكاثوليكية الأوروبية، والمتاثرة بالأحداث التي تجرى على الجانب الآخر البحر المتوسط، فإنها تنخرط في المزايدة. ولا يتم الاتفاق إلا على نقطة واحدة، لكنها أساسية: إن جبل لينان يضم أنذاك مسيحيين بنسبة ٨٠٪ تقريباً من مجموع سكانه (الجدول ٧.1) (١٠٠)،

### الركود الديموغرافي النسبي

فى عام ١٥٨٠، كان الهلال الخصيب يضم مسلمين بنسبة ٨٧٪ ومسيحيين بنسبة ٧٪ ويهوداً بنسبة ١٪، وهكذا فإن ما يقرب من ألف عام من الإدارة الإسلامية قد أدى عمله التدريجي، ومن ثم فإن التحولات إلى اعتناق الإسلام بشكل سلمي، عن طريق الإغراء أو عن طريق تجاوب بسيط، كان لها ثقل مختلف تماماً عن نوبات العنف النادرة ولكن المباغتة التي سممت الأجواء في عهد المماليك. وكان التنوع الطائفي يستند إلى البحر المتوسط، الذي حافظ برغم كل العقبات على الاتصال مع البندقية وچنوة وأوروبا المسيحية.

إن أقليات الشرق، أكانت تتالف من مسلمين منشقين أم من أهل الكتاب، تسكن الأماكن التي تشكل فيها التضاريس الجغرافية قلعة حصينة. وولاية طرابلس (١٠)، المطلة على البحر، تضم نسبة ٢٨٪ من المسيحيين. وفي مواجهة الصحراء، فإن الجهة الأخرى للجبل تنتمى بشكل أكثر رسوخاً للمجال الإسلامي: ٨٪ فقط من المسيحيين في ولاية دمشق، ولكن

الطائفة اليهودية الأولى (٢٪ من السكان)، المتقدمة كثيراً على طائفة بغداد. والحال أن جبالاً أخرى، جد نائية عن طرق أوروبا البحرية، قد حافظت على وجود مسيحى فى إقليم الموصل. وفى أعماق السهوب السورية، يسود الإسلام فى المقابل دون منازع تقريباً: فالمسيحيون أقل من ٣٪ فى ولاية حلب، حيث سوف يولدون من جديد بالمعنى الحرفى الكلمة فى ظل إدارة السطنبول المباشرة.

ويعد أربعة قرون من السلطة السنية العثمانية، تسترد الطوائف غير المسلمة في الهلال الخصيب ثقلاً ديموغرافياً ملحوظاً، فاليهود قد زادوا مرتين والجماعة المسيحية تتزايد ثلاث مرات: إن أكثر من ٢٠٪ من السكان يصبحون منذ ذلك الحين مسيحيين و٧٪ يصبحون يهوداً! ويزيد المسيحيون بمعدل ٢٠٦ واليهود بمعدل ٢٠٦، لكن المسلمين لا يزيدون إلا بمعدل ٢٠١. وكانت اليهودية قد حصلت، عند بدايات الإمبراطورية، على دعم آخر المنفيين من أسبانيا، الذين جاوا لتعزيز الطائفة الصغيرة التي كانت موجودة دائماً في فلسطين. أما الجماعة المسيحية فقد تعاظمت خلافاً لذلك دون مدد خارجي، بما يجعل من العقود العثمانية استثناء طويلاً؛ فلأول مرة في تاريخ دار الإسلام، زادت ثقلها النسبي نتيجة لمواردها الخاصة (معدل المواليد، معدل الوفيات) وليس نتيجة لمدد خارجي كمدد الصليبيين في الزمن الغابر وكمدد الكواون فيما بعد (الجدول ٤٠٤).

وتزيد جغرانية الأقليات المسيحية من تأكيد تبايناتها، فهى إذ تزدهر فى مناطق الرخاء الاقتصادى والاتصال بالعالم الخارجى – الغرب أكثر من الشرق – تهجر ببطء المناطق الداخلية؛ ويتأكد التركز على الساحل ويتسع، وهكذا فإن الجماعة المسيحية، المنبثقة من لاجئى الجبال فى اتجاه البحر المتوسط فى الغرب وصوب المشارف التجارية للبادية (١٠) فى الشرق، تمثل فى عام ١٨٨١ نسبة ٤٠٪ من سكان الاقاليم المطلة على الساحل (ولاية بيروت ومتصرفية جبل لبنان) و١٧٪ و١٥٪ من سكان ولايتي حلب وبمشق، أمًّا مسيحيو حلب، الأكثر قرباً من اسطنبول، ومن ثم الأكثر تمتعاً بالصاية من جانب النظام الإمبراطوري، فقد شهنوا النهوض الأكثر إثارة للدهشة – ٩ر٥٪ كمعدل سنوى للنمو الديموغرافي – في حين أن المسلمين لم يزيدوا إلا بنسبة ٢٠٪. وفي أيامنا، تذكر العائلات الكاثوليكية في حلب أن المسلمان سليم الأول، الذي أحزنه ألاً يجد في المدينة غير عدد جد قليل من المسيحيين، قد أمر، المسلمان السادس عشر، بإعادة توطين الطائفة فيها: وهكذا نجد تفسيراً جزئياً للتنوع المدهش للأصول الذي كان مايزال بالإمكان رصده في عام ١٩٠٤؛ إن نسبة ٢٠٪ من الطبيين الملبين

المسيحيين تتالف من يونانيين كاثوليك أو أرثوذكس، وتتالف نسبة ٢٣٪ من أرمن، بينما تتألف نسبة ٤٠٪ من سوريانيين (١٦). ومثل هذا النهوض يعوض هبوط الطوائف المسيحية الأكثر شنوذاً، وهي الطوائف التي سوف تختفي تدريجياً من ولاية بغداد.

ومن المؤكد أن النبو الديموغرافي لم يكن متواصلاً على مدار القرون الأربعة للحكم العثماني. ففي إثر الاندفاع القوى للسكان الذي يجتاز القرن السادس عشر في مجمل عالم البحر المتوسط وفي الشرق العربي، يجيء ركود طويل، وفي عدة أسابيع تؤدى الأويئة والمجاعات إلى إلغاء عشرات السنين من التراكم الديموغرافي، ونحو أواسط أو أواخر القرن التاسع عشر، ينتظم النمو ثم يتسارع، وخلال هذه الفترات الثلاث، لا مراء في أن الجماعة المسيحية لم تكن تملك ميزة متواصلة.

ونحن لا نملك غير معلومات جزئية عن التطور في الأزمنة الأولى للإمبراطورية، ونعرف أن النمو الديموغرافي يصل إلى أقصى مدى له نحو أواسط القرن السادس عشر في ثلاثين من المراكز المختلطة التابعة لولاية دمشق. وكان النمو الديموغرافي للمسيحيين أنذاك ضعف النمو الديموغرافي للمسلمين: ٣٠٠٧٪ في السنة في مقابل المراد في ١٥٣٧ – ١٥٥٩ (١٥٠٠). وفي تلك الأزمنة الرحيمة بالنسبة لجميع السكان، لابد من ثم أن معدل مواليد المسيحيين كان أقوى من معدل مواليد المسلمين، أو أن معدل وفياتهم كان أضعف، مثلما سيحدث في القرن التاسع عشر. أمّا فيما يتعلق بالمدن، المعرضة لهجرات قوية، فهي تقدم كل حالات التصود المكنة: صعود الجماعة المسيحية في دمشق والرملة، الثبات النسبي في بيروت ونابلس وغزة، الهبوط في القدس (الجدول ٧٠).

أما معدل الونيات العادى، الونيات التى تحدث دون كوارث كبرى، فهو ينتظر ما يحدث من تقدم اقتصادى وبقنى فى القرن التاسع عشر حتى يهبط، وعندئذ فإن المسيحيين واليهود سوف يتقدمون على المسلمين بنصف قرن؛ فالعصر الحديث يقتحم الشرق العربى عبر أقلياته وليس عبر المسلمين، وبرغم بقاء معدل مواليدها على حاله، يتسارع نموها، ويمس الانتقال الديموغرافى الطبقات الميسورة قبل العوام، والمدينيين قبل الريفيين، والحال أن الطوائف المسيحية واليهودية كانت مزدهرة ومدينية نسبياً، وهكذا فإن الاقتصاد والجغرافيا، لا الدين نفسه، هما اللذان سوف يكونان مؤاتيين لها، إن عين السبب الذي سيجعلها تخلى الساحة في القرن التالى، لأنها ستكون من جديد أول من يواصل الانتقال عبر انخفاض العدل المواليد، هو الذي دنعها في البداية إلى أعلى.

وتكاثر العمليات الإحصائية نحو أواخر العهد العثماني يقدم مجهراً لرصد سوريا ولبنان وفلسطين. فبين عامى ۱۸۸۱ و ۱۹۱٤، في هذه البلدان الثلاثة، يتزايد المسلمون كل سنة في المترسط بنسبة ۱٪؛ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نموهم الطبيعي وينسبة ۱٪؛ في الحساب الصافي (۱٬۱ (الحساب الصافي يساوي معدل النمو الطبيعي مطروحاً منه معدل النزوح). وكانت هذه المعدلات مرتفعة نسبياً. ثم تضيق الفجوة التي تفصل المسلمين عن المسيحيين، لأن النزوح إلى العالم الجديد يمتص بشرائح ضخمة الفوائض الديموغرافية للجبل اللبناني، وهي فوائض مسيحية أساساً: إذ يجري تسجيل ٢٠٠٠ الفوائض الديموغرافية بين عامى ١٩٠٠ و١٩٨٢، ثم ١٩٠٠ بين عامى ١٩٠٠ و١٩٢١ (١٠). وإتساع مغادر في السخب يكفي لتوضيح اتساع زيادة المواليد على الوفيات.

فهو سحب، لكنه أيضاً بالون أو كسيجين، لأن لبنانيي الشتات، في الأزمنة الأولى على الأقل، لا ينسون جنورهم، فالمدخرات التي يحولونها إلى البلد تحرك بدورها اقتصاد الجبل وتسمح بمعدل مواليد مرتفع، بالرغم من ضغط أرض مشبعة: فموارد الزراعة الجبلية ما كان يمكن لها أن تكفي لذلك، وعبر آلية مضادة، نجد أن اليهود (الذين ينمون بنسبة ٢٣٠٠/٠ في السنة في المتوسط) سوف يبرزون في الصدارة، وذلك بالرغم من نمو طبيعي أدني من النمو الطبيعي للمسيحيين، فالواقع أن الهجرة اليهودية كانت تتدفق على فلسطين، التي تستقبل أكثر من من من من أوروبا قبل الصرب العالمية الأولى (٢٠). وتوجد ديموغرافيا الاقليات الطائفية تباينات قوية في المجال السوري، فولاية بيروت تستقطب منذ ذلك الحين القرة المسيحية على حساب ولاية دمشق، حيث تصبح الجماعة السكانية المسلمة أكثر دينامية، ولكن أيضاً في حلب، حيث سرعان ما تصل الجماعة المسيحية إلى أقصى ارتفاع لها.

ويحكم استقرارها، تتباين الجماعة السكانية في مصر عن الجماعة السكانية في الهلال المصيب. فمنذ زمن المماليك، كانت نسبة المسيحيين قد وصلت إلى أدنى مستوى لها، واحد من كل نحو ١٤ في القرن الثالث عشر (٢١). وفي وجه معدل الوفيات ومعدل المواليد، كان الأقباط والمسلمون يملكون أرصدة واحدة أو واحدة تقريباً، إذ قلما كان هناك تباين بينهم من حيث مستوى المعيشة والعلاقات الزراعية.

ويذكر جومار، أحد كتاب وصف مصر الرفيع المكانة: وإن حالة السكان هي أحد الجوانب الأقل مؤاتاة في المسألة المصرية، فبدلاً من أن يتزايد السكان أو يظلوا في حالة ثابتة، نجد أنهم يتناقصون. وبون الرجوع إلى العصر القديم، فإنني أنطلق من الحملة الفرنسية.

ووفقاً لأرجح الحسابات، فقد كانت القاهرة تضم أنذاك ٢٦٣٠٠٠ نسمة، بينما كانت بقية البلد تضم ٢٢٢٥٣٠ نسمة. أى، إجمالاً، أقل من مليونين ونصف مليون (٢٦)، بما يشكل نتيجة محزنة لحكم الماليك والغزو العثماني. ومنذ رحيل الفرنسيين، تقجر وباء الطاعون بشكل عنيف ثلاث إلى أربع مراث (٢٦)». ثم يقدم جومار جدولاً لـ «مختلف الأمم التي تسكن مصر»، خارج المسلمين من أهل البلاد الأصليين: الأتراك: من ٢٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠، الماليك والعبيد البيض: من ١٨٠٠، الأقباط: ٢٠٠٠، النوبيون والزنوج: من ١١٠٠ إلى ٢٠٠٠، الأرمن: ٢٠٠٠، الشوام: من ٢٠٠٠، اليونانيون: ٢٠٠٠، اليهود: من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠، ومن ثم فإن الشوام: من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠، أي نسبة ١/١٪ من السكان بحسب تقدير جومار (٢٠).

وسوف تقدم التعدادات الأولى في عامى ١٨٤٦ و١٨٨٧ نسبة مئوية أكثر ارتفاعاً بدرجة طفيفة: ٨٪. ولا مراء في أن المجتمع الذي يشهد تحديثاً سافراً في تركيا وفي الشام قد شهد اندفاعاً مسيحياً.

وسوف تتمايز الطوائف أولاً بمعدل الوفيات. فحتى القرن التاسع عشر، كان معدل الوفيات العادي أقل تأثراً بالملة، في تلك الأزمنة التي كان الطب مايزال فيها غير فعال. لكن المسيحيين واليهود يجدون أنفسهم في وجه الأزمات – المجاعات، الأوبئة وأحياناً الحروب – في وضع مصون نسبياً. فالأماكن التي يحيون فيها تكفي بالفعل لأن تكون مؤاتية لهم، ففي هذه المشارف الصحراوية، حيث كانت نزوات الماء طاغية، كان الريف معرضاً لافتقارات متكررة إلى الإنتاج؛ وكانت المجاعة تتريص بالفلاح، إلا أنه كان لابد لها أن تكون رهبية حتى تصيب ساكن المدينة، خاصة في المدن التي كانت التجارة البعيدة فيها تخفف من تقلبات الإنتاج الزراعي. وفي سوريا كما في فلسطين، فإن المسيحيين واليهود، الأكثر تركزاً في المدن من المسلمين، كانوا يجدون أنفسهم لذلك أكثر حصانة ضد انهيارات الإنتاج الزراعي.

وفيما يتعلق بالمدن، فقد كانت الأويئة تصيبها على فترات متقطعة. وكان تداخل الأزقة الضيقة ووخامة قنوات صرف المياه المكشوفة يناسبان انتشار الأمراض المعدية. وكان تصرف البشر وحده هو القادر على وقف انتشارها. والحال أنه، في مواجهة الطاعون، وهو سبب انهيارات كبرى، فإن المسلمين والمسيحيين المحليين لا يتخنون موقفاً واحداً: فالأوائل يتصدون له بشكل جماعي: والعلاقات التي تحتفظ بها العائلات إحداها مع الأخرى تعرضهم كلهم للعدوى. أما الأخيرون فإنهم يعزلون أنفسهم، على العكس من ذلك. وعلى غرار «الفرنجة»، الديبلوماسيين أو التجار أو الحرفيين الأوروبيين، ينسحب المسيحييون بعيداً عن المدينة المورهة أو يحبسون أنفسهم في منازلهم إذا كان الوباء لا يدع لهم فرصة للهرب.

والحال أن بيير يلان، وهو تاجر فرنسى فى حلب عشية الثورة، يصف الانعزال الذى سمح للمسيحيين بالإفلات من المرت المتكرد: «إنه يتمثل فى عدم الخروج من المنزل وعدم السماح لأحد بدخوله. (...) وتلك هى الاحتياطات الوحيدة التى اتخذها كافة الفرنجة وعدد من المسيحيين واليهود، وأذا لم يحدث أن أحداً منهم قد أصيب بالطاعون (٢٠)». كما أن بيروت، فريسة الكوليرا، سوف تشهد نزوح المسيحيين بينما سوف يبقى المسلمون، وتذكر رسالة تجارية مؤرخة فى عام ١٨٦٥ فى بيروت «أن المسيحيين قد هربوا كلهم تقريباً إلى الجبل ومرة أخرى، فى أيام عودة الوباء هذه، تصيب الكارثة المسلمين بوجه خاص (٢١)». وهذه الكوارث الكبرى، وهى أمراض الفقراء، لا تدفع إلى الفرار غير الأغنياء، فهم وحدهم الذين يملكون الإمكانات المادية للهرب. فهل كانت هشاشة المسلمين الكبرى راجعة من ثم إلى أنهم يشكلون جمهرة عوام المدن (٢٧)؟

وفي لبنان وريما في العراق، كانت التضاريس الجغرافية سبباً آخر لحماية المسيحيين. فالمنحدرات الرعرة التي يتحصنون على جناحها سوف تحميهم من الهجمات الحربية، واكن أيضاً من أمراض السهل والمدن، الملاريا والكوليرا، التي يقتل الارتفاع جراثيمها: «بفضل الملاذ الجبلي، تكتسب الصحة والمرض طابعاً طائفياً أيضاً (٢١)». ونجد التباينات نفسها على الضفة الأفريقية للمشرق: فطاعون عام ٥٨٨ يقتل ٥٣٪ من السكندريين، ولكن بتفرقة هائلة: ٥٥٪ من المسلمين المصريين، ٥٨٪ من «البرابرة والزفرج»، ومجرد ١١٪ من الأتراك، و١٢٪ من الأقباط والأرمن واليهود، و١٤٪ من اليونانيين و٦٪ من الأوروبيين. وينزف الإسلام بينما تفلت الجماعة المسيحية نسبياً من الكارثة (٢١).

كما أن انفصال أماكن اللقاء يلعب دوراً. ففي هذا المجتمع المتعدد الطوائف، يظل الدين معلماً أساسياً للهوية الجماعية. وأفراد الأقليات والمسلمون، المتجاورون في التبادلات الاقتصادية، يحتفظون بمجالاتهم السكنية الخاصة. فكل مدن المشرق الكبرى، فيما عدا بيروت، لها حيها المسيحي وحيها اليهودي بما يحمل علامة انفصال مقبول غالباً بحرية. وفي القاهرة، نجد أن نوعاً من الهيراركية التلقائية يجعل المسلمين العرب الآخرين، المفارية والشوام، في أذهان المسلمين المصريين، أكثر قرياً منهم. ثم يجيىء الأتراك، الذين يصعب مع والشوام، في أذهان المسلمين المصريين، أكثر قرياً منهم. ثم يجيىء الأتراك، الذين يصعب مع ذلك فهم لفتهم، ولا يجيىء بعدهم غير المسيحيون العرب، أكانوا أقباطاً مصريين أم كاثوليك شوام، أي ماثلين أزايين في التاريخ المصرى أو مهاجرين منذ زمن قريب (٢٠). وهكذا فإن الأوبئة التي تصيب البعض من المكن ألاً تصيب البعض الآخر، لأنهم لا يتزاورون كثيراً.

ولم تكن الحروب سبباً لمعدل الوفيات الزائد وجد الهام بين المسلمين في الولايات العربية للإمبراطورية كما في الأناضول. فحتى حملات محمد على ضد الباب العالى، سوف تظل الوحدات المقاتلة العربية على هامش العمليات العسكرية الكبرى. وعندما تنشب في القوقاز والبلقان (١٨٧٨ – ١٨٧٨) بوجه خاص حروب تدعى إلى خوضها جميع ولايات الإمبراطورية، فإنها سوف تصبح سبباً للتمايز. والواقع أن الرعايا، منذ زمن التنظيمات، كانوا يعتبرون من الناحية النظرية قابلين كلهم التجنيد، يشمل ذلك المسيحيين واليهود. لكن هؤلاء كانوا يعنون أنفسهم من التجنيد عن طريق دفع البدل (البدلية) (وهي ضربية إعفاء)، بحيث إن المسلمين كانوا يجدون أنفسهم وحيدين من الناحية العملية في ساحة القتال. أما فيما يتعلق بالخسائر المدنية، فإن الشرق العربي لم يعرف منها سوى القليل في العصر العثماني، لأن أي نزاع عسكرى واسع لم يكن يدود في المدن، فيما عدا النزاعات التي كانت تدود بين الجماعات الطائفة.

وفي القرن التاسع عشر، في أوروبا أولاً، ثم خارجها عبر إشعاعات منتالية لتقدم الطب، يتعلم الإنسان السيطرة بشكل أحسن على الأمراض. وتتباعد المسافة الزمنية بين الكوارث الطبيعية الكبرى في البداية ثم تختفي، بينما تتشكل تفاوتات جديدة: فالمعرفة واليسر الاقتصادي والصحة تبدأ في تقرير بعضها البعض بشكل تبادلي، ومما لا مراء فيه أن ذلك كان عاملاً حاسماً في التقدم الديموغرافي، في أواخر الأزمنة العثمانية، للمسيحيين واليهود، لانهم كانوا ممثلين بشكل أحسن في البورجوازيات المدينية وأفضل تعليماً من المسلمين، ويقدم معدل وفيات أطفال الأرمن في القاهرة (٣) مؤشراً على تقدم أقلية مدينية: معدل بنسبة ١٠٤٠./٠ بين عامي ١٥٠٠ و ١٩٠٠ و بنسبة ١٠٥٠/٠ في ١٩٠٠ – ١٩١٩، وهو مستوى لن تبلغه المدينة بمجملها بحسب الترتيب إلاً في عام ١٩٠٠ وعام ١٩٠٠. وبالنسبة لبعض الاقتليات المسيحية، فإن المسافة الاجتماعية التي تفصلها عن الجمهرة المدينية كانت في ذلك الزمن مورداً ديموغرافياً هاماً بالنسبةلها.

أما فيما يتعلق بتباينات معدل المواليد، فإن المؤشرات أكثر مرابغة والشواهد غير متوافرة. وفي ناحية مختلطة في جبل لبنان، نجد أن المسيحيين كانوا موزعين إلى المر٤٣٪ من الرجال و٥ر٥٥٪ من النساء و٥ر٣٩٪ من الأطفال، وأن الدروز كانوا موزعين إلى المر٠٠٪ من الرجال و٢ر٣٠٪ من النساء و٠ر٣٧٪ من الأطفال (٣١). وتكشف هذه الأرقام عن هبوط إنجاب الدروز – ١٥ر١ طفل لكل امرأة في مقابل ٥٥ر١ عند المسيحيين – الذي سوف تؤكده

استقصامات القرن العشرين. لكن الدروز لا يمثلون إسلام الأغلبية. على أن برسعنا تصور أن عدم استقرار الزواج الإسلامي كان عاملاً من عوامل اعتدال الإنجاب: فتعدد الزوجات، كما لاحظ ذلك بالفعل بعبقرية الكاتب العباسي الجاحظ (٢٧١ – ٨٦٨)، والملاق يحدان من معدل الإنجاب بين المسلمين. وفي مستهل القرن العشرين، نجد أن الطلاق قد أجهز على ٣٠٪ من الزيجات في مصر، وعلى أكثر من ٤٠٪ في الجزائر (٢١٠). ومن الواضح أن المرأة المطلقة تضع نفسها من جديد في سوق الزواج، ولكن بعد تأخر في الأهلية (الزواج) وبفرص أقل في العثور على ندج جديد. وفي هذا المجتمع التطهري، فإن عليها أن تحيا طلاقها في وحدة جنسية. وهكذا فإن السهولة التي تتيجها إجرامات الطلاق يمكنها أن تعرقل، باستمرار، الدينامية وهكذا فإن السهولة التي تتيجها إجرامات الطلاق يمكنها أن تعرقل، باستمرار، الدينامية الديموغرافية للإسلام (٢٠٠). وخلافاً لذلك نجد أن العائلة المسيحية تنجو من الطلاق، الذي لا يتم الأ بصعوبة قصوى أو تحرمه كنائس الشرق ببساطة.

# الانتشار المسيحي الجديدفي الشام

يترافق تدزيع جديد للمكان مع الاندفاع المسيحى، وترجع إلى العصر العثمانى اربع حركات ديموغرافية كبرى سوف تعيد صوغ خريطة توزيع القوام السكانى بما يؤدى إلى رسمها بالشكل الذى تبدو به فى أيامنا. وكانت الحركة المرتبطة على نحو مباشر أكثر بالنمو الديموغرافى هى الانتشار صوب الجنوب، انطلاقاً من المربع المحدد بنهر قديشه وبنهر الكلب. أما الحركة الثانية فهى الهجرة بالمعنى المحدد للكلمة، والتى انبثقت من تصدع دينى، هو الانشقاق الكاثوليكى المضاد فى الكنيستين الأرثوذكسية والجريجورية. وأما الحركتان الثالثة والرابعة فلهما أصل سياسى: العنف الطائفى الذى نشب فى دمشق وفى كردستان.

وفي لبنان الأوسط، كان الموارنة قد استفادوا في السابق من القمع المعلوكي السنى لاحتلال بلاد الشيعة، وهي مواقع سوف يعززونها في ظل العثمانيين. وسوف تترافق بعض البطولات مع عمليات نزوح محدودة، خاصة في كسروان (١٦٧٧ و١٦٨٤)، لكن الاقتصاد يلعب الدور الرئيسي في الأمر. فالشيعة، وهو فلاحون صعفار، لا يكفون عن الاقتراض من تجار الساحل الذين يسددون لهم ما عليهم من دين بالتنازل عن الأرض ويرحلون للحاق بغالبية أبناء طائفتهم على الجهة الأخرى للجبل. وأن يعبرونها من جديد إلا في الشطر الثاني من القرن العشرين، وسوف يخلقون عندئل حزام فقر على أبواب بيروت.

والمال أن الموارنة سوف يجددون الفائدة التى كانوا قد مصلوا عليها فى السابق من التطويق الذى فرضه الإسلام المملوكى الصارم، ولكن فى وضع مقلوب. فيينما كانوا قد انتشروا فى زمن الماليك بفضل إجراء عسكرى من جانب الدولة، فإن عدم تدخل السلطة العامة فى زمن العثمانيين فى شؤون الجبل، خلافاً لذلك، هو الذى يتيح لهم سلسلة من الفرص. فالآن سوف ينتشرون صوب الجنوب، فى الشوف، بلد الدروز، فمنذ القرن السابع عشر، وبدافع من ديموغرافية نشيطة، سوف يقيم فلاحون موارنة على أراضى الإقطاعيين الدروز. وإذ كانوا فلاحين مؤاجرين عاديين عند وصولهم، فإنهم يستفيدون من قاعدة عقارية تقدمية بشكل غريب، هى المفارسة (المزارعة)، والتى يحصل العامل الزراعى بموجبها، بعد وقت معين، على جزء من الملكية. وبدلاً من أن يكون ذلك «استعماراً مارونيا حقيقياً البنان(٢٦)»، فقد كان تسللاً بطيئاً، بإيقاع تتعاقب فيه الأجيال على الأرض.

وهو يجرى بون أن يلحظه الدروز إلى أن يجنوا أنفسهم وقد أصبحوا أقلية واضحة في ضياعهم، وعندئذ يقع حادث حاسم بالنسبة لتاريخ البلاد، هو المعركة التي يتقاتل فيها الدروز فيما بينهم، في عام ١٧١١، في عين داره، فعلى مدار الأزمنة، كان الدروز موزعين تحت سلطتين متزاحمتين: القيسيين القادمين من الشمال، واليمنيين، القادمين من الجنوب، وهذا التوزيع، الأسطوري بأكثر من كونه واقعياً، يخترق جميع القبائل القادمة منذ زمن غابر من شبه الجزيرة العربية. وفي عين داره، تدور رحى معركة بين الأشقاء، ماتزال ذكراها حية في الذاكرة الجماعية، بين هذين الفرعين الدرزيين المحتشدين حول عائلتين متزاحمتين: آل شهاب وآل علم الدين، وسوف يؤدي الانتصار الذي يحرزه الأوائل إلى حسم صفحة من صفحات التاريخ الماروني، فالمقهورون والسكان الذين دعموهم سوف ينزحون إلى المنفي في واقع الأمر وراء جبل حرمون، في حوران، وكان المكان خالياً أمام المؤاجرين الموارنة الجدد،

والواقع أن الديموغرافيا المارونية قد خرجت فائزة من الصدامات التي قسمت الدروز كما خرجت السياسة فائزة أيضاً منها. ذلك أن الشهابيين، أمراء الدروز وإن كانت عقيدتهم سنية، سوف يعرفون أول تحولاتهم إلى اعتناق المارونية في عام ١٧٥١ (٢٧). ومنذ عام ١٧٧٠، ولأول مرة منذ مجيء الإسلام وكواقع فريد في الشرق العربي، سوف يتم حكم لبنان من ثم من جانب مسيحي، هو الأمير يوسف شهاب. ومنذ ذلك الحين لا يكف لبنان عن أن يجد نفسه تحت حكم أحد المسيحيين (٢٨). والواقع أن الأمير، السني من الناحية الرسمية، شأنه في ذلك شأن خلفائه، قد حافظ على دينه الجديد في سرية محترسة.

والحظرات التى سوف يهبها الأمراء للمسيحيين سوف تجعل من لبنان الملاذ الأمن لطوائف مختلفة هارية من المحن. ففي أعقاب التوسع الماروني، تجييء هجرة باكملها من سوريا الداخلية لتعزيز العنصر المسيحي في لبنان. ويتعلق الأمر إلى حد بعيد بعائلات منتمية إلى المائفة اليونانية الكاثوليكية، ذلك المسمى الجديد الذي يتميز بنبرة مفارقة، والذي يشير إلى المنشقين البابويين عن الأرثوذكسية، المؤازرين لروما، والذين يشكلون أنفسهم فيما بعد في كنيسة خاصة (١٧٠١). فعداوة الأرثوذكس لهؤلاء المرتدين تنحط إلى تهديدات ومضايقات وأعمال شغب: إن كنائس مسيحية سوف تحرق على أيدى مسيحيين أخرين. وهذه الحوادث تدفع جزءاً من البورجوازية المدينية إلى النزوح إلى مصر ولبنان، وسوف يتبعهم يونانيون أرثوذكس، للاتضمام إلى النواة الصغيرة التي كانت قد استقرت منذ زمن بعيد في سهل طرابلس الشام. وفي اللحظة نفسها تقريباً، سوف تستقر في لبنان (١٧٣٧ – ١٧٤٨) طائفة أرمنية أولى، تتآلف من الكاثوليك الجدد الذين طردتهم من قيليتيا حوادث مماثلة.

أما دخول مسيحيين آخرين من سوريا إلى لبنان، في عام ١٨١٠، فقد كان له أصل مختلف تماماً. إن جماعة من الأصوليين المنحدرين من شبه الجزيرة العربية، هي جماعة الوهابيين (٢٠)، المتأثرين بكتابات ابن تيمية (١٢٦٠ – ١٣٢٨)، سوف تهدد دمشق بعد تخريب الأماكن المقدسة للشيعة في العراق، والحال أننا أمام ديمومة غريبة لمشروع يعتبر نفسه، في أواخر القرن العشرين ولكن انطلاقاً من نجد دائماً، مصلحاً للإسلام الذي لا يُراعي، وفي أواخر القرن العشرية وفي جميع المدن التي انتشر فيها الإرهاب الوهابي، فإنه يعيد إحياء العاصمة السورية وفي جميع المدن التي انتشر فيها الإرهاب الوهابي، فإنه يعيد إحياء التدابير التمييزية العتيقة التي كان النسيان قد طواها منذ زمن بعيد، وإذ يجد المسيحيون التدابير التمييزية العتيقة التي كان النسيان قد طواها منذ زمن بعيد، وإذ يجد المسيحيون النسيم معرضين من جديد لكل أنواع المضايقات، فإنهم يهجرون سوريا هجرة جماعية إلى بيروت وجبل لبنان، ويشجعهم على ذلك الأمير بشير الثاني (١٠)، وهو نفسه مسيحي في السر.

وهكذا فإن الفريطة الطائفية لما سوف يصبح لبنان الأكبر كانت قد رسمت بالفعل تقريباً منذ الثلث الأول للقرن التاسع عشر، والحال أن كولونيلاً بريطانياً كان قد اطلع على سجلات الفرائب (١٨٣٥) يجرى عندئذ الحساب: إن الإسلام يهيمن في السهل والمسيحية تهيمن في البهل والمسيحية تهيمن في الجبل، والمدن الساحلية كلها تتميز باغلبية سنية وباقلية يونانية أرثونكسية قوية، لكن بيروت تضم منذ ذلك الحين مسيحيين بقدر ما تضم مسلمين، وفي شرق المسيف اللبناني، كانت سوريا سنية في غالبيتها الساحقة، ولا مراء في أن القرن الثامن عشر قد كثف تجانسها، ذلك أن تأكل السلطة العثمانية كان قد سمح بتقدم البداوة. والواقع أن هذه الأخيرة قد اقتحمت معهما التباين الطائفي.

وبعد وقت قصير من الفصل الوهابي تندرج سوريا تحت سلطة السلالة الحاكمة المصرية التي أسسها محمد على، وهو ألباني الأصل. ومنذ دخول ابنه إبراهيم باشا إلى دمشق (١٨٣٧)، فإنه يرفع التمييزات التي ترجع إلى عصر آخر. ولما كان عاشقاً للحداثة الاجتماعية، فإنه يدشن قدراً أكبر من المساواة بين الطوائف، خاصة في واجب أداء الخدمة المسكرية؛ فالمسلمون و - لأول مرة - المسيحيون يدعون كلهم إلى حمل السلاح. وهذا الإجراء يمسطدم مباشرة بالزمرويات القبلية لمجتمع لا تُعرف فيه التعبئة إلاً من أجل النود عن عزبة.

ويتشجيع من الباب العالى ويريطانيا العظمى، يبدأ الدرور بالثورة على إبراهيم باشا، الذي يتهمونه بمحاباة المسيحيين. وكانوا واثقين من أن الشيعة سوف يعدون إليهم يد العون في ساحة خسروا الصدارة فيها منذ القرن الثامن عشر، وعشية المعركة، يكتشفون تمايز صفوفهم: فالحدث السياسي يكشف فجأة زمن الديموغرافيا الطويل. ومن اللاذقية إلى طرابلس الشام ومن صيدا إلى حوران يواجه الوالي المصرى تمرد طوائف متعارضة إحداها مع الأخرى حول جميع الأمور، ماعدا الرفض الجماعي للتجنيد.

وما كان بوسع نزع السلاح الشامل، الذى تقرر بشكل جد متأخر (١٨٤٠)، أن يوقف الانتفاضة. فالأزمة تُدخل بسلطة أكبر فى اللعبة الطائفية الدول العظمى، التى يصبح تناصلها محركين حتميين: فقناصل فرنسا والنمسا ينحازون إلى صف الكاثوليك، وقناصل روسيا وإنجلترا ينحازون إلى صف الأرثوذكس والدروز بحسب الترتيب. ودعاية الأب رييو، وهو فرنسى يشق طريقه إلى الجبل مشجعاً المسيحيين على الثورة على الدروز، تؤجج النار (١٠).

وسعياً إلى تجنب صدامات جديدة، تصوغ اسطنبول مشروعاً أول الفصل بين المتحاربين المحتملين، ويعين الباب العالى قائمقامين، أحدهما مارونى والآخر درزى، لكل منهما سلطة على أفراد طائفته دون أن تكون له أرض محددة. ومثل هذا المفهوم، الذى يفصل وضعية الأشخاص عن وضعية الأرض، يصدم أفكار أورويا، التي لا تحلف عندنذ إلا بالدولة القومية. ويموجب توصيات أورويا، يجرى من ثم تقسيم لبنان إلى وحدتين إداريتين، حيث يحكم كل قائمقام كل سكان وحدته، أكانوا من طائفته أم من طوائف أخرى. داقد كان ذلك تنظيماً رسمياً للحرب الآملية في البلد(٢١)». فللمرة الأولى، ولكن ليس للمرة الأخيرة، يجرى تحويل طريق بيروت – دمشق، إلى دخط أخضر (٢١)»، إذ كان من المفترض أن يقسم البلد إلى إقليمين متجانسين، إقليم مارونى في الشمال وإقليم درزى في الجنوب. وهذه جغرافية سياسية إلى حد ما. فعدة قرى درزية تتواجد بشكل مبعثر في المن (١٤) المسيحي، بينما كان الموارنة أكثرية ليس فقط في قائمقامية الدروز.

وزيادةً لتعقيد التداخل، فإن أكبر مدينة مسيحية آنذاك، وهي دير القمر، تجد نفسها في قلب الإقليم الوحيد ذي الفالبية الدرزية، وهو إقليم الشوف. وهناك سوف يتكبد الموارنة أفدح خسائرهم خلال الحرب الأهلية التي تنشب في عام ١٨٦٠: إن ٢٠٠٠ مدنى سوف يُقتلون في يوم ٢٠ يونيو وحده. وبعد أربعة أسابيع من العمليات، فإن وهم التجانس الطائفي الذي تأسس عليه تقسيم البلد إنما يصبح واقعاً: فلم يعد هناك من الناحية العملية مسيحيون في القائمقامية الدرزية، بل ١٥٠٠٠ قتيل و١٥٠٠٠ لاجيء (١٥).

وعلى الساحة، فإن مواجهات عام ١٨٦٠ تتحول بلا جدال لصالح الدروز. على أن الدعم الذي سوف يلقاه المسيحيون من الفارج إنما يجعل من هزيمتهم أداة توسع قرى. فالواقع أن المذابح قد أثارت سخط أوروبا. وقد أرسلت فرنسا قواتها إلى بيروت ولجأت القنصليات الأوروبية إلى ممارسة الضغط على الحكومة العثمانية لكى تمنح دلبنان الصغير، (١٦) حكماً ذاتياً، تحت ضمانة أوروبا. وسوف يتعاقب ثمانية متصرفين من عام ١٩٨١ إلى عام ١٩١٥، كلهم كاثوليك تم اختيارهم من زهرة عناصر الإدارة العثمانية: فقد كان الأول والأخير من الأرمن،وبين هذا وذاك، تم تعيين ثلاثة من الطبيين وألباني وإيطالي وبواوني في هذا المنصب الرفيم. ويعرف البلد أطول فترة للسلم الأهلى فيه وتشهد الجماعة المسيحية أنشط نهوض لها.

وفى نهاية العالم التى مثلتها مناطق الموصل الداخلية، كان تعايش قديم آخر قد اهتز هو الآخر من جراء تدفق رجال الدين الأوروبيين، فلم يكن هناك ما يميز النساطرة عن الأكراد سوى العقيدة. وإذ كانوا ممتزجين في جبل واحد، حيث كان الأوائل مسيحيين وكان الأخيرون مسلمين، فقد تحملوا كلهم قسوة حياة فظة. لكن الكنيسة الكالثينية، البريطانية في البداية ثم الأمريكية، سوف تخرج النساطرة من النسيان الذي طواهم. فالإرساليات التبشيرية التي تتعاقب عليهم منذ عام ١٨٢٠ سوف تقريهم من الدول الغربية، لكنها سوف تستثير ريبة الأكراد.

والحال أن مذبحة أولى للقروبين المسيحيين تقع في عام ١٨٤٣، ولا يتمكن جيش والى الموصل، الذي أرسل تحت ضغط من جانب القنصل البريطاني، إلا من الفرجة عليها. وهكذا فإن عشرين ألفا من النساطرة وبعض الكلدانيين يهلكون (٤٧)، بما يشكل بداية للاختفاء شبه الكامل لطائفتهم من الشرق في عام ١٩٣٣ (٤٩). فهل كانت نزعة قومية كزنية أولية مسؤولة عن ذلك هو الفوضى، التي انتشرت في هذه الجبال المنزوية، قبل السيطرة على الموقف من جانب السلطة المركزية في اسطنبول في عام ١٨٦٩.

وإذا كان اليعاقبة لا يعانون البتة من قدر جذرى كهذا، فإنهم سوف يعانون مع ذلك من مناخ العنف الطائنى الذى سوف يهيمن على بلاد الأكراد نحو أواسط القرن التاسع عشر. وكانوا هم أيضاً مندمجين من الناحية الاجتماعية في بيئتهم (٥٠)، لكن واقع مشاطرتهم دين النساطرة سوف يعرضهم للتعصب المحيط بهم. وسوف يشهد اليعاقبة انحداراً ديموغرافياً بطيئاً: فمن ٢٠٠٠٠ نسمة في أواخر القرن السابع عشر، سوف يهبط عدد أفراد طائفتهم إلى ١٢٠٠٠ نسمة في أواخر القرن التاسع عشر (١٥). وفي عام ١٩٢٠، يغادر بطريركهم العراق لكي يستقر في حمص، في سوريا، البلد الذي يوفر اليوم مثوى للجانب الرئيسي من طائفتهم (٨١٠٠، نسمة في عام ١٩٩٠، من إجمالي ١٦٧٠٠٠ نسمة ) (٥٠).

## أوراق الاقليات الرابحة

كانت عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام هى الوسيلة الأساسية لتوسع الإسلام، وقد توقفت مثل هذه العمليات من الناحية العملية في ظل العثمانيين، لأن أسبابها كانت قد تلاشت. على أن ضريبة الرأس، الجزية، تستمر سارية المفعول من الناحية النظرية حتى زمن إلغاء المتنظيمات الرسمى لها، لكنها كانت قد فقدت طابعها المرهق: فالضريبة الرئيسية هى الضريبة المفوضة على رأس المال والإنتاج دون تمييز على أساس الدين.

وفي الجبل اللبناني، حيث لم تكن الإدارة العثمانية تمارس بشكل مباشر، كان الأمير ملتزماً، متولياً لالتزام جباية الضرائب، وكان يقتسم مسؤوليته من الباطن مع أعيان محليين. وكانت الهيراركيات القائمة داخل المجتمع تسمح لمفوضين، هم أنفسهم من الموارنة أو الدروز، بحسب العقيدة السائدة في الموقع، بجباية الضرائب، وفي الاقاليم التي يسكنها مسيحيون، كان جابي الضرائب من ثم مسيحياً. ويحكم هذا الواقع، فإن الجباية التمييزية للضرائب، والتي ساعت كثيراً في الماضي عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام، تفقد تدريجياً شفافيتها الأصلية، وتأخذ الضريبة شكلاً عاماً هو «الميري» (٥٠) (من «الأمير»). وسوف نقول اليوم أننا أمام خزانة عامة: فهي تكتسب طابعاً غير ديني، ويأخذ المصطلح نفسه في الإشارة إلى مجموعة متنوعة كبيرة من الضرائب: على الأرض وعلى الإنتاج وعلى صكوك الحالة المنية، والخ. ومن ثم فإن جابي الضرائب إنما يقوم بعملية واحدة لجباية الضرائب. والحفاظ على دينه يكف منذ ذلك الحين عن أن ينظر إليه بوصفه ثمناً مميزاً وقابلاً للترجمة إلى لغة الأرقام.

وكان الوضع مختلفاً بشكل محسوس في مصر، حيث كان جابي الضرائب، المتصل على نحر مباشر بدافع الضرائب المسلم أو المسيحي، قبطياً دائماً تقريباً. وكان القانون يحدد الإطار الإداري للجباية، مثلما كان يحدد الحصص المخصصة لكل من الباشا العثماثي – ممثل السلطان – والجيش والحكومة المحلية، أي المماليك، إلا أنه لم يحدد قواعد محددة المرض الضرائب. فالشيء المحدد وحده هو المبلغ الإجمالي للضريبة المفروضة على القرية، حيث كان يجرى توزيع حصص دفعها على السكان بموجب تحكيم تقرره لجنة ثلاثية مكونة من جابي الضرائب القبطي (المعراف)، وعمدة القرية (شيخ المبلد) والمحامي المدافع عن مصالح القروبين (الشاهد).

وهذا التوزيع الأدوار يضع المصراف في وضع ملتبس، حيث يتنافس انعدام شعبيته مع سوء سمعته. وغالباً ما كان يجرى اتهام المصرافين بالجشع، مع تقدير نزاهتهم في النزاعات القروية، التي غالباً ما كان شيخ البلد طرفاً فيها على العكس من ذلك. ويقدر رحالة فرنسي – بمبالغة واضحة – بثلاثين ألف نسمة عدد الأشخاص الذين يحيون في مصر من جباية الضرائب، ويصل به الأمر إلى حد تحميلهم المسؤولية عن هبوط عدد السكان: فالمصراف، بشكل أكثر فداحة من المملوك، قد ثبط من ثم عزيمة الفلاح على الإنتاج (١٠). وكانت قاعدة إدارة الشؤون المالية قبطية بوجه عام. بل يحدث أن قمة الإدارة تصبح قبطية أيضاً. وعلى مدار أربع سنوات، اتخذ محمد على جرجس الجوهرى وزيراً للمالية، وهو وجيه من البورجوازية القبطية اجتنب تعاطف الشعب بسياسته الضريبية المعتدلة، وإن كان الوالى من البورجوازية القبطية اجتنب تعاطف الشعب بسياسته الضريبية المعتدلة، وإن كان الوالى من البورجوازية القبطية اجتنب تعاطف الشعب بسياسته الضريبية المعتدلة، وإن كان الوالى من البورجوازية القبطية اجتنب تعاطف الشعب بسياسته الضريبية المعتدلة، وإن كان الوالى من البورجوازية القبطية اجتنب تعاطف الشعب بسياسته الضريبية المعتدلة، وإن كان الوالى قد اضبطر إلى التخلص منه لهذا السبب عينه (٥٠).

وفضلاً عن إدارة الضرائب، فإن مجمل الجهاز المؤسسى للإمبراطورية العثمانية يأخذ في التحول. إن الأقليات الطائفية لن تشكل أبداً أمماً بالمعنى الذي نفهمه اليوم من كلمة أمة، تتمتع بأرض (٢٥)، لكنها سوف تستفيد من إنشاء نظام الملل، والذي تفوض السلطة العثمانية بموجبه سلطتها إلى الرئيس الروحي لكل طائفة من الطوائف التي تعترف بها، في جميع المسائل التي لها دخل بوضعية الأشخاص. فمن الزواج إلى الميراث مروراً بالمدرسة، ترجع جميع شؤون العائلة بشكل خاص إلى صلاحيات الملل، ووضعية الذمي التي كانت تربط بشكل فردى الأقليات في السابق بالسلطة المسلمة تتحول إلى ميثاق جماعي بين السلطان والطوائف. ومن ذرات من أفراد – كما كانوا في السابق – يتحول المسيحيون واليهود إلى جماعات من المجتمع معترف بها.

وخلافاً لنظام الملل، الذي يعزز الطوائف من الداخل، فإن الامتيازات (الأجنبية) تشدها صوب الخارج. ففي عام ١٩٧٥، يقدم سليمان القانوني لفرانسوا الأول امتيازات تجارية، مكافأة له على إدخاله الإمبراطورية في اللعبة الأوروبية. وسعياً إلى ضمان احترام أشخاص ومصالح التجار الفرنسيين، يأخذ قناصل فرنسا في توسيع صلاحياتهم في المجال التجاري والمدني والجزائي، وسرعان ما تستفيد فرنسا من هذه الامتيازات لتجعل من نفسها عامية، ليس فقط لرعاياها في شرقي البحر المتوسط، وإنما أيضاً لأولئك الذين يعتنقون نفس ديانتها، الموارنة وكاثوايك الملل الشرقية، وإذ يجدون أنفسهم «محميين» حماية مزدوجة، من جانب السلطان ومن جانب ملك فرنسا، فإنهم يصبحون الوسطاء المشار إليهم بالبنان بين الإسلام والجماعة المسيحية، خاصة في المجال الاقتصادي: والامتيازات تشكل مؤسسة رئيسية لصعود بورجوازيات تجارية بين مسيحيي الشرق.

وهكذا، فبعد ثمانى عشر سنة فقط من فتحهم لسوريا، يقبل العثمانيون، حول مسألة الأقليات، تخلياً أول عن السيادة. وفي عام ١٧٤٠، سوف تفقد الامتيازات في الواقع طابعها الذي يتميز بالسخاء السلطاني لتصبح التزاماً خالصاً وصرفاً حيث يتعين على السلطان، بناءً على طلب من ملك فرنسا، وليس بناءً على مبادرة من جانب الأول، تمديد العمل بالمعاهدة. وفي تلك الأثناء، كانت دول أوروبية أخرى قد حصلت على تنازلات مماثلة، خاصة بريطانيا العظمى والنمسا وروسيا، حيث جعلت كل واحدة منها نفسها حامية لأقلية طائفية.

وشيئاً فشيئاً سوف تؤدى الامتيازات إلى حفز الربية تجاه الطوائف المسيحية، وهى ربية تتفجر بشكل متقطع، وإن كانت تتفجر في جميع الأحوال تقريباً بمناسبة مواجهة بعيدة بين الإسلام والجماعة المسيحية. وهكذا، ففي عام ١٧٩٩، يجرى ارتكاب اعتداءات على المسيحيين في دمشق «انتقاماً» من دخول بونابارت إلى مصر. وفي أواخر حياته يذكر بونابارت ختاماً لحديثه: «لو تسنى الاستيلاء على عكا، لأمكن للجيش الفرنسي الانقضاض على دمشق وحلب، ولكان على بعد خطوة من الفرات؛ عندئذ كان مسيحيو سوريا والدويز ومسيحيو أرمينيا سوف ينضمون إليه؛ وكانت الجماعات السكانية ستتعرض لهزة عنيفة. (...) عندئذ كان سيكون بوسعى بلوغ القسطنطينية والهند، وتغيير وجه العالم ! (٥٠)». والحال أن التمرد اليوناني (١٨٢١) ونزول الفرنسيين إلى الجزائر والهجمات البريطانية على إمبراطورية المغول الهندية ومختلف الأحداث الأخرى التي أذلت الإسلام عبر العالم سوف يكون لها معداها أيضاً على العلاقات بين الطوائف في سوريا (٨٠).

وعندما يفتح العثمانيون سوريا ومصر، من المؤكد أن الشرق الأدنى لم يكن قد أدرك أنه بسبيله إلى أن يصبح على هامش الطرق الكبرى للتجارة، وسوف يؤدى اكتشاف أمريكا إلى فتح السبيل إلى موارد خرافية، في حين أن طريق رأس الرجاء المعالج سوف يسمح بالتخلص منذ ذلك الحين من تقديم ضريبة لوسطاء النقل الجمالين. وسوف يكف شرق البحر المتوسط عن أن يكون ملتقى طرق ليكتسب طابعاً إقليمياً مهمشاً. على أنه لن ينعزل مع ذلك، فالعثمانيون يصبحون سادة لإمبراطورية مترامية الأطراف. ودفعة واحدة، يجد الشرق العربي نفسه غارقاً في شبكة تبادلات واسعة. وصحيح أنها تبادلات داخلية، ولكن ما أوسع نطاقها! فمن تونس إلى سالونيك ومن حلب إلى بلجراد يجرى تداول أكثر السلع تنوعاً وأكثرها تكاملاً على الطرق الإمبراطورية.

وتواضع الصفقات مع الغرب المسيحى يخفى كثرة التبادلات التجارية الداخلية، بما يشوه من جراء ذلك فكرتنا عن حجم الانتفاش العثماني، وعشية حملة بونابارت، كانت أورويا غير العثمانية آخر شريك أصغر بين شركاء مصر (١٤٪ من تجارتها)، بما يبعد كثيراً عن الشرق (٣٠٪) وخاصة البحر المتوسط العثماني (٥٠٪) (٥٠). ومن السفن الفرنسية التي استأجرها العثمانيون في الإسكندرية، كانت نسبة ٥٠٠٪ فقط تبحر إلى أوروبا: فمن أسيا الصغرى إلى المغرب، كانت جميع السفن الأخرى تبحر داخل البحر العثماني (١٠). وعدة مدن عربية تحتل، أو بشكل أدق تعرف الفوز بمكانة محورية. وهكذا فإن المدن التي تربط بين السفن والقوافل، الإسكندرية ثم بيروت، من جهة البحر، وحلب والموصل ودمشق والقاهرة، من جهة الصحراء، سوف تشهد نموا أقتصادياً، ومن ثم، ديموغرافياً، لا يتناسب مع الموارد الهزيلة الصحراء، سوف تشهد نموا أقتصادياً، ومن ثم، ديموغرافياً، لا يتناسب مع الموارد الهزيلة التي كان بوسعها الحصول عليها من البيئة الريفية المحيطة بها (١٠). والحال أن عدد خانات رجال القوافل في القاهرة ينتقل من ٥٠ في زمن السلاطين الماليك إلى ٣١٠ في أواخر القرن السابع عشر (٢٠).

وفى الشمال، نجد أن فشل حصار ثينا (١٦٨٢) ينبى، بالمساعب التي تواجهها الإمبراطورية وسرعان ما سوف ينبى، بتفككها فى أوروبا. ومن ثم فإن كتلتها التجارية تنتقل صوب الشرق: وتصبح الإسكندرية وحلب بؤرتين جديدتين لها. والبحر الأحمر، «بحر المسلمين المقدس المحظور على المسيحيين (١٦)»، يكف عن أن يكون الطريق الملكي للتوابل لكنه يجد منتجاً بديلاً: بن شبه الجزيرة العربية، المصدر من مضا، حيث تنقله الزوارق العربية إلى السويس، وهناك، يثخذ الوسطاء الشوام والأرمن واليونانيون واليهود شحنته، بينما لا يصل التجار الفرنسيون إلاً في نهاية الشوط.

وكانت آسيا العثمانية، الأكثر انتفاشاً من مصر، أكثر انفلاقاً. فمناطقها الداخلية لا تجتذب التجار الأوروبيين، الذين لا يدخلون إلا إلى الواجهات البحرية ومؤخراتها القريبة. وتتوقف علاقاتهم عند دمشق وحلب، حيث يبدأ جبروت قوافل التجارة الإسلامية. ومن ثم فإن التجار المتواجدين في الموقع يشكلون حلقة اتصال ضرورية. وبينما يتولى المسلمون الجانب الرئيسي من التبادلات الداخلية، فإن المسيحيين وبعض اليهود يتخصصون في المعاملات مع «الفرنجة». وهكذا تتطور بورجوازية مسيحية تربو بيصرها إلى أوروبا، ليس ضد الإمبراطورية وإنما لأجلها، وبور الوسيط هذا، المتواضع على مستوى العالمين اللذين يوجدانه الإمبراطورية وأوروبا – كان هاماً على مستوى طوائف الشرق المسيحية، المهيئة للتجارة مع مؤلاء الشركاء الجدد الغربيين، بحكم تقاربها الديني معهم.

وعلى تخرم الصحراء، حيث يضع الجماًل قدمه على الأرض، نجد أن بعض المدن الكبرى تشهد من ثم نمر جماعاتها السكانية المسيحية واليهودية. وإذا ما اقتصرنا على دمشق، فقد كان هناك في عام ١٠٥١ ، ١٣٠٠ مسيحي و٢٣٠٠ يهودي من أصل ٢٤٠٠ نسمة (١٢) (الجدول ٧.8 ). وبعد ذلك بقرنين، زاد عدد المسيحيين ثلاث مرات (٢٢٠٠٠)، في حين أن عدد سكان المدينة لم يصل حتى إلى ضعف ما كان عليه (١٠٠٠٠) وأن عدد اليهود كان راكداً من الناحية العملية (١٠٠٠) (١٥). ولا يعنى ذلك أن هذه الطوائف كانت مؤلفة من تجار فقط. ففي القدس، في القرن السادس عشر، نجد مسيحيين ويهوداً، إلى جانب المسلمين، في جميع الحرف العادية في المدينة: حرف الحدادين والبنائين والخبازين والغزالين (٢٦).

وقبل بيروت بزمن، ولكن باندفاع أقل، كانت حلب قد شهدت أيضاً بروز جماعتها المسيحية. فالقنصليات التى أقامها هناك البنادقة والفرنسيون والإنجليز والهوانديون بين عامى ١٥٤٨ و١٦٦٣ سوف تفتح هذه المدينة الداخلية على أوروبا. وسلطة اسطنبول المباشرة تكفل التعايش الطائفي. والحال أن المسيحيين العثمانيين – الملكانيين والكاثوليك السوريين، وكذلك أيضاً الموارنة والأرمن – لكونهم المتعاملين الطبيعيين مع إخوتهم «الفرنجة» في الدين، سوف يقومون بنشاط مزدهر، ماتزال تشهد عليه أبهة مساكن حى الجديدة وحى العزيزية. ولما كان التعامل بالمثل ضرورياً، فإن الحلبيين سوف يقيمون لهم جالية في ليشورنو.

وفى مصر، لن يشكل الأقباط أبداً بورجوازية مزدهرة ازدهار البورجوازية التي شكلها المسيحيون في سوريا. فجماهيرهم تظل ريفية وإقليمية. وفي القاهرة، نجد أنهم لا ينخرطون في التجارة الدولية، بل يحتلون غالباً مكانة لا وزن لها، فهم كتبة لدى الإدارة أو لدى

الأرستقراطية المسلمة، أو تجار تجزئة أو صغار حرفيين. وتشير قوائم الوراثة إلى تواضع حالهم بالقياس إلى حالة المسلمين: فممتلكات حرفى قبطى متروكة لورثته تصل بالكاد إلى ثلث ما يتركه مسلم من الحرفة نفسها من ممتلكات لورثته (٧٧).

أما الطبقة المسيحية السائدة الحقيقية في مصر فقد كانت سورية الأصل. فهرباً من توبّر علاقاتها مع الأرثوذكس، تجيء عائلات ملكانية عديدة من دمشق وبالأخص من حلب. وشأنها في ذلك شأن العائلات القادمة من حلب أيضاً، والتي سوف تشق طريقها إلى بيروت بعد قرنين، فإن هذه العائلات تشكل صفوة مالية وفكرية تهجر سوريا. وفي غضون جيل، سوف تنجح في الفوز بدور اقتصادي واجتماعي بالغ العظمة في القاهرة. وسرعان ما سوف تحل محل اليهود في التزام الجمارك وتلعب دوراً ملحوظاً في الاستيراد والتصدير. وسوف يتمتع كاثوليك مصر السوريون بنفوذ بالغ يمكنهم من التفاوض، بدعم من محمد على – الذي يتمتع كاثوليك أصر السوريون بنفوذ بالغ يمكنهم عن الملة الأرثونكسية (١٨١٦).

ولم تكن بيروت غير بندر صغير عندما اقترب العثمانيون منها: ٢٠٠٠ نسمة، لا يشكل المسيحيون بينهم غير نسبة ١٠٪ (١٨٠). وبعد ذلك بقرنين ونصف قرن، لن يصادف قرانى هناك أيضاً غير ٢٠٠٠ نسمة، لأن «عيبين يحكمان على بيروت بالا تكون أبداً غير مكان سيىء: فهى من جهة يهيمن عليها ستار من الروابى، (...) ومن جهة أخرى يعوزها الماء فى داخلها (١٠)» وكان لابد من عزم وإرادة إبراهيم باشا، ابن محمد على، التغلب على ذلك. فمنذ الاحتلال المسرى، تنخرط المدينة فى صعود اقتصادى وديموغرافى فريد فى العالم العربى (٢٠)، وفى الوقت نفسه، تصبح بيروت أكثر العواصم الإقليمية مسيحية (الجدول ٧٠١٥). ونحو منتصف القرن التاسع عشر أو ربما قبل ذلك إلى حدما (١٧)، يكسب المسيحيون لأول مرة تناظراً (عددياً) مع المسلمين، ثم يكسبون أغلبية الثاثين التى سوف يحافظون عليها حتى الانتداب الفرنسى، وتصبح المدينة قطباً للازدهار الاقتصادى وللإشعاع الثقافي سواء بسواء، ويسود السلم الأهلى فيها، حتى وإن كانت الحوايات تستجل من حين لآخر بروز مشاجرات بين السلم الأهلى فيها، حتى وإن كانت الحوايات تستجل من حين لآخر بروز مشاجرات بين المينايات، فتوات الطوائف المختلفة (٢٧).

وسوف يجد الموارنة في بيروت ملاذاً يلجئون إليه، أحياناً، من هزات الجبل. لكن البورجوازية المسيحية في بيروت كانت أرثوذكسية بالدرجة الأولى. ومنذ القرن التاسع عشر، تكتسب جميع سمات طبقة رأسمالية حديثة وتنشىء بنوك إيداع وبنوكاً تجارية. ومن شأن نشاط عقارى قوى يمتد إلى أركان الإمبراطورية الأربعة على طول تشعب الفروع العائلية أن

يكفل لها في أن واحد رأس مال عقارى وانفراساً عبر قومى، وتنهل بيروت من أعماق الأرثوذكسية العثمانية، كما يشهد على ذلك تنوع أصول أسماء العلائلات.

وهذا الإشعاع غير العادى (٣٠)، إنما تدين به الطائفة الأرثوذكسية لواقع الانتماء إلى أول جماعة مسيحية في الإمبراطورية، وهي الجماعة الوحيدة التي تملك بطريركية قائمة في قلبها، في اسطنبول، والجماعة الوحيدة التي لا تسعى أبداً إلى الفوز بحماية روما. وريما كان اليونانيون الكاثوليك والموارنة وجميع الطوائف ذات الملة اللاتينية أقرب من القنصليات الأوروبية، لكنها الأقرب فحسب: ومن المؤكد أن الحظوات التي تلقاها هناك هذه الطوائف المحمية بنظام الامتيازات باكثر مما بنظام الملل العثماني تسهل صلاتها التجارية، لكنها تضر بالثقة العامة. أمّا فيما يتعلق بالبورجوازية السنية البيروتية، والتي تستقوى بانغراسها في غالبية الشرق العربي والتركي السنية الساحقة، فإنها تمد شبكتها التجارية إلى أعماق الإمبراطورية وإلى مصر. ويتزايد اختلاط المجتمع البيروتي الجميل كله؛ ليس بعد عن طريق الزواج، بل عن طريق الأعمال التي يتعاطاها.

ولم تكن المدن التجارية وحدها هى التى قدمت للديموغرافية المسيحية فوائد انفتاح على أوروبا. إذ يسهم فى ذلك أيضاً الجبل اللبنانى، الذى يخرج فى ظل السلطة العثمانية من الكتفائه الذاتى (٧٤). فزراعة أشجار التوت وتربية دود القز، والموجهتان إلى أسواق أوروبية منذ رفع الإدارة المصرية للحظر على التصدير (١٨٣٣)، سوف تقدمان اطوائفها الموارد التى سوف تحررها من تقلبات إنتاج المواد الفذائية. وهكذا يقتحم الموارنة حدود ديموغرافيا تقليدية. ولا يعود إنتاج الحرير مجرد نشاط زراعى، بل يصبح تجارة، ومنذ عام ١٨٥٠ يصبح صناعة صفيرة. والبيوت التجارية، الفرنسية غالباً، واللبنانية أحياناً، والتى ترسل من بيروت الحرير الفام أد خيوط الحرير إلى مرسيليا أو إلى مصانع ليون، ترسى أسس اندماج جديد الطائفة المارونية: ففرعاها المديني والفلاحى يجدان نفسيهما متوحدين من جديد فى دائرة اتصادية واحدة ويندمج كلاهما فى فلك دولى.

ويبلغ النهرض السكانى مدى بعيداً بحيث إن الجبل يصبح بدوره ضيقاً للغاية، وعندما يدخل إنتاج الحرير في أزمة، غإن الجبليين الأكثر تواضعاً يضطرون إلى النزوح إلى ما وراء البحر؛ وهناك يؤسسون بسرعة هوائيات ازدهار جديد، وهؤلاء المهاجرون الأوائل، الذين يشارك بعضهم بنشاط في بناء الرأسمالية في أمريكا اللاتينية، يذكروننا إلى حد ما بالبارسيلونيت الفرنسيين (٥٠).

وكان تحديث الشرق العربي ثقافياً بقدر ما كان اقتصادياً. إن مسلمين ومسيحيين،

رعايا عثمانيين عديدين يتعاملون في واقع الأمر مع تقدم أوروبا على الإمبراطورية، البالغ الوضوح في القرن التاسع عشر، بوصفه تعدياً. وكان لابد من كسب العلم من جديد، إلى الدرجة التي سوف يكون من الطبيعي تماماً معها أن تجد العلاقات الثقافية مع أوروبا مكاناً لها إلى جانب التجارة. وكان العمل التأسيسي لذلك هو افتتاح كلية روما المارونية (١٥٨٤) في ظل البابا جريجوار الثالث عشر.

ويعد ذلك بزمن طويل، سوف تؤدى مجموعات المبعرثين المصريين الذين أرسلهم محمد على لمواصلة دروسهم في فرنسا إلى توسيع الانفتاح (١٠٠). إلا أنه مع إنشاء المؤسسات المدرسية الدينية الأولى (١٨٣٤ في لبنان، ١٨٥٤ في مصر) على أيدى المبشرين الأمريكيين، الذين سرعان ما سوف يتلوهم فرنسيون وإيطاليون وإنجليز، سوف يأخذ النفوذ الغربي في التغلغل بين السكان ويسهم في صوغ سلوكهم، خاصة أنماط السلوك التي من شأنها تعديل منحنيات معدل الوفيات، وسوف تلعب البعثات الكاثوليكية دوراً كبيراً في نشر التعليم. وإن يقتصر تأثيرها على الموارنة واليونانيين الأرثوذكس وحدهم، بل سوف يكون مفيداً أيضاً للطوائف المجاورة لهم، أكانت من الأرثوذكس أم من المسلمين. إلا أنه سرعان ماسوف تظهر تباينات شاسعة في التعليم المدرسي بين الأقاليم و ، في داخلها، بين الطوائف (١٠٠). وفي جميع الأنحاء يحرز المسيحيون تقدماً على المسلمين (الجدول ٢٠٠). أما فيما يتعلق باليهود، فقد كان التعليم فيها الأنحاء يحرز المسيحيون تقدماً على المسلمين (الجدول ٢٠٠). أما فيما يتعلق باليهود، فقد كان مسلكهم أكثر استمرارية: وإذ كانوا أقل تعليماً من المتوسط في الولايات التي كان التعليم فيها بالغ الانتشار (بيروت، بغداد، الموصل)، فإنهم يجيئون على رأس القائمة في الولايات الأكثر بالغ الانتشار (بيروت، بغداد، الموصل)، فإنهم يجيئون على رأس القائمة في الولايات الأكثر بالفيرة نفسها.

طى أن هناك وجهاً مقابلاً للوحة: فالمواجهة بين الأغنياء والفقراء تتخذ هنا طابعاً طائفياً. وسوف تؤدى المتظيمات إلى أثار غير متوقعة. فالبورجوازية المسيحية التي تشكلت منذ بضعة أجيال من الاتصال بأوروبا تؤكد ازدهارها. وخراب طبقة من المتعهدين الصغار، المسلمين غالباً، مسؤول جزئياً من جهة أخرى عن ثروتها، كما يرصد ذلك شاهد أوروبي: وإن الصناعة الأوروبية المستوردة قد قضت من الناحية العملية على الإنتاج اليدى المحلى (٢٨)». وكان الحسد الذي ولدته المواقع الاقتصادية للنخبة المسيحية قد تم تخفيفه في السابق عن طريق عطف معين بسبب وضعيتها الخاضعة. ومع المساواة السياسية التي أعلنت فجأة، فإن التفاوت الاقتصادي يصبح استفزازاً. ويفقد الحسد الثقل المضاد له والمتمثل في العطف. ويهب العوام العلماء ضد تبديل الطابع الإسلامي للدولة والذي تمثله هذه الإصلاحات العلمانية، ويهب العوام

ضد حرية العبادة التى يتفاخر بها المسيحيون، وضد الأجراس التى تدق من جديد، وضد عمل عبيد مسلمين عند سادة مسيحيين، وباختصار، ضد العجرفة التى تحل محل المسكنة. ويتصاعد سخط الشارع، وخلال حرب الجبل، تشهد بيروت بداية نزوح صوب كسروان، بينما تشهد دمشق مذابح حقيقية: إن ٥٥٠٠ مسيحى سوف يقتلون، ومن المرجح أن عددهم كان يمكن أن يزيد عن ذلك بكثير لولا أن الأمير الجزائرى عبد القادر، الذى استقر في دمشق بعد نفيه من الجزائر، قد قدم وساطته لوقف المجزرة. وقد أشار بذلك إلى أن بوسع المر، في أن واحد، أن يعلن الحرب المقدسة على فرنسا وأن يحمى الجماعة المسيحية العربية.

لقد حدث النهرض الاقتصادى والديموغرافي للجماعات المسيحية الشرقية في سياق دولى فريد، سوف يتلاشى مع الحرب العالمية الأولى، وكان غرب التوسع الاستعمارى قد أكد هيمنته بإعلان سمو مسيحيته، وسار الفتح الاقتصادى والتبشير جنباً إلى جنب، إلا أنه، مع التنوير، سوف تتسرب الأفكار التي سوف تنتصر عند منعطف القرن العشرين. فالعلمانية، وفيما بعد بوقت طويل، الديمقراطية سوف تصبحان العقيدتين الجديدتين. وسوف يعطيان كلاهما للديموغرافيا حقاً على السياسة (٢٩). وعبر آليات معقدة، سوف يوقفان الصعود المسيحي.

# جداول وأشكال الفصل الخامس

الجِنول 1 . ٧

الجماعات السكانية الولايات العربية للإمبراطورية العثمانية في 1570 - 1590 و 1881 - 1882

| الإجمنالي      | 1708805 | 135280         | 16155 | 2352889 | 547094                   | 54638 |
|----------------|---------|----------------|-------|---------|--------------------------|-------|
| البصرة         | 98305   | 0              | 0     | 158496  | 758                      | 880   |
| الومسل         |         |                |       | 329186  | 14464                    | 8572  |
| يغداد          | 319990  | 20175          | 3015  | 298704  | 3326                     | 25364 |
| دمشنق          | 452155  | 39335          | 10440 | 338931  | 61576                    | 6368  |
| طرابلس ، بیروت | 195070  | 58840          | 1535  | 537388  | 367701                   | 3541  |
| · .            | 643285  | 16930          | 1165  | 690184  | 99269                    | 9913  |
|                | مسلمون  | مسيحيون        | يهسوا | مسلمون  | مسيحيون                  | يهسئ  |
| الولايــة      |         | السكان في 1580 |       | السكا   | السكان نى 1881 – 1882 ** | *     |
|                |         |                |       |         |                          |       |

\* بما في ذلك جبل لبنان، الذي فصل عن ولاية بيريت في 1881 - 1882.

\* \* 1887 بالنسبة البصرة.

المسادر: 1580 : ع .ل . برقان، 1881 - 1882 ؛ بحث حول الاستقصاءات الضريبية المثمانية. مصدر سبق ذكره، ك . كريات، السكان العثمانيون …، مصدر سبق ذكره؛ فيما عدا جبل لبنان : انظر حاشية الجمول V . 2.

الجدول 7.2

الجماعات السكانية في سوريا ولبنان وفلسطين في 1580 و 1882 و 1914

| 10,3<br>13,8<br>23,4             | 1914 - 1882     | السنة)                                   |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 0,6<br>4,9<br>2,4                | 882 1882 - 1580 | الزيادة ( <sup>0</sup> /00 في السنة)     |
| 71,6 %<br>26,4 %<br>2,0 %        | 1580 1914       |                                          |
| 74,2 %<br>24,5 %<br>1,3 %        | 1882            | النســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 91,0 %<br>8,1 %<br>0,9 %         | 1580            |                                          |
| 2150569<br>794131<br>58644       | 1161            | Ĉ                                        |
| 1536441<br>507939<br>27382       | 1882            | الأعسداد المللقسة                        |
| 1290510<br>115105                | 1580            | 1                                        |
| المسلمون<br>المسيحيون<br>اليهسعه | 1               |                                          |

المساس : التعددات العثمانية لولايات بيروت وامشق وهلب؛ - 1570 - 1590 : ع . ل . برقان، بحث حول الاستقصاءات الضريبية العثمانية، مصدر سبق ذكره: | 1881 - ال 1883 : السكان المثمانيون ...، مصدر سبق ذكره ؛ جبل لبنان : استخلاص قام به الجيش الفرنسي / كينيه بالنسبة لمام 1882 (ى . كرباج  $m V\cdot V\cdot 4$  وقت . فارج، الوضع الديموغرافي في ليتان، مصدر سبق ذكره)، 1914 : الجمول  $m V\cdot V$ 

الجندول 3. ٧

# معدل الزيادة بحسب الطائفة والولاية بين 1570\_1590 و 1881\_1882 (معدل الزيادة الوسطى السنوى 000)

| يه و                       | مسـيحيون                   | مسلمون                              | الولايـــة                                                  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7,1<br>2,8<br>- 1,6<br>7,1 | 5,9<br>6,1<br>1,5<br>- 6,0 | 0,2<br>3,4<br>- 1,0<br>- 0,2<br>1,5 | · حلب<br>طرابلس / بیرون *<br>دمشـق<br>بغـــداد<br>البصرة ** |
| 4,0                        | 4,6                        | Ы                                   | الإجمالي                                                    |

<sup>\*</sup> بما في ذلك جبل لبنان في 1881 - 1882.

<sup>\*\* 1580 - 1897</sup> بالنسبة للبصرة،

الجندول V . 4 سكان الهلال الخصيب في 1914 (البلدان في حدودما المالية)

|                     |           | راشيا (ق)      | 5490   | 4139   | 0     | 9629     | _   |
|---------------------|-----------|----------------|--------|--------|-------|----------|-----|
|                     | يمشق<br>س | عاصبيا (ق)     | 9405   | 5843   | ٥     | 15254    |     |
|                     |           | مکار (ق)       | 19920  | 21968  | 0     | 41888    |     |
|                     |           | طرابلس (ق)     | 50004  | 17293  | 72    | 67369    |     |
|                     | ະເທີ      | بيريت (س)      | 145848 | 63819  | 4568  | 213871   |     |
|                     |           |                | 364413 | 502101 | 4647  | 871161   |     |
|                     | القدس     | ંશ (છે)        | 62758  | 7343   | 2105  | 72206    |     |
|                     | ണ്        | عکار (س)       | 97885  | 52609  | 10383 | 133877   |     |
| إسرائلل             |           |                | 160643 | 32952  | 12488 | 206083   |     |
|                     |           | غزة (ق)        | 77296  | 1058   | 243   | 78597    |     |
|                     |           | الجليل (ق)     | 55720  | ω      | 721   | 56444    |     |
|                     | يظي       | القدس (ق)      | 70270  | 32461  | 18190 | 120921   |     |
|                     | ii.       | نابلس (س)      | 151552 | 2982   | 29    | 154563   |     |
| الضلة الغربية / غزة |           |                | 354838 | 36504  | 19183 | 410525   |     |
|                     |           | عجابن (ق)      | 57156  | 4811   | 0     | 61967    |     |
|                     | بمشق      | الكرك (س)      | 66023  | 8205   | 0     | 74228    |     |
| الأردن              |           |                | 123172 | 13016  | 0     | 136195   |     |
| البلد               | الولايسة  | القضاء/ السنجق | مسلمون | مسيحين | ţ     | الإجمالي | _   |
|                     |           |                |        |        |       |          | - 1 |

| إجمالى الهلال الخصيب | الخصيب                   |                  | 3206,768 | 752727 | 125739 | 4085234 |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|---------|
|                      | للوصل                    |                  | 427698   | 26999  | 13607  | 468304  |
|                      | النصرة                   |                  | 188478   | 997    | 1311   | 190786  |
|                      | يقار                     |                  | 414045   | 5612   | 54322  | 473980  |
| العراق               | <b>k</b>                 |                  | 1030222  | 33608  | 69240  | 1133070 |
|                      | أيرنا                    | (j) W.           | И638     | ¥      | 0      | 14652   |
|                      | •                        | حوران (عجلين)    | 112517   | 9577   | 0      | 22094   |
|                      |                          | حماه (س)         | 76509    | 29763  | 0      | 206272  |
|                      |                          | النبق (ق)        | 40139    | 6205   | 0      | 46344   |
|                      |                          | رق)<br>مها       | 35350    | 3008   | 0      | 38358   |
|                      |                          | التنيمارة (ق)    | 33534    | 1378   | 4      | 34916   |
|                      |                          | ا وادي الشام (ق) | 13528    | 2770   | 0      | 16298   |
|                      |                          | الزيداني (ق)     | И329     | 1690   | 0      | 16019   |
|                      | المشق                    | رمشق (ق)         | 197507   | 14988  | 10129  | 222624  |
|                      | نير الزير                | مير الزير (س)    | 65770    | 522    | N      | 66294   |
|                      | <del>با</del> .          | طب (س)           | 286183   | 34795  | 10046  | 331024  |
|                      |                          | قلعة الحصن (ق)   | 16477    | 13281  | 0      | 29758   |
|                      |                          | مانيتا (ق        | 32254    | 5162   | 0      | 37416   |
|                      | ເທນະ                     | اللائقية (س)     | 134738   | 11393  | 0      | 146131  |
| سوريا                |                          |                  | 1173473  | 134546 | 20181  | 1328200 |
|                      | چېل لېتان (اولمان/ سسنا) |                  | 96330    | 372384 | ٥      | 468714  |
|                      |                          | البقاع (ق)       | 19113    | 10226  | 0      | 29339   |
|                      |                          | بعلبك (ق)        | 18667    | 6429   | -      | 25097   |

\* ولايات لم يجر تعداد لها في عام 1914؛ ترقعات 1881 - 1882 (بنداذ) و 1897 (البصرة، المصل). المصدر: التعداد المُشَاتَى لمام 1914.

الجــدول V . 5 التوزيع الطائفي في مصر ، 1914

| الإجمالي | 4042    | مسيحيون | مسلمون   | المحافظات   |
|----------|---------|---------|----------|-------------|
| 748893   | . 26529 | 121587  | 600777   | القاهرة     |
| 420277   | 21808   | 90571   | 307898   | الإسكندرية  |
| 67462    | 535     | 16923   | 50005    | يورسعيد     |
| 27028    | 132     | 4764    | 22131    | السويس      |
| 23438    | 7       | 484     | 22947    | دمياط       |
| 964037   | 841     | 23516   | 939680   | التقبلية    |
| 932280   | 291     | 20085   | 911905   | الشرقية     |
| 500118   | 281     | 11360   | 488477   | القليوبية   |
| 1606375  | 1479    | 31436   | 1573460  | الغريية     |
| 1041845  | " 45    | 32364   | 1009436  | المنوفية    |
| 852686   | 216     | 13568   | 838902   | البحيرة     |
| 14468    | 70      | 3904    | 10494    | الإسماعيلية |
| 504882   | 349     | 14951   | 489582   | الجيزة      |
| 428716   | 82      | 24353   | 404281   | بنى سويف    |
| 487453   | 71      | 23310   | 464071   | الفيوم      |
| 732709   | 143     | 128974  | 603592   | المنيا      |
| 957804   | 99      | 210128  | 747577   | أسيوط       |
| 842118   | 112     | 137347  | 704659   | سوهاج       |
| 819916   | 90      | 66030   | 753795   | تسنآ        |
| 247161   | 113     | 6733    | 240315   | أسسوان      |
| 30136    | 2       | 392     | 29742    | المنحرآء    |
| 12249801 | 53296   | 982780  | 11213725 | الإجسالى    |

المسادر: استفلاص من تعدادي 1907 ق 1917.

تقدير التوزيع الطائقي فسي جبل لينان فني القرن التاسع عشس

| 1895           | Ė                  | 399530 | 34670 229680 399530 | 34670     | 54208                                   | 738         | 319296    | 13576 49812  | 13576 | 16846           | 80234    |
|----------------|--------------------|--------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|-----------------|----------|
| 1863           | المارية            | 262000 | 206000 262000       |           | **24000                                 |             | 230000    | 24000        |       | 31000 ***7000   | 31000    |
| 1860           | الجيش الفرنسي      | 269980 | 20400 172500 269980 | 20400     | 27100                                   |             | 220000    | 28560        | 7795  | 13220           | 49575    |
| 1860           | كاتب مجهول الاسم * | 105055 |                     |           |                                         |             | 84569     | 12607        |       | 20486 ***7897   | 20486    |
| 1860           |                    | 441500 | 350000 441500       |           |                                         | •           | 350000    | 40000        |       |                 | 40000    |
| 1847           | الشدياق*           | 107593 |                     |           |                                         |             | 77682     | 12911        | -     | 29911 ***17000  | 29911    |
| 1847           |                    | 300919 |                     |           |                                         |             | 237726    | 40624        |       | 63193 ** 22569  | 63193    |
| 1847           | بوريا              | 193935 |                     |           |                                         |             | 153030    | 8775 26445   | 8775  | 5395            | 40615    |
| 1840           | اورين              | 218622 |                     |           |                                         |             | 173586    | 30170        |       | 45036 *** 14866 | 45036    |
| 1833           | ىوان               | 215000 | 130000 215000       |           | 0000                                    |             | 140000    | 65000        | 2500  | 3000            | 70500    |
| 816            | كررانسيه           |        |                     |           |                                         |             |           | 70000        |       |                 |          |
| {              | •                  | السكان | المارنة             | الكاثرايك | المارنة الكاثرليك الارثونكس البريتستانت | البريةستانت | المسيحيين | السريز السنة | 1     | الشيمة          | المسلمين |
| ٢.<br><u>د</u> | الكات              | إجمالي |                     | المسا     | يحيون                                   |             | إجمالي    |              |       | لمون            | إجمالي   |

<sup>\* :</sup> الرجال فقط . \*\* : المسيحيون غير المارئة . \*\*\* : السنة والشيمة.

المصادر: من 1816 إلى 1863، دوينيك شوقاليه، مجتمع جبل لبنان ...، مصدر سبق ذكره : - 1895 : فيتال كينيه، سوريا ، لبنان ... ، مصدر سبق ذكره.

الجــدول V . 7 التعليم المدرسي بحسب الطائفة في أواخر القرن التاسع عشر

| معدل التعليم<br>المدرسي *     | داد                | e¥I                     | !::J1                                 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| اسرسی ۱۰۰                     | التلاميذ           | إجمالي السكان           | الإقليم :                             |
| % ٥ر40                        | 30933              | 336468                  | ولاية بيروت<br>المسلمون               |
| 64,6 %                        | 21496              | 166443                  | المسيحيون                             |
| % 0ر38                        | 1908               | 25136                   | اليهود                                |
| % 3ر22<br>% 2ر47              | 3580<br>30172      | 80234<br>319297         | متصرفية جبل لبنان<br>المسلمون         |
| % 5ر2ا                        | 11599              | 465346                  | المسيحيون<br>ولاية حلب<br>المسلمون    |
| 16 %                          | 3770               | 117809                  | المسيحيون                             |
| 30ე6 %                        | 1180               | 19265                   | اليهود                                |
| 7,9 %<br>39,3 %<br>3,3 %      | 4190<br>2355<br>40 | 264280<br>30000<br>6000 | ولاية الموصل<br>المسلمون<br>المسيحيون |
| -                             |                    |                         | اليهوي<br>ولاية بغداد                 |
| 6) اره<br>46 <sub>)</sub> 4 % | 9700               | 789500                  | المسلمون                              |
| 13,7 %                        | 650                | 7000                    | المسيحيون                             |
|                               | 1467               | 53500                   | اليهود<br>ولاية البصورة               |
| 2,6 %                         | 4940               | 939650                  | المسلمون                              |
| 9,8 %                         | 115                | 5850                    | المسيحيون                             |
| 15,6 %                        | 140                | 4500                    | اليهود                                |

<sup>\*</sup> معدل التعليم المدرسي : التلاميذ / % 20 من إجمالي السكان.

المناس: إجمالي السكان والتلاميذ، ليتال كينيه، مصدر سبق ذكره.

الجــدول V . 8 التوزيع الطائفي في دمشق في القرن السادس عشر

| 1569                        | 1548                                                      | 1543                     | السسنة                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 42822<br>6290<br>3332       | 49243<br>4320<br>3096                                     | 43706<br>3307<br>3084    | الأعداد المطلقة<br>المسلمـون<br>المسيحيون<br>الميـــود |
| 52444                       | 56659                                                     | 50097                    | الإجمالي                                               |
| % 7وا8<br>12م 0ردا<br>6م4 % | 86 <sub>5</sub> 9 %<br>7ე6 <i>%</i><br>5 <sub>5</sub> 5 % | 87,2 %<br>6ე6 %<br>6ე2 % | النســب<br>المسلمون<br>المسيحيون<br>اليهـــو           |
| % 0ر100                     | 100,0 %                                                   | 100,0 %                  | الإجمالي                                               |

المسر : م . أ . بخيت، « سكان ولاية دمشق» ممسر سبق ذكره.

الجدول V . 9 التوزيع الطائفي في القدس في ظل العثمانيين ( 1525– 1914 )

| اليهـــود                                    | المسيحيون                                    | المسلمون                                       | التاريـخ                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 21,3 %<br>14,6 %<br>12,2 %<br>9,5 %<br>0,0 % | 12,7 %<br>9,4 %<br>12,2 %<br>12,1 %<br>2,8 % | 66,0 %<br>76,0 %<br>75,5 %<br>78,3 %<br>97,2 % | القرن السادس عشر<br>1525<br>1538<br>1553<br>1562<br>1596 |
| 08,8 %<br>15,0 %                             | 24ر24<br>8ر26 %                              | 67م ار65<br>% ار58                             | القرنان التاسع عشر والعشرون<br>1882<br>1914              |

المسادر : التعددات العثمانية؛ 1525 - 1596 ، 1 ، كرهين و ب . لويس، 1882 - 1914 : ك . كريات، مصدر سبق ذكره.

الجدول V.10 الجدول نسبة المسريين في بيروت ، القرن السادس عشر – القرن المشرون

| %                                                                                | القرن XX - XIX                                                                 | %                                       | القرن السادس عشر                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| %<br>45,0<br>47,0<br>58,0<br>57,0<br>58,0<br>64,0<br>66,0<br>63,0<br>48,0        | القرن XX - XIX<br>1838<br>1846<br>1860<br>1881<br>1882<br>1889<br>1889<br>1889 | %<br>9,7<br>11,0<br>3,3<br>14,8<br>13,1 | القرن السادس عشر<br>1523<br>1530<br>1543<br>1568<br>1596 |
| 54 <sub>ე</sub> 0<br>60 <sub>ე</sub> 0<br>66 <sub>ე</sub> 0<br>45 <sub>ე</sub> 0 | 1912<br>1917<br>1920<br>1922                                                   |                                         |                                                          |

· المسادر : القرن السادس عشر : م . أ . بخيت، «سكان ولاية دمشق»، مصدر سبق ذكره، القرن التاسع عشر -- العشرون : ل . طرزى قواز، التجار ...، مصدر سبق ذكره.

الشكل V . 1 a الشكل نسبة المسيحيين في سوريا ولبنان وفلسطين (من الهجرة إلى أيامنا)

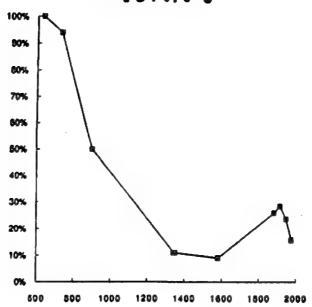

الشكل V. 1 b نسبة المسيحيين في مصر

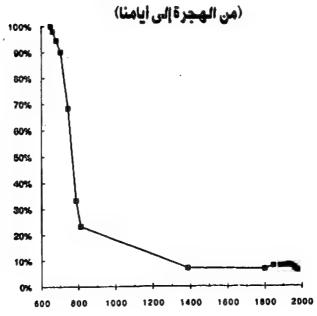

#### حواشى القصل الخامس

- 1 Quartier du patriarcat grec orthodoxe à Istanbul.
- 2 Entendu ici comme l'ensemble territorial aujourd'hui formé des Etats et territoires occupés suivants: Irak, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Gaza et Cisjordanie.
- 3 Ömer Lûtfi BARKAN, "Research on Ottoman Fiscal Surveys", in M.A. Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East From the Rise of Islam to the Present Day, Oxford, Oxford University Press, 2nd edition, 1978, public les données brutes du recensement: des effectifs de ménages. Nous en avons tiré les effectifs de population totale en estimant à 5 personnes la taille moyenne du ménage. Gilles VEINSTEIN, "Les Registres de recensement ottomans. Une source pour la démographie historique à l'épopue moderne", Annales de démographie historique, Paris, 1990.
- 4 Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population of the Province of Damascus in the Sixteenth Century", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christian and Jews in the Ottoman Empire, vol. II, New York, Holmes and Meier, 1982.
- 5 André RAYMOND, "Les provinces arabes (xvie xviiie siècle)", in Robert MANTRAN (dir.), Histoire de l'Empire ottoman, Fayard, 1990.
- 6 Les recensements suivants, en 1897, 1906 et 1914, portèrent sur une parite seulement des wilaya.
- 7- Exhumés par Kemal KARPAT, Ottoman Population, 1830-1914, Demographic and Social Characteristics, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985.
- 8 En réalité, le sexe masculin (tous âges) fut mieux recensé que le sexe féminin. Les chiffres du recensement de 1881/82-1893 que nous fournissons en annexe sont Obtenus en observant la règle suivante : données brutes du recensement ottoman lorsque l'effectif féminin est supérieur ou égal à l'effectif masculin, sinon deux fois l'effectif masculin.
- 9- La division administrative de l'époque distingue, par ordre d'emboîtement successif, la wilaya (province), le sandjak (département) et le caza (canton). Deux provinces ont des statuts spéciaux d'autonomie, les moutassarifiyya du Mont-Liban et de Jérusalem.
- 10 André RAYMOND, "Les Provinces arabes...,", op. cit.
- 11 Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population..., ", op. cit. a dépouillé certains d'entre eux.
- 12 Dominique CHEVALIER:, la Société du Mont-Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe, Paris, Geuthner, 1971.
- 13 Dans les tableaux de l'annexe, nous avons retenu les chiffres les plus détaillés, fournis par Vital CUINET, Syrie, Liban et Palestine. Géographie

administrative, statistique et raisonnée, E. Leroux, Paris, 1896. Voir nos quelques réserves au chapitre VIII.

- 14 Elle s'étendait alors de l'embouchure de l'Oronte à la Palestine.
- 15 L'espace de nomadisation.
- 16 Recensement de 1914.
- 17 Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population of the Province of Damascus...", op. cit., fournit un état brut des registres. En nous limitant aux seuls villages (et non les villes, sujettes à une intense migration à l'époque: voir tableaux V. 12 à V. 15) qui avaient fait l'objet de 5 compatges au cours du siècle, voici notre récapitulation:

|           | 1523  | 1543  | 1548   | 1569   | 1596   |
|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Musulmans | 7 546 | 9 718 | 10 467 | 15 885 | 9 261  |
| Chrétiens | 6 914 | 9 428 | 15 885 | 11 816 | 10 556 |

Série perturbée on le voit, dont il est difficile de tirer mieux qu'un taux moyen combinant les observations.

- 18 Solde net égal taux de croissance naturelle moins taux d'émigration.
- 19 Elie SAFA, L'Emigration libanaise, Université Sant-Joseph, Beyrouth, 1960.
- 20 Voir chapitre VII.
- 21 Doris BEHRENS ABOUSEIF, "The Political Situation of the Copts, 1578-1923", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christian and Jews...., op. cit.
- 22 Jomard sous- estime la population égyptienne de plus d'un million de perosnnes: le premier recensement démographique d'Egypte (1846) donnera 4,176 millions. Il ne paraît cependant pas tromper beaucoup sur la répartiton proportionnelle des communautés confessionnelles.
- 23 Edms François JOMARD, Coup d'æil impartial sur l'état de l'Egypte comparé à sa situation antérieure, Paris, Plan, 1936.
- 24 Ailleurs, Jomard semble avoir obtenu, par des moyens mathématiques et non par un comptage sur le terrain, une estimation sensiblement supérieure: 215 à 220000 non- musulmans; M.A. EL- BADRY, "Jomard et la démographie d'Egypte", *Population*, n°6, Paris, 1991.
- 25- Lettre de Pierre Plane, 13 juillet 1787, citée par Daniel PANZAC, Quarantaines et lazarets. L'Europe et la peste d'Orient, Aix-en-Provence, Edisud, 1986.
- 26 Citée par Dominique CHEVALLIER, la Société du Mont-Liban..., op. cit.
- 27 Leila Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth- Century Beirut, Cambridge, Harvard University Press, 1983.
- 28 Dominique CHEVALIER, La Société du Mont-Liban..., op. cit.

- 29 La Verne KUHNKE, Lives at Riske. Public Health in Nineteenth-Century Egypt, Berkeley, University of California Press, 1990.
- 30 André RAYMOND, Grandes Villes arabes à l'époque ottomane, Paris, Sindbad, 1985.
- 31 Haroutune ARMENIAN, "Health Information System: Diversity of Data and Need for Integration", communication au séminaire de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, Measurement of Maternal and Child Mortality, Le Caire, 1991.
- 32 Les chiffres originaux de ce recensement effectué par deux filateurs français nous sont parvenus grâce à Dominique CHEVALLIER, La Société du Mont-Liban..., op. cit.
- 33 Voir chapitre premier.
- 34- Philippe FARGUES, "La démographie du mariage arabo-muslman: tradition et changement", *Maghreb Macbrk*, n°116, Paris, 1987.
- 35 Les relation entre répudiation et fécondité sont complexes et n'agissent pas toutes dans le même sens. *Ibid*.
- 36 Kamal ALIBI, Histoire du Liban du xviie siècle à nos jours, Naufal, Paris, 1988.
- 37 Kamal SALIBI, Histoire du Liban..., op. cit.
- 38 A deux brèves exceptions près: l'éphémère Omar Pacha (1842) et le moussarrif Ismaïl Haqqi Bey (1917).
- 39 Dynastie régnant aujourd'hui à Riad.
- 40 Kamal SALIBI, Histoire du Liban..., op. cit.
- 41 Kamal ALIBI, Histoire du Liban..., op. cit.
- 42 Ibid.
- 43 C'est le nom qu'on lui donnera durant la guerre civile de 1975- 1990.
- 44 District situé au nord-est de Beyrouth.
- 45 Kamal SALIBI, Histoire du Liban..., op. cit.
- 46 Sur une surface deux fois plus petite que le Liban actuel, il comportait la montagne et sa façade maritime, à l'exception notable de Beyrouth et des principales villes côtières.
- 47 Aziz S. ATIYA, A History of Eastern Christianity, Methuen & Co, Londres, 1968.
- 48 Voir Chapitre VIII.
- 49 C'est ce que suggère Aziz S. ATIYA, A History..., op. cit.
- 50 C'est ce que notera le diplomate britannique Mark SYKES, *The Caliph's Last Heriage*, Londres, 1915.

- 51 R. JANIN, Eglises orientales, Paris, 1962, mais 200000 selon une source orthodoxe: A. Diomedes KYRIAKOS, Geschichte der Orientalischen Kirchen von 1453 1898, Leipzig, 1902.
- 52 Voir Pierre RONDOT, Les Chrétiens d'Orient, Paris, Peyronnet, 1955 et tabeau VIII. 18.
- 53 Dominique CHEVALLIER, La Société du Mont-Liban..., op. cit.
- 54 H.A.R. GIBB & H. BOWEN, Islamic Society and the West. A Study of the Impact of Western Civilization on Muslim Culture in the Near East, vol, I, Islamic Society in the XVIII the Century, Oxford U.P., Londres, 1950.
- 55 Aziz S. ATIYA A History..., op. cit.
- 56 A l'exception du Liban, qui fut partagé, de 1842 à 1960, en deux caïmacamiyya.
- 57 Emmanuel DE LAS CASES, Le Mémorial de Sainte-Hélène, Paris, Seuil, 1968.
- 58- Moshe MA'OZ, "Communal Conflict in Ottoman Syria during the Reform Era: the Role of Political and Economic Factors", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christian and Jews..., op. cit.
- 59 André RAYMOND, "Les Provinces arabes...", op. cit.
- 60- Daniel PANZAC, "Affréteurs ottomans et capitaines français à Alexandrie", Revue de l'Orient et de la Méditerranée modernes, Aix-en-Provence, 1982.
- 61- Un thème voisin est développé par Samir AMIN, La Nation arabe, Paris, Minuit, 1976.
- 62 André RAYMOND, "Les Provinces arabes...", op. cit.
- 63 Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XIe- XVIIIe siècle, tome III, Le Temps du monde, Armand Colin, Paris, 1967.
- 64 Registres ottomans, in Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population of the Province of Damascus...", op. cit.
- 65 C'est la reconstitution d'André RAYMOND, Grandes Villes arabes..., op. cit., qui fournit une série d'estimations pour d'autres villes: Alep, 120000 habitants, 12000 chrétiens, peu de juifs. Mossoul, 55000 habitants, 6000 chrétiens, 1000 juifs. Bagdad, 90000 habitants, 10000 juifs. Le Caire, 260000 habitants, 10000 coptes, 5000 syriens, 5000 grecs, 2000 arméniens, 3000 juifs.
- 66 Amnon COHEN, "On the Realities of the Millet System: Jerusalem in the Sixteenth Century", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christian and Jews in the Ottoman Empire, vol. II, New York, Holmes and Meier, 1982.
- 67 André RAYMOND, Grandes Villes arabes..., op. cit.
- 68 D'après le registre ottoman de 1523: 3715 musulmans, 407 chrétiens, 72 juifs, in Muhammad Adnan BAKHIT, "The Christian Population of the Provinc of Damascus...", op. cit.

- 69 VOLNEY, Voyage en Egypte et en Syrie (1787), paris, Mouton, 1959.
- 70 Sur la démographie de Beyrouth, voir Youssef COURBAGE et philippe FARGUES, La Situation démograpique au Liban, tome II, Beyrouth, Université libanaise, 1974.
- 71- Henri GUYS, consul de France à Beyrouth, estime qu'en 1830 la population de Beyrouth se compose déjà à 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Beyrout et le Liban. Relation d'un séjour de plusieurs années dans ce pays, Paris, Comptoir des Imprimeurs, 1850.
- 72 Lëla TAWaZ, Merchants and Migrants..., op. cit.
- 73 May DAVIE, "Ville, notables et pouvoir: les orthodoxes de Beyrouth au XIX<sup>e</sup> siècle", colloque *Bourgoisies et notables au Maghreb et au Machreq*, Grasse, 1991.
- 74- Dominique CHEVALLIER, art. "Lubnân", Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, 1966.
- 75 Emigration vers le Mexique, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, de nombreuse familles d'une vallée des Alpes françaises.
- 76 Anouar ABDEL-MALEK, L'Egypte moderne, idéologie et renaissance national, Paris, Anthropos, 1970.
- 77- C'est ce qu'indique la statistique des élèves recueillie par Vital CUINET, Syrie, Liban et Palestine..., op. cit. Pour un bilan sur le Liban, voir surtout Boutros LABKI, Education et mobilité sociale dans la société multicommunautiare du Liban. Approcbe socio-historique, Francfort, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 1988.
- 78 Cité par Moshe MA'OZ, "Communal Confict...", op. cit.
- 79 Voir chapitre VIII.

### تعليقات الفصل الخامس

- ١ حى البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في اسطنبول.
- ٢ مقهوماً هنا بوصفه الكيان الإقليمي الذي يتألف اليوم من الدول والأراضى المحتلة التالية:
   العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية،
- ٣ نشر عبر لطفى برقان، فى بحثه دبحث حول الاستقصاءات الضريبية العثمانية، البيانات الإجمالية للتعداد: أعداد الأسر. وقد استخلصنا منها أعداد السكان الإجمالية بتقدير المجم المتوسط للأسرة به اشخاص.
  - ٣ تتميل التعدادات التالية، في أعوام ١٨٩٧ و ١٩٠٦ و ١٩١٤، بجزه واحد فقط مَنْ الولايات.
- ٨ الواقع أن الجنس المذكر (جميع الأعمار) قد حسب بشكل أفضل من الجنس المؤتث. وقد تم الحصول على أرقام تعداد ١٨٨٢/١٨٨١ ١٨٩٦ التي نقدمها في ختام الفصل بمراعاة القاعدة التالية: البيانات الإجمالية للتعداد العثماني عندما يكون عدد الإناث أكبر أو مساوياً لعدد الذكور، إن لم يكن ضعف عدد الذكور.
- ٩ -- إن التقسيم الإدارى في ذلك العصر يميز، عن طريق تركيب منتال، بين الولاية و السنجق و
   القضاء. وكان لولايتين وضعيات استقلال خاصة، هما متصرفية جبل لبنان ومتصرفية القدس.
  - ١١ درس محمد عدنان بخيت، دالسكان المسيحيون...،، مصدر سبق ذكره، بعض هذه التعدادات،
- ١٣ في الجداول الواردة في ختام الفصل، احتفظنا بالأرقام الأكثر تفصيلاً، والتي قدمها فيتال كينيه. انظر بعض تحفظاتنا في الفصل الثامن.
  - ١٤ كانت تمتد أنذاك من مصب نهر العاصى إلى فلسطين.
    - ه ١ مجال حياة البدارة.
    - ١٦ تعداد عام ١٩١٤.
- ١٧ يقدم محمد عدنان بخيت، والسكان المسيحيين لولاية دمشق...» مصدر سبق نكره، كشفأ إجمالياً للسجلات. واقتصاراً منا على القرى وحدها (لا المدن، المعرضة لهجرة كثيفة في ذلك العصر، انظر المبداول من ٧.12 إلى ٧.15)، التي كانت موضوعاً لخمسة تعدادات خلال القرن، إليكم الخلاصة التي توصلنا إليها:

| 1596   | 1569   | 1548   | 1543  | 1523  |           |
|--------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| 9 261  | 15 885 | 10 467 | 9 718 | 7 546 | المسلمون  |
| 10 556 | 11 816 | 15 885 | 9 428 | 6 914 | المسيحيون |

ومن الواضع أننا أمام سلسلة مشوشة، يصعب أن تستخلص منها ما هو أقضل من معدل وسطى يركب بين الملاحظات،

- ١٨ الرصيد الصافي يساوي معدل النمر الطبيعي مطريحاً منه معدل النزرج.
  - ٢٠ انظر القصل السابع.
- ۲۲ يقلل جومار تقدير السكان المصريين بأكثر من مليون نسمة : فالتعداد الديموثيرافي الأول لمصر (١٨٤٦) يشير إلى وجود ١٧٦ر٤ مليون نسمة. إلا أنه لا يبدو أنه قد أخطأ كثيراً فيما يتعلق بالتوزيم النسبى للجماعات الطائفية.
- ۲٤ -- في مكان آخر، يبدر أن چومار قد حصل، عن طريق مناهج رياضية وايس عن طريق تعداد ميداني، على تقدير أعلى بشكل محسوس: ٢١٥٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ غير مسلم.
  - ٣٢ انظر القصل الأول.
  - ٣٥ -- إن العلاقات بين الطلاق والخصوبة علاقات معقدة ولا تسير كلها في الاتجاه نفسه.
- ۳۸ نیما عدا استثنائین قصیرین تقریبا: عمر باشا الذی حکم بشکل عابر (۱۸٤۲) و المتصرف إسماعیل حقی بك (۱۹۱۷).
  - ٣٩ السلالة الحاكمة الأن في الرياض.
  - ٤٢ ذلك من الاسم الذي أطلق عليه خلال الحرب الأملية بين عامي ١٩٧٥ و ١٩٩٠.
    - ٤٤ ناحية تقع في شمال شرقي بيروت.
- ٤٦ إن لبنان الأصغر، الذي كان يمتد على مساحة أصغر مرتين من لبنان العالى، كان يضم الجبل ووجهته البحرية، وذلك بالاستثناء الهام الذي تمثله بيروت والمدن الساحلية الرئيسية.
  - ٤٨ أنظر النصل الثامن.
  - ٤٩ ذلك ما يشير إليه عزيز عطية، «تاريخ...» مصدر سبق ذكره.
- ٥٠ ذلك ما يشير إليه الديبلوماسي البريطاني مارك سايكس، دتركة الخليفة الأخيرة، لندن،
  - ٥٦ نيما عدا لبنان، الذي جرى تقسيمه، من عام ١٨٤٧ إلى عام ١٨٦٠، إلى قائمقاميتين.

- ٦١ طور سمير أمين فكرة مشابهة، في كتابه دالامة العربية»، باريس، مينوي، ١٩٧١.
- ۱۰۰ تلك هى إعادة التركيب التى قام بها أندريه ريمون، دالمدن العربية الكبرى...» مصدر سبق ذكره، الذى يقدم سلسلة من التقديرات بالنسبة لمدن أخرى : حلب، ۱۲۰۰۰ نسمة، ۱۲۰۰۰ مسيحى، عدد قليل من اليهود. الموصل، ۵۰۰۰ نسمة، ۱۰۰۰ مسيحى، ۱۰۰۰ يهودى. بغداد، ۲۰۰۰ نسمة، ۱۰۰۰ تبطى، ۵۰۰۰ سورى، ۵۰۰۰ يونانى، ۲۰۰۰ أرمنى، ۲۰۰۰ يهودى.
- ٦٨ وفقاً للسجل العثماني لعام ١٩٢٢: ٢٧١٥ مسلماً، ٤٠٧ مسيحيين، ٧٧ يهودياً، في محمد عدنان بخيت، دالسكان المسيحيون لولاية دمشق...»، مصدر سبق ذكره.
- ۱۸۳۰ مندر هنری جیس، قنصل فرنسا فی بیروت، أن سکان بیروت کانوا یتآلفون فی عام ۱۸۳۰ بالفعل من مسیحیین بنسبة ۵۰٪ ومسلمین بنسبة ۵۰٪.
- ٥٧ نزوح نحو المكسيك، في أواخر القرن التاسع عشر، قامت به عائلات عديدة من أحد وديان الألب
   الفرنسية.

# الفصل السادس من الإمبراطورية المتعددة القوميات والطوائف إلى الجمهورية العلمانية: اختفاء المسيحية من تركيا

دإن الدولة العثمانلية هي الإمبراطورية الأوسام والأكثر تمييزاً للإمبراطوريات التي وجدت في الشرق الأدنى، وهي في انحدارها الحالي ليست غير ريح مدمرة لجميع البلدان والشعوب التي ماتزال تحت سيطرتها، لكنها أبدت في البداية قدرة قوية على الحكم كانت تتجاوب مع أسمى حاجات الجماعات السكانية المقسمة في الشرق الأدنى، وكان ذلك هي سر قدرتها الهائلة على الاحتواء، كما أن هذه القدرة تزيد بدورها من قدرتها على التنظيم، لأنها تسمح للعثمانليين باحتكار جميع أثار العبقرية السياسية التي بقيت في الشرق الأدنى».

أرنوك توينبى في الكتاب الأزرق للحكومة البريطانية بشأن معاملة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية (١٩١٥ – ١٩١٨)، يايو، باريس، ١٩٨٧.

بعد أقل من ثلاثة أرباع قرن من مولد تركيا الحديثة، تتقهقر الذكرى المسيحية بالفعل إلى مصاف الأشياء التى يجب التنقيب عنها. وقد نسى الشعب هذه الذكرى. ومن معركة مينتزيكرت (١٠٧١)، حيث تصدى الأتراك السلاجقة للبيزنطيين، إلى الحرب العالمية الأولى،

التى تشهد استسلام العثمانيين، كان الأتراك قد أقاموا تدريجياً دولة متعددة القوميات ومتعددة الطوائف على الضفاف الشرقية للبحر المتوسط. وفي ظل العثمانيين، خرجت الإمبراطورية التركية من مهدها الأناضولي (١) لكى تكسب أوروبا البلقانية، حتى قبل أن تنقلب على أجنحتها العربية والمسلمة، والحال أن السلطان، الذي يخضع جماعات سكانية مسيحية متزايدة العدد بلا توقف، لا يجبرها على التحول إلى اعتناق الإسلام، بل يشركها في السلطة. وسوف يكفى عقد واحد، بين عامى ١٩١٤ و١٩٢٤، حتى تتوصل الدولة العلمانية المولودة من حطام الإمبراطورية إلى تدمير هذا البنيان لحساب أمة تركية ومسلمة فقط. إن ألف سنة من التاريخ المتعدد الطوائف سوف يجرى محوها في عشر سنوات.

ففى تركيا التى تتميز اليوم بتجانس ديئى، من الذى يتذكر وجوداً مسيحياً كان مايزال حتى زمن غير بعيد ضخماً؟ من الذى يتذكر بوجه خاص أن الأقليات لم تنزو على حدود الإمبراطورية ولا فى الأحياء الكوزموپوليتية فى العاصمة، بل كانت راسخة الوجود حتى فى أعماق الأناضول (الشكل VI.1) ؟

# تحول الجماعة المسيحية إلى أقلية

بعد أربعة قرون من مولد الإسلام، كانت الأناضول مسيحية في مجملها تقريباً. فقد صمدت بيزنطة الضغوط المتقطعة من جانب جيوش الخلافة. وعلى مقربة من ١٥ مليوناً من العرب، كان ١٠ ملايين منهم مسلمين، يسكنون الهلال الخصيب ومصر وشبه الجزيرة، كان سكانها الذين يتراوح عددهم بين ٧ ملايين و٨ ملايين نسمة (٢) يعطون وهم أنهم يشكلون كتلة متجانسة. لكن الجماعة المسيحية الأناضولية قد تفتت بالمعنى الحرفي الكلمة بعد ذلك بأربعة قرون، وفي عام ١٤٥٣، عندما تسقط القسطنطينية، لن نجد فيها غير ٤٠٠٠٠٠ من المؤمنين (بالمسيحية).

وهذا التحول، في حد ذاته، ليس فيه ما يدعو إلى الاستغراب. فالشرق الأسط وشمال أفريقيا سوف يشهدان تحولات مثيرة مثله. لكنه، في التاريخ التركي، شيء فريد. فالبلقان المحتلة بلا انقطاع تقريباً على مدار خمسمائة سنة سوف تبقى في الواقع مسيحية، فيما عدا ثلاثة أقاليم تأخذ شكل جيوب: ألبانيا والبوسنه ودويروچا. وروميليا (٢) التي تسقط دفعة واحدة تقريباً، سوف تستفيد على الفور من تنظيم فعال، هو تنظيم جهاز الدولة العثمانية، الذي يحمى

هويتها المسيحية (أ). وإن يحدث شيء من ذلك في الأناضول، التي لا يتم الفوز بها عبر أية معركة حاسمة، بل يهزها تأكل متواصل. فالفوضي التي غرق فيها الإقليم قبل التوحيد العثماني وتدفقات وارتكاسات السلالات الحاكمة التي هزته والهجرات غير المنتظمة التي اجتازته سوف تشكل هناك عقبة أمام المؤسسات التي سوف يحافظ الإسلام العثماني من خلالها فيما بعد على المسيحية.

ومن المؤكد أن تأكل الجماعة المسيحية في الأناضول لم يكن مفاجئاً. فقبل أن يحتل الأتراك السلاجقة الأناضول بشكل حاسم، كانوا يعرفون الأقليم بالفعل، حيث مارسوا من حين لآخر غاراتهم انطلاقاً من ممتلكاتهم الفارسية (٥), وعندما يغزونه بشكل نهائي، كان بالإمكان أن يكتسبوا صبغة بيزنطية. إلا أنهم على العكس من ذلك تماماً سوف ينزعون الطابع الهيليتي عن الشعوب التي يخضعونها وسوف يؤسلمونها شيئاً فشيئاً. وكتاب المجائب الذي كتبه ماركو پولو عن هذا البلد (١) يروى كيف أن الأتراك كانوا هناك أقلية في عالم ظل يونانياً وأرمنياً بعد قرنين من معركة مينتزيكرت. ولم تكن العلاقات الطائفية مصطبغة بروح العداوة ويالاستبعاد اللذين سوف تكتسبهما بعد ذلك بوقت طويل. وبشكل لا مفر منه تؤدى الغارات وسبى النساء والتناسل إلى خلق أواصر دم، قرابة بين المسلمين والمسيحيين سوف تختفي تماماً عندما تأخذ الطوائف في الانعزال إحداها عن الأخرى. ولم يكن العوام وحدهم هم الفاعل الوحيد لهذا الاختلاط. فالعائلات الأرستقراطية المسلمة التي سوف تحكم في القرن الرابع عشر «سلطنة روميه» كانت في نصفها يونانية الأصل (٧).

قهل كان الأتراك يكنون احتراماً لا حد له للعدو السابق المهزوم ؟. بعد ثلاثة قرون من فتحها، سوف يواصلون تسمية بلادهم بدورومية»، حتى عندما تحرص الجماعة المسيحية، منذ الحملات الصليبية، على تسميتها بدوتركيا». ومن المؤكد أن الأتراك السلاجقة لم يفاقموا بالفعل الأحوال المعيشية للمسيحيين، لكنهم ترددوا كثيراً في تجنيدهم كموظفين. ومنذ توطد سلطتهم على الأناضول وابتعاد الخطر البيزنطي، تأخذ العلاقات بين الطوائف في الاستقرار (^). على أن السلاجقة لم يستولوا على القسطنطينية، بحيث إن الأناضول تجد نفسها معزولة بخط حديد. وانقطاع الاتصالات مع المدينة التي كانت المنارة الروحية لغالبية السكان الأرثوذكس في الاناضول، يحفز فصيلاً أول بينهم إلى تبنى اللغة التركية والدين الإسلامي.

وفيما بعد سوف يتدفق من الشرق ومن الغرب غزاة عديدون لن يتأخروا في الدخول في نزاع: بدو تركمانيون، صليبيون، مماليك مصر، مغول مشبعون بالمسيحية في ظل هولاكو

ومشبعون بالإسلام بعد ذلك في ظل تيمور لنك. كلهم على أساس مقاومة بيرنطية منظمة من حصون القسطنطينية ونيقيه وتريبيزوند، ويؤدى تصادم الرايات إلى تعزيق الأناضول، والجماعة المسيحية في الإقليم، المقسمة بالفعل بين أعراق ومرطقات متباينة، لا تصمد جيداً لتحول التحالفات المحلية مع هذا الغازى أو ذاك كما لا تصمد جيداً للقمع الذي ينزل بها بشكل قاتل عندما يخسر الغازى الحليف المعركة، وتذهب التقديرات إلى أنه عشية هذه الهزات الكبرى، نحو عام ١٧٠٠، كانت نسبة ٤٣٪ من السكان ماتزال مسيمية (١٠). وأخر هذه الهزات، في نهاية القرن الرابع عشر، هو غزو المغولي تيمور لنك، الذي يعمق الأسلمة التي كان هولاكر قد حاول على العكس من ذلك تقييدها (١٠). وعلى مدار قرون التفكك هذه، تمحي الحدود في أسيا الصغرى، وتنفتح الهضاب. وهناك يوسع التركمانيون المؤسلمون مجال الحدود في أسيا الصغرى، وتنفتح الهضاب. وهناك يوسع التركمانيون المؤسلمون مجال نشاطهم البدى ويتكاثرون بسرعة. وفي إثرهم تفرض نفسه اللغة التركية، التي تحل تدريجياً محل اليونانية، على الأرمنية وعلى الفارسية، كما يفرض نفسه الدين الإسلامي.

# هجرة الاتراك وتحول المسيحيين إلى اعتناق الإسلام

هل سيسوق الأتراك أمامهم الجماعات السكانية المحلية نفسها، أم أنهم سوف يسوقون أمامهم مجرد لغتها وديانتها؟ إن المجادلة التي أعاد مصطفى كمال فتحها ماتزال لها حاليتها: هل الجذر الحقيقى للقوام السكائى لتركيا تركى أم هيلينى؟ هل تمت الأسلمة عن طريق الاستيراد أم عن طريق التحويل إلى اعتناق الإسلام؟

لقد أسست دولة القرن العشرين القومية شرعيتها على الفرضية القائلة بانتشار بدو تركمانيين في أسيا الصغرى. وباسم هذه الفكرة الرئيسية، أعلنت عدم ولاء الشعوب التي لم تكن في أن واحد تركية ومسلمة: الأرمن، اليونانيين، الأكراد. وقبل ذلك بوقت قصير، كان دعاة الجامعة التركية ودعاة الجامعة الطورانية (۱۱) قد بنوا أسطورة أمة متجانسة. إذ كيف كان يمكن لهم أن يعتبروا أنفسهم أحفاداً لـ «الإيكديش» – اليونانيين المؤسلمين – الذين يشير إليهم العرف الشعبي والإداري باسم هجين بالغ الإهانة كـ «البغل» ؟ وخلافاً لهم، واصل دعاة الجامعة العثمانية الإيمان بإمبراطورية متعددة الأعراق. والحال أن هذا الشعور كان بالغ الاتساع بحيث إن جماعة تركيا الفتاة نفسها سوف تعبر عنه عندما تحرز انتصارها، في عام الاتساع بحيث أن جماعة تركيا الفتاة نفسها سوف تعبر عنه عندما تحرز انتصارها، في عام الاتساع بحيث أن جماعة تركيا الفتاة نفسها سوف تعبر عنه عندما تحرز انتصارها، اليوناني

الكلاسيكى، لأنه ليس ميراث اليونانيين وحدهم، كما أنه موقف ذلك النائب الآخر الذى يعلن المتفاره بأن الجمعية الوطنية العثمانية تضم مترجم الإليادة إلى العربية، اللبناني سليمان البستاني (١٦).

وتؤكد عقيدة الدولة الكمالية (١٤) بلا تردد أن القوام السكانى التركى جاء «من حركات هجرة على نطاق واسع ومن تعديلات في التركيب العرقي للسكان، لأن الأتراك لم يكتفوا قط بان يدبيروا كمستعمرات غالبية البلدان المفتوحة عبر إيجاد جيوش احتلال وإرساليات فيها. فهم، على العكس من ذلك، قد أقاموا فيها، وقاموا بفلاحة الأرض، حيث خلفوا فيها ثرية وفيرة العدد، وجعلوا منها وطنهم (١٠)». وعلى الرغم من هزال الحجة، فإن مجلة فرنسية تستضيف على أعمدتها هذه الفكرة المزعجة. ويضيف المؤرخ برقان على صفحات مجلة أنال: «نرجو أن نكون قد وفقنا في إثبات وجود جماعة سكانية وفيرة العدد في الأناضول عبر الحاجة التي تحسسها الاتراك إلى الانتشار صوب الغرب والاستقرار في الأناضول الغربية وفي الجزء الشرقي من شبه الجزيرة البلقانية، وهي أقاليم حواوها إلى وطن حقيقي. [...] إننا لا نعتقد أن المسلمين الذين فتحوا واحتلوا في السابق أسبانيا وجزر البحر المتوسط لم يضموا غير بضم قبائل من البرير المطرودين من أفريقيا ومن العرب البدو (٢١)». والسؤال هو، هل تعرضت الجماعة السكانية البيزنطية التي لم يكن أمامها مكان تنزح إليه للذبح أم أنها اندمجت مع الفاتحين؟ إن التاريخ الرسمي، العاجز عن قبول أي من الافتراضين، يؤثر الصمت.

وخلافاً لذلك، فإن مؤرخين آخرين يذهبون إلى أن التحولات إلى اعتناق الإسلام، وهي وحدها تقريباً، هي التي كان من شائها أن تضفي على آسيا الصغرى لونها الديني الجديد، ويؤكد چيبونز: «إن يونانيي بيزنطة سوف ييدون أمام التاريخ، بعد أن غيروا اسمهم وديانتهم لا أكثر، بوصفهم جنساً وأمة جديدين تحملا واجبات جديدة، وسوف يكفلون استمرار بيزنطة، تحت مظهر إسلامي، وكانت بيزنطة جد ضعيفة، بحيث إن قبيلة من «٤٠٠ خيمة» سوف تغلبها. ويستطرد چيبونز: «إن من الخطأ اعتبار العثمانيين أتراكا، وقد جرى تكرار هذا الخطأ كثيراً بحيث إن العثمانيين أنفسهم قد وقعوا ضحية له، بينما كانوا يعتبرون أنفسهم دائماً مختلفين عن الأتراك (١٧)».

وربما تقدم الديموغرافيا مرشحاً لحساب جرعة الهجرة وجرعة التحول إلى اعتناق الإسلام. إن أحد الشهود الأوائل، العمرى، وهو رحالة عربي في بداية القرن الرابع عشر، يقدر

عدد التركمانيين بما بين ١٥٢٠٠٠ و٥٥٥٠٠ نسمة (١٨). أما كاهن، المتخصص في التاريخ قبل العثماني، فهو يقدم رقم ٢٠٠٠٠٠ إلى ٣٠٠٠٠٠ تركماني ويتحدث عن بضع عشرات الاف من النتار وعن بضع آلاف من الفرس. أولئك هم كل المسلمين الذين، على موجتين، سوف يغزون الأرياف في الفترة الممتدة من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر.

وقلة الأعداد لا تحتمل الجدل: «من الصعب بشكل عام تصور أن انزياحات الشعوب في ذلك العصر كان يمكن لها أن تؤثر دفعة واحدة على أكثر من عدة عشرات آلاف من الأفراد، وعلى الأكثر على مائتى ألف أو ثلاثمائة آلف، حتى وإن كانت النصوص توحى بجماهير ضخمة». (١٩) وهل من الضرورى أن نذكر بأن كل هجرة إنما تكون محددة بمدى سعة المستودع الذي يغذيها ؟ لقد كان اقتصاد البرارى التي جاء منها هؤلاء البدو مختزلاً. وفي أية حالة لم يكن بوسعه إعاشة جماعة سكانية كثيفة، ومن ثم، لم يكن بوسعه إفراز حشود ضخمة (٢٠). ونحن على ثقة من أن الهجرة قد توقفت في القرن التالي، لأن الطاعون الدبيلي في أسيا الوسطى كان قد اختزل بشكل حاسم صفوف التركمانيين (١٠). ومن ثم فإن العنصر العرقي التركي لم يكن بوسعه بأي شكل أن يمثل نسبة الـ ٧٠٪ التي تحدث عنها منذ سنوات مؤرخ تركي (٢١).

ومن جهة أخرى فإن هجرات بدوية أخرى قد قدمت وهما عددياً مماثلاً، السبب نفسه: إنها تقابل الفرضى. فالعرب فى الشرق الأدنى وفى أفريقيا الشمالية، والبربر فى أسبانيا، والهلاليون فى المغرب والمغول فى مجمل فضاء نصف العالم المعروف، كل هؤلاء الغزاة كانوا قليلى العدد، لكنهم كانوا منظمين تنظيماً أرقى، وعندما يعبر الزعيم العثمانى أورخان (١٣٢٦ مليلى العدد، لكنهم كانوا منظمين تنظيماً أرقى، وعندما يعبر الزعيم العثمانى أورخان (١٣٦٨ - ١٣٥٩) مضيق الدردئيل لكى يتغلغل فى أوروبا، فإنه يجند قواته من الاناضول: نصف مليون رجل فيما يقال، وما كان يمكن البدو القادمين من أسيا الوسطى أن يقدموا له هذا العدد من الرجال، حيث كانوا معزولين عن المناطق الداخلية لبلادهم، ومن ثم فإنه قد جند جنوده من صفوف الشعوب المفتوحة، خاصة اليونانيين (٢٢). لقد كانت الأسلمة تجرى على قدم وساق.

وفى وجه الأتراك الأوائل، لاشك هناك فى الوفرة المسيحية: سبعة ملايين نسمة فى ظل بيزنطة، فى القرن الحادى عشر. وفيما بعد بكثير، فى عام ١٥٢٠، بعد عصر من الفوضى وتذكل السكان، سوف يشهد تعداد عثمانى على أن نحو ه مليون نسمة كانوا مايزالون

يسكنون الأناضول. ولا يعنى العدد وحدة الصفوف المسيحية (٢٤). فقد كانت بيزنطة موزعة بين شيع ولفات ومراتب اجتماعية، من الأرستقراطية العقارية إلى الفلاحين الأقنان. والواقع أنه لم تكن هناك جبهة عسكرية حقيقية. ففى الأماكن التي حاولت فيها بيزنطة تفادى الضريات التركية، كان محاربو المعسكرين يتصالحون. إن الأكريتاي المسيحيين والمفازين المسلمين يعملون على ازدهار «ثقافة حدود بدائية (٢٠)» حقيقية. ولم يكن هناك أي سد يقف في طريق دخول دين جديد. وكانت الساحة مفتوحة أمام الدعوة إلى الانتقال من دين إلى دين. وكان يكفى، في كل جيل، أن يترك مسيحي من سبعة مسيحيين ديانته، بملء إرادته، عن طريق التحول إلى اعتناق الإسلام، أو دون أن يكون له اختيار، بحكم ولادته من زيجة مختلطة [بين مسلم ومسيحية]، حتى يصبح الـ ٧ مليون مسيحي الذين عرفهم عام ١٠٧١ الـ ٠٠٠٠٠ الذين عرفهم عام ١٠٧١ الـ ٢٠٠٠٠٠ الذين عرفهم عام ١٥٢٠ وبالمقابل، لكي يصبح الـ ٢٠٠٠٠ مسلم مهاجر، دون أي دعم إضافي من أسيا الوسطى، ٢٠٤ مليون مشيحي الدين عرفهم عام ١٥٠٠ وبالمقابل، لكي يصبح الـ ٢٠٠٠٠ مسلم مهاجر، دون أي دعم إضافي من أسيا الوسطى، ٢٠٤ مليون مشيحي الدين كرفهم عام ١٥٠٠ وبالمقابل، لكي يصبح الـ ٢٠٠٠٠ مسلم مهاجر، دون أي دعم إضافي من أسيا الوسطى، ٢٠٤ مليون مؤسلماً (الشكل ٢٠٠٠٠).

ومن ثم فإن المسيحيين يتحواون إلى اعتناق الإسلام بشكل فردى. وكذلك بشكل يشمل أحياناً عائلات أو قرى بأكملها. والانقلاب يتم عبر الإيمان أو الانتهازية، كما يتم عبر القسر بالنسبة للأسرى المستعبدين. والشهادات جد متناقضة ومتحيزة، لكنها كلها تتحدث عن اختلاط عظيم.

وبالنسبة لماركو بولى، الرحالة المكلف من قبل البابوية، فإن المسيحيين يظلون السادة، بينما يجد الأتراك أنفسهم في أسفل السلم الاجتماعي: «في ولاية تركمانيا (وسط الأناضول) توجد ثلاثة أنواع من الناس: فهناك التركمانيون الذين يجلون محمداً ويتمسكون بشريعته وهم يحيون حياة البهائم في كل شيء؛ إنهم شعب جاهل يتكلم لغة بربرية جد مختلفة عن لغات الآخرين. [...]. ويتآلف الآخرون من الأرمن، وهم مسيحيون غير كاملين إلى حد بعيد، ومن اليونانيين، الذين مايزالون مزدحمين في المهن والقرى ويحيون من التجارة والحرف. وهؤلاء لهم ممتلكات عظيمة، و[الأرمن] يفرطون في الأكل والشرب، ولديهم وفرة من النبيذ الأبيض والأحمر وهم مدمنون للسكر (٢٠)».

أمًّا المراكثيل ابن بطوطة، «رحالة الإسلام»، الذي وصل إلى هناك من مغربه الأقصى بعد بضع سنوات، فهو ينظر نظرة جد مختلفة إلى المسيحيين الخاضعين والمستعبدين: «وأكثر الصناع بها [لاذق، دينزيلي الآن] نساء الروم، وبها من الروم كثير تحت الذمة، وعليهم وظائف للسلطان من الجزية وسواها، وعلامة الروم بها القلانس الطوال، [...] وأهل هذه المدينة لا

يغيرون المنكر، بل كذلك أهل هذا الإقليم كله. وهم يشترون الجوارى الروميات الحسان ويتركوهن للفساد، وكل واحدة عليها وظيف لمالكها تؤديه إليه (٣)».

وتتزوج مسيحيات، أحرار أو رقيق، من أتراك. وتسهم ذريتهم، المسلمة بحكم الشريعة، في زيادة صغوف الإسلام. ولن تؤدى المجازد وانزياحات الجماعة السكانية المسيحية خارج الأناضول أبداً إلى نتائج تتميز باتساع مماثل لنتائج الاختلاط [الزواجي]. وسوف تستهدف الانزياحات بشكل خاص الأرستقراطيين اليونانيين؛ وتتجنب عموماً الأرمن والعرب المسيحيين، الأقل ميلاً إلى خدمة بيزنطة. وشأتهم في ذلك شأن عرب المشرق في الزمن الغابر، فإن هؤلاء الفاتحين المسلمين لن يفرضوا الأسلمة، وذلك الحرصهم على الإبقاء على الجزية (٢٨). على أن التفسخ التدريجي للسلطة التركية، من جهة، وتفتت سلطة الكنيسة البيزنطية، من جهة أخرى، التفسخ التدريجي للسلطة التركية، من جهة، وتفتت سلطة الكنيسة البيزنطية، من جهة أخرى، المغلوبين، ورثة اليونان وروما، سوف يفقدون بشكل نهائي وهم أنهم يحتلون مركز الكون. فمن أرجاء بيزنطة الشاسعة، لا يمسك أخوتهم في الدين بعد إلا بمدينة القسطنطينية، على الجهة أرجاء بيزنطة الشاسعة، لا يمسك أخوتهم في الدين بعد إلا بمدينة القسطنطينية، على الجهة الأخرى من الحدود، ويمشارف نيقيه وتريبيزوند، ومن ثم فإن عدداً منهم سوف يتحولون إلى اعتناق الإسلام بسبب فتور الهمة، «لأن الناس على دين ملوكهم»، كما يبين ابن بطومة عند زيارته الأناضول في القرن الرابع عشر، وذلك قبل بضعة عقود من تعميم ابن خلدون لهذه القاعدة على البشرية يرمتها (٢٠).

وإذ يجد المسيحيون أنفسهم منذ ذلك الحين معزولين عن مركزهم الروحى، فإنهم يرون أمل في أنهم علاوة على ذلك مهملون من جانب رجال دين تخلوا عن رعية فقيرة ونزحوا دون أمل في العودة إلى القسطنطينية، وكانت الكنائس المرجودة في الأرض التركية قد أصبحت جد فقيرة بحيث إنه لم يكن بوسع رجال الدين الأرثوذكس الحفاظ هناك على مقامهم (٢٠)، والواقع أن هؤلاء، الذين كانوا يدعون أحياناً من جانب السلاجةة إلى العودة إلى رعيتهم، عندما كان يتم عقد صلح مع بيزنطة، كانوا يرفضون العرض في أغلب الأحيان، ومع رفضهم العودة، كانت أراضيهم تعتبر شاغرة وعندئذ يجرى دمجها في الأوقاف، ممتلكات الإسلام التي لا يجوز نزعها، ويتم استثمارها لحساب أعمال خيرية أو مؤسسات اجتماعية وثقافية يتصل الإسلام من خلالها بالجماعات السكانية؛ وهكذا تنتقل تركة الكنيسة الأرثوذكسية إلى خدمة نشر الإسلام أن الدين الجديد ينجح تماماً في احتلال الأماكن التي تركها الدين القديم، وهو ما يغري الشعوب.

والواقع أن الإسلام المقترح على «الكفار» المهزومين كان متسامحاً إلى أبعد حد، حتى مع الهراطقة. فالسنية الرسمية لا تسود إلا في المدن حيث تصبغ الإدارة. وفي جميع الأماكن الأخرى، يتجاور المسيحيون مع دين شعبي، متسامح، مصطبغ بالشامانية وبالبوذية وبالمانوية، بل وبالمسيحية النسطورية، وهو أمر غريب (٢٦). ويحدث أن المسلمين والمسيحيين يتقاسمون أماكن العبادة، ويعترفون بقديسين مشتركين، ويحتقلون بأعياد واحدة، بل ويشتركون في طقس التعميد. ويتقدم الإسلام بفضل تحولات صادقة إلى اعتناقه، لكنه يتقدم أيضاً بفضل مسيحية مستترة. وسوف تستعر تلك الأخيرة حتى الحرب العالمية الأولى (٢٣)، وقد كان لصوفية وتوفيقية طريقتي مولوية جلال الدين الرومي وبكتاشية حاجى بكتاش (٤٣) دور أكبر في انتشار الإسلام من دور الهزية الأميرية (٥٠)، والحال أن جهاز التحولات إلى اعتناق الإسلام، بما يتميز به من اتساع وتعقيد، سوف يمتد إلى جميع الأقاليم وجميع فئات المجتمع. وهكذا نجد أن جانباً كبيراً من أتراك تركيا هم، في نهاية الأمر، من أصل بيزنطي.

وتستحق هذه التحولات إلى اعتناق الإسلام خلال الفترة المعتدة من القرن الحادى عشر إلى القرن الخامس عشر التوقف أمامها، وذلك بسبب تشابه غريب مع تجارب أخرى. فشاتها في ذلك إلى حد ما شأن التحولات في القرنين العاشر والحادى عشر إلى اعتناق الإسلام في أفريقيا الشمالية، تسنى لها أن تجد حافزاً من تفتت السلطة المركزية. فالأناضول، المتنازع عليها بلا توقف تقريباً بين الاتراك السلاحقة والبدو التركمانيين والاتراك الدانشمانيين والبيزنطيين والمغول وأرمن أرمينيا الكبرى والصغرى وفرنجة أنطاكيه وإيديس ولاتين القسطنطينية، ناهيك عن درينة من القبائل التركية المتنافسة، إنما تفرز معتقدات تلفيقية قليلة الحرص على الأرثوذكسية [التمسك بعقيدة مستقيمة]، ومهيئة التحول بمرور الأجيال إلى العقيدة الإسلامية، والخلاصة أن تسامح الإسلام قد أضعف المسيحية، ومن المفارقات أن المسيحية أن تبقى فحسب، بل سوف تتعزز من جراء الأرثوذكسية السنية للعثمانيين، الذين سوف يتجهون إلى فرض النظام وسط كل هذه الفوضى.

### نهوض الجماعة المسيحية في إطار نظام الملل العثماني

عندما يهجر البيزنطيون عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية السابقة، سوف يتركون في القسطنطينية بندراً تعساً، لا يضم أكثر من ٧٠٠٠٠ نسمة (٢٦). وغداة الفتح،

سوف تفقد أيضاً ٥٠٠٠٠ يونانى، جرى سوقهم إلى العبودية وتشتيتهم عبر مختلف أرجاء الإمبراطورية. لكنها سرعان ما تزود نفسها بعدد كبير من السكان. إن قرناً من السلطة الإسلامية لا يجعل من إسطنبول المتروبول الأول فى العالم فحسب – ٧٠٠٠٠٠ نسمة (الجدول 1. الإسلامية لا يجعل منها أيضاً، وهذه مفارقة تاريخية، إحدى أكبر ثلاث مدن مسيحية: فأكثر من ثلث سكانها أرثوذكس. وحتى الحرب العالمية الأولى، نجد أن نسبة سكان اسطنبول غير المسلمين، المسيحيين واليهود، تصل إلى نحو ٤٠٪.

ومع القضاء على بيزنطة (٢٨)، سوف يسعى العثانيون إلى كسب مشاركة أعدائهم السابقين. والإمبراطورية، المسلمة رسمياً، تتحول، من الناحية الفعلية، إلى نوع من مملكة ثنائية يونانية – تركية، سوف تستمر حتى ثورة واستقلال اليونان (١٨٢١ – ١٨٣٠) (٢١). ومنذ غداة الاستيلاء على القسطنطينية، جرى تكريسها من خلال تنصيب بطريرك يوناني أرثوذكسي على رأس أولى الملل (٤٠) المسيحية في الإمبراطورية، ومنذ ذلك الحين، كان رجل الدولة الرفيع المقام هذا يفرض سلطته الروحية والزمنية على جميع أرثوذكس الإمبراطورية، من البحر الادرياتي إلى الخليج الفارسي، دفخلافا الفترة البيزنطية، لم يعد البطريرك خادماً صاغراً للإمبراطور، بل أصبح عضواً معترفاً به ومحترماً من أعضاء بيروقراطية السلطان، ويتمتع بسلطة كاملة على أتباع ملته (١١)»، والواقع أن ترقية البطريرك وتأكيد الصدارة اليونانية على الجماعات المسيحية الأخرى إنما يدلان على تقدير استراتيجي. فالسلطان يكافيء في شخصه رئيس الحزب المناوىء الكنيسة الرومانية [الكاثوليكية]، وذلك في لحظة كان الخطر يجيء فيها من الكاثوليكية، من البابوية، ومن ذراعها المسلح، البندقية، اللتين تسعيان إلى طرد الإسلام من الكاثوليكية، من البابوية، ومن ذراعها المسلح، البندقية، اللتين تسعيان إلى طرد الإسلام من الكاثوليكية، من البابوية، ومن ذراعها المسلح، البندقية، اللتين تسعيان إلى طرد الإسلام من الكاثوليكية، من البابوية، ومن ذراعها المسلح، البندقية، اللتين تسعيان إلى طرد الإسلام من البلقان. وكانت الإمبراطورية أنذاك إمبراطورية أوروبية بالدرجة الأولى.

لكن الإمبراطورية كانت تسترشد أيضاً بحماسة روحية إسلامية: توسيع دار الإسلام على حساب دار الحرب، أي محارية الجماعة المسيحية الخارجية. ويكتب برنارد لويس، المتخصص في التاريخ التركي: «إن الإمبراطورية العثمانية، من تأسيسها إلى سقوطها، تكرس نفسها لتوسع الإسلام أو لحماية قوة الدين الإسلامي، وعلى مدار ستمائة سنة، كان العثمانيون بشكل شبه متصل في حرب مع الغرب المسيحي. [...]. وهذه المواجهة المتواصلة منذ زمن بعيد، والمتأصلة بعمق في الإسلام التركي، لم يكن من شأنها ألا تؤثر على مجمل بنية المجتمع والمؤسسات التركية (٢٤)ه. إن النظام برمته، تنظيمه العسكري والمدني، تنظيمه المسريبي وهياكله العقارية، كان مدنوعاً بضرورات التوسع، بالفتح وباستيطان أراضي

العدو المسيحى، والعماد الرئيسي البنيان يجب أن يتمثل في زيادة سكان العالم المسلمين على حساب السكان المسيحيين، لكن السلطة العثمانية، في جميع أصقاعها الاسيوية، بما في ذلك الأصقاع العربية، تعمل بشكل محير في اتجاه مضاد.

ففى اسطنبول وحتى فى أناضول مؤسلمة بشكل عميق، تنبثق الجماعة السكانية المسيحية واليهودية من جديد بعد الأسلمة التى شهدتها القرون الأربعة السابقة. وتنبعث الجماعة المسيحية من الداخل بفضل الأمن والاستقرار اللذين يوفرهما نظام الملك: فهى تنتقل من نسبة ٨٪ فى الأناضول فى تعدادات عام ١٥٢٠ وعام ١٥٧٠ إلى نسبة ١٦٪ فى القرن التاسع عشر (الجدول 2. VI و 6. VI) والانخفاض المثير لحالات التحول إلى اعتناق الإسلام والنمو الديموغرافي يسببان هذا الانقلاب غير المتوقع. فتأسيس ثلاث ملل رئيسية، يونانية أرثوذكسية (١٤٥٤) وأرمنية (١٤٦١) ويهودية، يضع حداً التعسف والمفوضى. وكانت السلطات الدينية المسيحية واليهودية تحتكر السيطرة على شؤون العبادة والمدارس والنظام القضائي (المللي). وهي تسيطر على ملكيات أصبحت هي الأخرى غير قابلة النزع (أوقاف) كملكيات الإسلام، ومن ثم فلم يعد هناك مبرر لحالات التحول إلى اعتناق الإسلام الناشئة عن الخوف أو عن الضغط الاجتماعي أما الحالات الناشئة عن دوافع اقتصادية فقد حدثت بالفعل قبل الاستيلاء على القسطنطينية (١٤٤١).

وخارج نظام الملل، يكتفى السلاطين العثمانيون باحترام المبادىء القرآنية تجاه غير المسلمين (٥٠). وهم يفعلون ذلك بإخلاص وباستقامة يزيدان عن إخلاص واستقامة أى خليفة عباسى (٢٠). وفي تفسيرها (٤٠) المؤاتي لأهل الكتاب، تكفل هذه المبادىء منع الإكراه في الدين والأسلمة القسرية، على أن العثمانيين سوف يدخلون استثناء ملحوظاً مع الديششرمة، وهي صيغة سلطوية لتجنيد مسيحيين تفرض عليهم الارتدادعن دينهم.

وضعف الديموغرافيا العثمانية في وجه جماهير الجماعة المسيحية الخارجية يملى على السلطان محاباة جماعته المسيحية في الداخل، «استقامة أدبية (<sup>14)</sup>» أم حكمة عسكرية ؟ إن البحر المتوسط الغربي، حيث يوجد أكثر من ٢٨ مليون مسيحي في أواخر القرن السادس عشر، إنما يتميز بثقل مختلف عن ثقل أرض الإسلام العثماني، التي لا تضم غير ٢٧ مليون نسمة، غالبيتهم من المسيحيين علاوة على ذلك، «رجال كثيرون من جهة ولكن دون جياد كثيرة، ومن الجهة الأخرى جياد كثيرة ولكن دون رجال كثيرين! وربما نجم تسامح الإسلام عن هذا الانعدام التوازن؛ والواقع أنه سوف يسعده تماماً قبول الرجال، أياً كانوا، شريطة أن يجدهم رهن إشارته (<sup>14)</sup>».

وعلى الجهة الأخرى للبحر المتوسط، كانت حماسة دينية مصطبغة بمقاصد ميركانتيلية [تجارية] قد حركت السلطات والعوام الفقراء، عندما طربوا من أسبانيا المسلمين واليهود لاول مرة (١٤٩٧ – ١٤٩٥). إلا أنه سرعان ما سوف يؤدى انعدام توازن ديموغرافي مضاد لانعدام التوازن الديموغرافي العثماني إلى تعزيز إعادة الفتح [الأسبانية] في تأكيد انعدام تسامحها: فبين عامي ١٥٠٠ و١٩٥٤، تزايد عدد السكان الأسبان مرتين (١٠٠٠). والملوك الكاثوليك يكربون الجرم بالاتجاه إلى طرد الأحفاد المورسكيين (١٦٠١ – ١٦١١) والمارأن المسلمين واليهود الذين تسنى لهم تجنب سفن الترحيل الأولى، وهو طرد سوف يتم بالرغم من تحولهم إلى اعتناق المسيحية، ويحماسة ممائلة، نجد أن الإمبراطورية العثمانية، المنخفضة السكان أنذاك، سوف تستقبل عدداً كبيراً من هؤلاء المنفين.

والحال أن العثمانيين، المتنبهين بقوة إلى عجز ديموغرافيتهم، يسيئون فهم اختلالاتها الداخلية، وسوف يزوبون أنفسهم بأداتين موجهتين إلى إعادة تتشيط جماعتهم السكانية، السورجون والديقشرمة، اللتين سوف تنتجان آثاراً متأخرة على التوزيع الطائفى. فالسورجون – ترحيل جماعات باكملها، بناءً على قرار إدارى – سيكون عليه إعادة تنشيط الاقاليم التي طالها الخراب، ومن بينها اسطنبول، وإعادة العظمة الماضية إليها. دلقد أمر السلطان بأن ترسل إليها دون نقاش عائلات، غنية أو فقيرة، من كل ولاية. [...] ولم تقتصر هذه السياسة على الاتراك والمسلمين وحدهم. فقد جرى التصريح ليونانيين ولمسيحيين آخرين بالإقامة في المدينة، وجرى أحياناً تشجيعهم على ذلك (٥٠)، ومن الواضح أن المسورجون لم يكن على هوى الأشخاص المرحلين، لكن الدولة كان لديها مفهوم شامل عن تنظيم المكان، حركت به الأفراد كما لو كانت تحرك بيادق (٥٠). وفي نهاية المطاف، سوف يعود المسورجون بنتائج غير مترقعة، مؤاتية لليهودية والجماعة المسيحية العثمانية، وذلك لمجرد أنه يقرب من السلطة يهود سالونيك وبونانيي الييلويونيز وأرمن أنجورا.

أما الديفشرمة – انتزاع الأولاد المسيحيين الذين تجرى أسلمتهم وتجنيدهم قسراً، في قوة الإنكشارية بالنسبة للأتل حظاً، وفي الإدارة بالنسبة للأسعد حظاً – فمن المؤكد أنها كانت ممارسة وحشية. على أن الجماعات السكانية المستهدفة، الألبانية أو البوسنية أو اليونانية، أن تتأخر في أن ترى فيها وسيلة لتحسين حالتها الاجتماعية. ويقال أن الأمر كان يصل إلى حد أن قروبين فقراء كانوا يتطوعون وكانوا يلتمسون من رقيب التجنيد آخذ ابنهم بدلاً من ابن الجار (٥٠). وهكذا فإن نصف دزينة من الصدور العظام العثمانيين ومجموعة من كبار الموظفين نوى الأصول الألبانية أو البوسنية سوف يمرون أولاً بمهانات الديششرمة.

وتظل السلطة خاضعة لديموغرافية ضعيفة مادامت تود الحفاظ على احتكار الإسلام في أوساطها العليا. على أن المسيحيين المتحراين إلى اعتناق الإسلام في الديڤشرمة سوف يسمحون بتجديد الصفوة الإسلامية. ويؤدى إلغاء الديڤشرمة في عام ١٦٢٨ إلى تهديد جدى لإسلامية الصفوة، فهو يحرم الإدارة العامة والعسكريين، الذين خريت الحرب صفوفهم، من دماء جديدة تجيء عن طريق الشبان المتحولين إلى اعتناق الإسلام، وسوف نلحظ ذلك بعد ثلاثين سنة، عندما يعين الباب العالى للمرة الأولى ترجماناً مسيحياً (١٦٦٩). ويدلاً من أن تختزل هذه الوظيفة في مجرد مهمة مترجم (ترجمان)، فإنها سرعان ما تتطابق مع وزارة الشؤون الخارجية. وسرعان ما نجد أن حائزها، وهو بوجه عام أرستقراطي يوناني قريب من البطريرك اليوناني الأرثوذكسي، يلعب دوراً حاسماً في السياسة الخارجية والداخلية. ولما لم يكن ملزماً بالارتداد عن دينه، فإنه سوف يفتح أبواب الإدارة العليا على اتساعها أمام إخوته في الدين أو أمام من يزعمون الانتماء إلى الملة اليونائية الأرثوذكسية.

والحال أن التفوذ المتنامى للصفوة الجديدة، الحديثة الانتقال إلى اعتناق الإسلام أو المسيحية دائماً، والذى كان موزعاً فى البداية، سرعان ما يتجلى على مرأى ومسمع من الجميع. وسوف يتجه إنكشارية الديڤشرمة، المتحولون إلى اعتناق الإسلام، إلى حشد البكتاشية، أولئك الاتباع لاكثر الطرق الإسلامية تلفيقية، ومع محاربتهم للجماعة المسيحية المعادية، جماعة دار الحرب، فإنهم يستخدمون نفوذهم ويستفيدون من صداقاتهم لحماية الجماعة المسيحية فى دار الإسلام، وفيما بعد، سوف تؤدى شبكات تضامن مختلفة إلى مد مكاسب هذه العودة للمسيحية فى القمة إلى قاعدة الهرم الاجتماعى، وهكذا تنهض الديموغرافية المسيحية من جديد، إذ تحصل على دفعة قوية بفضل استقلال الملل ورعاية – أو المخلفين المسيحيين بشكل متزايد،

وكان من شأن فتوحات الإمبراطورية في الأرض العربية (10) أن تسمح، منذ عام ١٥١٧، باستمالة من الجانب الإسلامي ليس فقط للسكان وإنما أيضاً للحساسية السياسية. فقلب الإمبراطورية كان ينبض حتى ذلك الحين على ضفتها الأوروبية، اسطنبول وروميليا (00)؛ وهو يتجه الآن نحو أقطاب أبعد، من بلجراد إلى تلمسان مروراً بالقاهرة. ولما كانت الأناضول معزولة، فإنها تشهد ديموغرافية لا تعرف انقلابات.

وقد أدى سلام زمن سليمان (١٥٢٠ – ١٥٦١) إلى نسيان التخريب المغولى. فقد انتقل سكان الأناضول من ٥ مليون نسمة إلى ٨ر٦ مليون نسمة بين ١٥٢٠ – ١٥٣٥ و١٣٧٠ –

۸۸۰۱. ولم یکن العثمانیون یحوزون الأسالیب المتقدمة التی یملکها علم الإحصاء الحدیث. وعلی الرغم من الأهمیة البالغة لِلتعدادات العثمانیة فی القرن السادس عشر (۱۰۰)، فمن الضروری التعامل معها بحدر. وربما کان التعداد الثانی (۱۵۷۰ – ۱۵۸۰) اکمل من الأول الضروری التعامل معها بحدر. وربما کان التعداد الثانی قد بولغ فی تقدیره. علی أننا لا نری سبباً لتفرد ترکیا فی عالم بحر متوسط تفجر فی کل مکان تحت تأثیر توسع دیموغرافی غیر مسبوق. لقد کان المسیحیون یشکلون نسبة ۸٪ من سکان الأناضول، وقد تجاوز معدل ازدیاد المسلمین تجاوزاً طفیفاً (۱۸۹۸٬۰۰۸ فی مقابل ۱۹۸۳٬۰۰۸ فی السنة). وکان الوضع مختلفاً تماماً فی رومیلیا حیث نجد آن النمو الدیموغرافی الإسلامی (۱۸۸۱٬۰۰۸) وللیهود (۱۸۸۱٬۰۰۸) وللیهود (۱۸۸۱٬۰۰۸) وللیهود (۱۸۸۱٬۰۰۸) ولالهود (۱۸۸۱٬۰۰۸) وذلك بسبب هجرة الأتراك الأناضولیين والاستیطان الترکی لدوپروجا، الإتلیم الشمالی – الشرقی لبلغاریا.

وتشير التعدادات التى أجريت فى القرن التاسع عشر إلى أن الميزة المسيحية فى آسيا الصغرى سوف تستمر على مدار التاريخ العثماني. ويسبب غياب تعداد وسيط، فقد ضاعت للأسف ذكرى الديموغرافيا على مدار مائتى وخمسين سنة، لكن عمليات جزئية من شاتها أن تطلعنا على أحوال ذلك الفاصل الطويل (٥٠). فلما كانت الطوائف المختلفة قد ظلت غير متساوية أمام القانون، خاصة القانون الضريبي، فقد كان على الذميين أن يدفعوا بنقوه معدنية كبيرة العيار ثمن حقهم فى «الكفره. وقوائم الجزية وقوائم الصفقات العقارية أو الأحكام التضائية، والتى تذكر كلها الديانة (٥٠)، تطلعنا على دينامية المسيحيين (الجدول 8. IV). فبدلاً من النزوح الجماعي، يبقى هؤلاء باستمرار في الأرياف والمدن. ومدن بحر إيجة، خاصة أزمير، التي يصل غير المسلمين إلى نحو ربع سكانها، تستقبل يونانيين من البيلوپونيز وأرمن من الأناضول الشرقية أو من إيران ويهرداً سيفاراديين من أسبانيا، كان أجدادهم قد استقروا في سالونيك. أما ضفاف البحر الأسود، الأقل حظاً، فهي تعاني من عواقب انعدام الاستقرار السياسي والحروب مع فارس. وهكذا يضطر المسيحيون إلى النزدح من تريبيزوند: فمن ١٥٠٠ نسمة تم عدهم في عام ١٩٠٩، ان يبقى منهم غير ٢٥٠٠ في من تريبيزوند: فمن ١٥٠٠ نسمة تم عدهم في عام ١٩٠٩، ان يبقى منهم غير ٢٥٠٠ في بداية القرن السابع عشر.

### من التنظيمات إلى جماعة تركيا الفتاة، أوج التعددية الطائفية

على أبواب غرب يمر بثورة تكنولچية سافرة، كانت الإمبراطورية (العثمانية) تحيا القرن الأخير من عمرها. وكان محمد على، الذى اعترف به الباب العالى والياً على مصر، قريباً من إخضاع سلطانه (٥٩). وقد انهمكت القاهرة في الملحمة الصناعية بينما سلمت اسطنبول نفسها لمبضع الجراح. ويمس إغراء الحداثة في البداية الطوائف المسيحية واليهودية. وتنبثق توترات من تطور ذي سرعتين؛ فصدى النزعات القومية البلقانية والقوقازية يحييها. وبعد خمسين سنة من الثورة الفرنسية، كانت فكرة المساواة قد شقت الطريق الذي سوف تشقه فكرة الديموقراطية في أواخر القرن العشرين: وكان الإصلاح شرطاً للمشاركة في مجمع الأمم. وسوف يلغي العثمانيون وضعيات التمييز الطائفي عبر سلسلة من الإصلاحات الضريبية والمدنية، هي تنظيمات عامي ١٨٣٩ و ١٨٨٠. وعن طريق مفارقة مقابلة للمفارقة التي تعيد إحياء الجماعة المسيحية في ظل سلطة الإسلام، فإن هذه الإصلاحات تمهد للعلمانية التي سوف تمحو الجماعة المسيحية نهائياً في القرن العشرين.

والمال أن التنظيمات سوف تترج بالنزعة العثمانية، وهي المذهب الذي يعتبر لأول مرة غير إسلامي، وعلمانياً، إن لم يكن معادياً للإسلام، والذي سوف يكون مصدر إلهام دستور ١٨٧٦، والذي لم يعمر طويلاً، وكان على هذا الدستور أن ينشىء ملكية مقيدة يعتبر جميع رعاياها «عثمانيين، بصرف النظر عن ديانتهم أو عقيدتهم (٦٠)». وكان بوسع المساواة أن تحفز تداخل أنماط السلوك، بل ربعا تداخل الديموغرافيات،

لكن أثر التنظيمات كان مختلفاً تماماً. إن الأقليات سوف تستفيد، بون تناسب مشترك مع نسبتها الفعلية في السكان، من تضخم البيروقراطية التي سوف يزيد عدد أعضائها نحو مائة مرة. وتظل علمنة القضاء حبراً على ورق، أما علمنة التعليم فهي تترجم، في الواقع الفعلى، إلى الصعود الخاطف للمدارس المسيحية التي تلقى التسامح، بل التشجيع، من جانب رجال المتنظيمات. وفي المقابل، فإن الإلزام بأداء الخدمة العسكرية لا ينيخ بعد بكلكه إلاً على المسلمين، ذلك أن أفراد الأقليات قد سارعوا إلى قبول الاستعاضة عن أداء الجزية القديمة بالبدل المعسكري (رسم الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية)، حيث لا يوجد فرق بين مبلغ الأولى ومبلغ الثاني، وأخيراً، فإن الإدارة الجديدة للولايات تسقط تحت وصاية الجمعيات

العامة، والتى يجد فيها غير المسلمين أنفسهم مناظرين المسلمين المنتخبين، أي ممثلين بدرجة تفوق نسبتهم في السكان (١١). ولم يكن ذلك الإجراء محايداً بالنسبة الديموغرافيا، فهذه الجمعيات تقرر شؤون الإدارة والتجهيزات المحلية: فمن الصحة إلى الثقافة، تعدل كل ما من شأنه التعجيل بتحقيق تحول، وهكذا فإن التنظيمات، دون أن تربط الأقليات ربطاً أوثق بالإمبراطورية، تسهم في تعزيز ديناميتها الديموغرافية. وتثبت ذلك تعدادات القرن التاسع عشر.

والحال أن تعداد عام ۱۸۲۱، الموجه بشكل رئيسى إلى إحصاء الرجال، المسلمين القادرين على حمل السلاح وغير المسلمين الخاضعين لأداء الجزية، يكشف عن نسبة ۱۲٪ المسيحيين في الأناضول، في مقابل نسبة ٨٪ في القرن السادس عشر (۱۲). وهذا التوزيع النسبي الطوائف يبدو معقولاً لأن المسلمين والمسيحيين على حد سواء كانوا مهتمين، لاعتبارات مختلفة، بالتهرب من هذا التعداد. ومن جهة أخرى، فإن تعدادات أواخر القرن تؤكد معود الأقليات. والواقع أن تعدادات وتقديرات السكان، التي يحفزها تحديث جهاز الدولة واهتمام الدول الأوروبية بالأقليات الدينية، سوف تتكاثر خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر، من البلقان إلى طرابلس الغرب (۱۲). إن تعدادي ۱۸۸۱ – ۱۸۸۲ و ۱۹۰۸ – ۱۹۰۷ وكذلك تعداد عام ۱۹۸۶ سوف تقدم أداة استثنائية لإعادة رسم صورة الجماعة المسيحية في شرقي البحر المتوسط، التركي (۱۲) والعربي (۱۲)، عشية الكارثة التي تنذر بالوقوع في تركيا.

وحول عام ۱۸۸۱، تتحدد تلك اللحظة من التاريخ العثمانى التى سوف يبلغ فيها غير المسلمين، اليونانيون والأرمن خاصة، أرجهم الديموغرافي. فهم يمثلون انذاك نسبة ٢١٪ من السكان على أرض تركيا الحالية (الجداول VI. 4 a b c). وقد تعزز مجمل سكان الولايات الأناضولية تعززاً قوياً بين ١٨٣١ و١٨٨١ – ١٨٩٣ (٧٥٥١٠/٠ في السنة) (٢٠١)، لكن المسيحيين (٨ر٩١٠٠/٠)، وهذا واقع ثابت في التاريخ العثماني، سوف يتزايدون بنسبة أسرع من نسبة تزايد المسلمين (١٠٥٥٠/٠).

على أن تصادم النزعات القومية سرعان ما سوف يهدد الجماعتين المسيحييتين، فمذابح الأرمن في ١٨٩٤ – ١٨٩٦ سوف ثمس في البداية ديموغرافيتهم، لكن أعدادهم سوف تزيد مع ذلك بنسبة ٨ر٤٠٠/ في السنة بين عام ١٨٨١ وعام ١٩٠٦ (الجدول 5. ٧١). ثم تؤدى حرب البلقان (١٩١٢) إلى اختزال نمو اليونانيين (٤ر٤٠٠/ بين عامي ١٩٠٦).

وبالنسبة لهؤلاء ولأولئك، فإن هذا التراجع الديموغرافي كان نتاجاً للنزوح بشكل خاص (٣٠٠٠٠٠ نازح)(٢٠)، والذي يتجاوب هو نفسه مع انعدام الأمن؛ وسوف ينزح اليونانيون والأرمن إلى اليونان ومصر وسوريا وأوروبا الغربية وروسيا، أو إلى أماكن أبعد، في الأمريكتين. أما اليهود، وهم الوحيدون الذين يتزايدون بين الأقليات، فسوف يشهدون خلافاً لذلك ثلاثة عقود من النهوض الديموغرافي الماثل لنهوض المسلمين.

وتحافظ العاصمة على تراثها الكوزموپوايتى. فكما في عهد سليمان القانوني، يمثل السكان غير المسلمين فيها أكثر من ٤٠٪ من السكان (الجدول 6. VI) (١٨٠). على أن ظاهرة جديدة ترجع إلى أواخر القرن التاسع عشر: الهجرة، خاصة إلى اسطنبول، من جانب جماعات سكانية مسلمة هارية من عالم الحدود المسيحي (١٩٠). وتتدفق هذه الجماعات من روميليا والجبل الأسود وصربيا والبوسنة وبلغاريا وثيساليا في البلقان. كما تهاجر عدة عشرات آلاف من المسلمين اليونانيين من كريت و٠٠٠ر٠٠٠ شركسي من القوقاز. ويصل إجمالي الفارين إلى نحو مليوني نسمة. وهذه الهجرات في الاتجاه المضاد (٢٠) تتطابق مع تغير سياسي جذري.

ولنتوقف أمام العلاقات التى تسنى قيامها بين السياسة والديموغرافيا فى الإمبراطورية فى نهاية القرن تلك. إن السياسى أكثر حساسية دائماً للانقطاعات مما للاتجاهات المتواصلة منذ زمن بعيد. وفى أوساط السلطة، يجرى إيلاء انتباه عظيم إلى التدفقات الإسلامية. فهذه التدفقات، الفارة من أقاليم مهزومة عسكرياً، ما كان لها أن تمر دون أن يلحظها أحد، لانها تجتاح العاصمة. وفى المقابل، فليس هناك ما يدعو إلى الانزعاج بالمرة من نمو طبيعى أعلى للطوائف المسيحية، فما أكثر إفلاته من المراقبة المباشرة، وعشية التبديل الهائل للمشهد، فإنه يبلغ مع ذلك نسبة ٢٠٠٠/، في حين أن النمو الطبيعي للمسلمين لا يدنو إلاً من نسبة ٢٠٠٠/. ويتضاعف المسيحيون في خمسين سنة، بينما يتضاعف المسلمون في خمس وسبعين سنة، ونحن نعرف أن الدولة كانت تبدو أنذاك في مظهر أكثر سلفية. وتثبت هذه الأرقام أن راديكالية السلطان عبد الحميد (١٨٧١ – ١٩٠٩) لا ترجع إلى التعزز المفاجيء للتفوق العددي الإسلامي بفضل الهجرة من البلقان. فالتحول الإيديولوجي الرسمي كان أسبق، لأنه حدث في الوقت بغضل الهجرة من البلقان. فالتحول الإيديولوجي الرسمي كان أسبق، لأنه حدث في الوقت الذي كانت الديموغرافية المسيحية فيه ماتزال الأكثر دينامية. ومن ثم فإن إعادة الأسلمة كانت سياسية قبل أن تكون ديموغرافية.

والواقع أن الديموغرافيا المتمايزة تجد مصدرها في التراتب الذي أسسه نظام الملل.

ففى مجتمع عثمانى يتخذ طابعاً هيراركياً قوياً، ويضع الوظيفة العسكرية على قمة الهرم، نجد أن الفالبية المسلمة لا تمارس عين الانشطة التى تمارسها الأقليات المسيحية واليدية. فالزراعة والجيش ترجعان أساساً إلى المسلمين، بينما ترجع الصناعة والتجارة والخدمات إلى الأقليات. أما فيما يتعلق بالإدارة، فإن الاختلاط الطائفى كان قد أدخل إليها منذ القرن السابع عشر. وهذا التقسيم، الذى يختل إلى حد ما اعتباراً من النصف الثانى للقرن التاسع عشر، والذى كان المسلمون يعتبرونه امتيازاً، إنما يلحق الضرر بهم. فالحرب تقتل لكن الضريبة لا تقتل. ولما كانت [الحرب] نشاطاً نبيلاً، فقد كانت ترغم المسلمين على مدة خدمة عسكرية جد طويلة، تصل إلى عشرين سنة أو أكثر، وتنخفض إلى اثنتى عشرة سنة فى عام الرجال الشبان عن أسرهم، إنما يختزل نسبة الزيجات ونسبة المواليد بين المسلمين، إذ كان الرجال الشبان عن أسرهم، إنما يختزل نسبة الزيجات ونسبة المواليد بين المسلمين، إذ كان بالإمكان تعبئة نسبة ١٢٪ من الرجال (١٧). وسلسلة النزاعات المسلحة التى عرفها التاريخ التركى تزيد من نسبة الوفيات المرتفعة والمحسوسة بالفعل في زمن السلم. أما الأوبئة فقد كانت أكثر قتلاً بكثير بين صفوف المسلمين مما بين صفوف المسيحيين واليهود، لنفس الأسباب كانت أكثر قتلاً بكثير بين صفوف المسلمين مما بين صفوف المسيحيين واليهود، لنفس الأسباب كانت أكثر قتلاً بكثير بين صفوف المسلمين مما بين صفوف المسيحيين واليهود، لنفس الأسباب

وعلى الرغم من أن مبدأ الجزية كان تمييزياً إلى أكبر حد ممكن، فإن الجزية أقل فداحة, من الحرب، وقد أعفى من أداء هذه الضريبة رجال الدين والإدارة وأولتك الذين يقدمون عملاً يحقق نفعاً عاماً: الأمن، صبون الطرق والجسور، تربية الصقور، والواقع أن نحو الثلث فقط هم الذين كانوا يؤدون (الجزية) من الناحية الفعلية (٧٧). ولما كانت الأقليات المسيحية واليهودية في مأمن من العبوديات العسكرية، فقد كانت أمامها فرصة لحراك اجتماعي أعظم، يشجع عليه شبه الاحتكار الذي تتمتع به في القطاعات الأكثر دينامية في المجتمع والاقتصاد، وإن عبقريتها التجارية تتبع لها الاحتكار الفعلي للتجارة ولجزء ملحوظ نسبياً من ثروات البلاد. [...] والحق أن مواهب الأرمني كانت ضرورية لسادته، ويشير التسامح العام الذي يوفره التركي له إلى أنه كان يدرك هذا الواقع، والواقع أن التابع الأرمني المسيحي والمثقف يوفره التركي له إلى أنه كان يدرك هذا الواقع، والواقع أن التابع الأرمني المسيحي والمثقف والسيد المسلم والمزارع كانا يعيشان جنباً إلى جنب حيث تنشأ بينهما علاقات جد هشة، إلا أنها لا يعوزها توفير منافع متبادلة (٤٠١)ه. وهكذا فإن هذه الأقليات يتسنى لها أن تتشكل في طبقة متوسطة مؤثرة، ومن جهة أخرى فإن الحماية التي تتمتع بها من جانب الدول الأوروبية تعزز دورها (٥٠).

فهل تحمل الديموغرافيا أثر المستوى المعيشى الأعلى الذى تتمتع به الأقليات؟ إن الأقليات تستفيد منه، في اسطنبول على أية حال. ففي ١٨٧٦ – ١٨٧٦، تتجاوز نسبة وفيات المسلمين إلى حد بعيد (٢٠٠٠١) نسبة وفيات الأقليات (٢٠٠١٠)، خاصة نسبة وفيات النساء. وكما في الولايات العربية، فإن أمية الغالبية الساحقة للمسلمين تتعارض مع أشكال التقدم الحاسم الذي حققته الطائفتان الأخريان خلال القرن التاسع عشر، خاصة بفضل المؤسسات التي أنشأها المبشرون المسيحيون والتحالف الإسرائيلي العالمي (الجدول ٢٠١٧). ولا يمكن الحالة الصحية إلا أن تتأثر بذلك. على أن معدل الوفيات لا يفسر كل شيء. فالدينامية الضعيفة للجماعات السكانية المسلمة إنما تنبع أيضاً من معدل إنجاب أكثر انخفاضاً. وهذا الواقع يستثير الدهشة في أيامنا، فقد اعتدنا الربط بين الإسلام والانفجار الديموغرافي.

وقد جرى مؤخراً إثبات الابتسار العظيم لبعض العينات العشوائية المالثوسية في الأسر المسلمة في اسطنبول في أواخر القرن التاسع عشر (٢٠١)، وقد صدم بالفعل أنذاك بعض المراقبين، الذين ربوه إلى التجنيد وخاصة، وإلى الوسائل الضارة التي تستخدمها النساء التركيات من الطبقات الاجتماعية الأدنى لتجنب إنجاب الكثير من الأطفال (٢٠٠)». والحساب، المستحيل في تلك الأزمنة، سوف يثبت بعد مائة سنة أنهم كانوا على حق: فمعدل الإنجاب في الولايات العثمانية يتباين عكسياً مع نسبة المسلمين (٢٠٠).

لكن حيوية ديموغرافية استثنائية لا يمكنها ضمان الخلود للمسيحيين. فبقاؤهم السياسى كان من الصعب تصوره خارج القالب المؤسسى الذى صيغ باناة منذ الاستيلاء على القسطنطينية. ومنذ الاستهلالات الأولى للدولة القومية، سوف تتفكك الجماعة المسيحية العثمانية. وفي عام ١٩١٤، قبل اختفاء الأقليات، نجد أنها (الأقليات) قد تجاوزت ٣ ملايين نسمة، وعلى الرغم من انتشارها في كل أرجاء تركيا، فقد كانت قريبة من تشكيل كتلتين متماسكتين. من جهة، نجد اليونانيين: وإذ يتجمعون في اسطنبول وفي أوروبا التركية وعلى سواحل بحر إيجة والبحر الأسود، فإنهم يضيبين أيضاً بضع جماعات في الأناشول الداخلية، حتى قلب بلاد الأرمن، ومن جهة أخرى، نجد الأرمن، الذين يمتد وجودهم من القوقاز إلى البحر المترسط. وكانت المدن والقرى التي يختلط فيها المسيحيون مع المسلمين الأتراك والأكراد، عديدة، وإذا كان اليونانيون يجهلون غالباً اللغة التركية (٢٠)، فإن نصف الأرمن بستخدمونها (٨٠)، على أنهم ظلوا بعيدين عن اتحاد وثيق.

وسرعان ما سوف تحدث المواجهة بين عدة نزعات قومية. وكان بعضها محروماً من ركيزة إقليمية محددة، كالنزعة العثمانية – التي تحلم بأن توحد حول السلالة الحاكمة كل المسلمين والمسيحيين واليهود العثمانيين، الأتراك أن غيرالأتراك – ونزعة الجامعة الإسلامية – التي توسع التي تحلم بحشد جميع مسلمي العالم حول السلطان – ونزعة الجامعة التركية – التي توسع الساحة القومية لتشمل جميع أتراك أسيا الوسطى – أن أيضاً نزعة الجامعة الطورانية الفائمة، التي تنادي بوحدة الشعوب الناطقة بلغة ذات أصل تركى، من منغوليا إلى المجر، على أن ثلاث نزعات قومية كان لها تصور إقليمي محدد. فالنزعة القومية اليونانية تمجد يونان كبري على ضفتي بحر إيجة. والنزعة القومية الأرمنية تمجد دولة مكونة من أرمينيا الكبري وأرمينيا الصغرى، وهذه وتلك ضحيتان لوهم ديموغرافي، منتشر بين صفوف الأقليات وأرمينيا الصغرى، وهذه وتلك ضحيتان لوهم ديموغرافي، منتشر بين صفوف الأقليات المسيحية الشرقية: فاليونانيون يبالغون في نموهم والأرمن يبالغون في عددهم، وبين كماشة الاثنين، يحتفظ الأتراك مع ذلك بالفالبية في كل مكان، وإذ يتخلون عن الاحتشاد الديني المحد خلف راية الإسلام، فإنهم يتجمعون تحت راية نزعة قرمية ثالثة، تعتبر إقليمية لأول مرة. وهكذا فإن الأناضول، التي لم يتم التنازع عليها قط منذ اختفاء بيزنطة، تجد نفسها دفعة واحدة محل اشتهاء ثلاثي الأطراف (١٨).

### نهاية الوجود المسيحى

منذ عام ١٨٣٠، نجد أن أرمينيا الشرقية (يريقان وقره باخ)، التي انتقلت تحت وصاية روسيا الأرثوذكسية، تعرف بعثاً قرمياً وبينياً وثقافياً، وتوسعاً اقتصادياً. والحال أن أرمينيا الشرقية واليوبان التي نالت استقلالها سوف تشكلان قطبين فاعلين للنزعة القومية. وهكذا فإن الأرمن واليوبانيين العثمانيين سوف يجدون أنفسهم موزعين بين الولاء للإمبراطورية وطموحات جديدة إلى الاستقلال، وسوف تتفاقم هذه الطموحات حول زمن الحرب العالمية الأولى، التي سرعان ما تشهد انطفاء المذهب العثماني، وسوف يدفع أكثر من ثلاثة ملايين من المسيحيين العثمانيين حياتهم أو رحيلهم إلى المنفى ثمناً لصدام النزعات القومية وليلاد تركيا الحديثة.

وفيما يتعلق بأرمن تركيا، فإن العدد الذي يقدمه أول تعداد تجريه الجمهورية: ٧٧٠٠٠ نسمة في عام ١٩٢٧، هو مرتكزنا الوحيد. فمن أي عدد سكاني كانوا الناجين ؟ هل من الـ ٢٠٤ مليون نسمة، كما يتضع من آخر التعدادات العثمانية (١٩١٤)، أم من الـ ٢٠٤ مليون

نسمة في عام ١٨٨٧، كما تؤكد البطريركية الأرمنية (٢٨)؟ إن الطائفة الأرمنية، التي كانت إلى عهد قريب الملة المسادقة (الأمة المخلصة)، «من بين جميع الأمم الخاضعة للباب العالى، الأمة التي لها مصالح مشتركة أكثر مع الأتراك والمهتمة بشكل مباشر أكثر على الحفاظ عليها(٢٨)، قد جرى ترحيلها بفظاظة في عامي ١٩١٥ و١٩١٦ من تركيا صوب الهامش العربي، وهي، في خروجها، تتعرض لمذابح مازال اتساع حجمها يغذي، بعد انقضاء ثلاثة أرباع قرن، السجال بين الأرمن والأتراك، وإذا كان قد بقي مع ذلك أرمن في الأناضول بعد الترحيل والمجازر، فإن تقلبات السياسات الروسية والأمريكية والفرنسية في أواخر زمن الحرب سرعان ما سوف تسهم في التعجيل باختفائهم (١٨).

وحتى نقف على حجم المذبحة، لابد من معرفة عدد الأرمن المجودين في تركيا قبل الحرب، وعدد المنفيين من تركيا بعدها. والحال أن التقديرات التي تؤيد المزاعم الأرمنية وتلك التي تؤيد المزاعم التركية متناقضة. ويشكك الأرمن في التعدادات العثمانية، فهم يقولون: إن الإلزام بدفع المبدل كان يحفز المسيعيين على التهرب من موظفي الدولة. وإذ يتبنون تعدادات البطريركية، فإن تقديراتهم تتراوح في الأغلب بين ١٨ مليون و١٦ مليون من الأرمن عشية الحرب (١٨٠). أمّا توينبي، الذي لم يكن أرمنيا، فهو يقترح رقماً كلياً يتراوح بين ١٦ مليون و٠ر٢ مليون (١٨٠). وأمّا فيما يتعلق بالأتراك فإنهم يقبلون اليوم كما بالأمس تعداد عام ١٩١٤، ويقدمون رقم الـ ١٦ مليون (١٨٠). فهل يمكن البت في معركة الأرقام هذه ؟ إن هذا صعب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تأكيدات اللجنة الأمريكية لإغاثة الأرمن والسوريين، التي بينت منذ عام ما أخذنا بعين الاعتبار تأكيدات اللجنة تعتبر بوجه عام جد منخفضة وتقديرات البطريركية الأرمنية تعتبر أحياناً جد مرتفعة، مع ميل في الحالة الأولى إلى التقليل وفي الحالة الثانية إلى التهويل من شأن عدد وأهمية السكان الأرمن (١٨)».

وفي إعادة فتحه للملف في الثمانينيات، أخضع جامعي أمريكي البيانات المثمانية للمناهج الديموغرافية المعاصرة (٨٩)، فقد أعاد تقييم عدد السكان الأرمن بـ ١٦ مليون نسمة واستنتج أنه لم يكن هناك تلاعب مقصود، وكل ما هناك هو أننا نجد أنفسنا أمام تقييم اختزالي عادى بالنظر إلى تقنيات التعداد أنذاك. وبطرحه عدد الأرمن الذين تم حسابهم في تركيا بعد الحرب، فإنه يترصل من ثم إلى حدوث انخفاض سكاني قدره حوالي مليون ونصف مليون من الأشخاص، وهو ما يتناسب مع حجم المذبحة بالمعنى الدقيق للمصطلح، وكذلك مع حجم النازحين، المبعدين أو المهاجرين بحرية، وحجم المتحولين إلى اعتناق الإسلام.

والواقع أن أهمية كل من المذبحة والترحيلات كانت موضع مجادلات متزايدة الحدة. فمنذ غداة الأحداث، حسب المؤرخ البريطانى توينبى والقس الألمانى ليبسيوس اللاجئين فى سوريا وروسيا وفارس، الذين كان قد تم حسابهم لدى وصولهم من جانب الجمعيات الخيرية، كما حسبا الأشخاص الذين بقوا فى تركيا، إمّا لأنهم قد أتيحت لهم الفرصة للإقامة فى مدينة كبرى، اسطنبول أو أزمير، حيث «كان من الصعب قمعهم أمام كل هذا العدد من الشهود(١٠)»، أو لأنهم نجوا من الموت مقابل تحول إلى اعتناق الإسلام (١٠). ويقدر توينبى عدد ضحايا المذبحة بـ ٢٦٠٠٠٠، أما ليبسيوس فيقدره بمليون نسمة (٢٠).

أما الأطروحة التركية، التي عرضت مؤخراً، فهي تعترف بظاهرة الترحيل، وتسميها على نحو محترس بد وإعادة التوطين، وهي تعترف باتساع حجمها: ٧٠٣٠٠ نسمة من الجنسين ومن جميع الأعمار وفقاً لمصدر رسمي عثماني (٩٥)، أي نحو ٧٠٪ مرحلين من بين الأرمن (١٠). وقد مثل هذا الترحيل واقعاً من وقائع الحرب، كان حتمياً بسبب تخابر الأرمن مع العدو الروسي. كما تعترف هذه الأطروحة بموت أكثر من ٢٠٠٠٠ من الأرمن (١٠)، لكنها تنفى أنهم ماتوا بحراب تركية، ويعيداً عن مذبحة منظمة من أعلى، فإن موتى الحرب قد ماتوا لأسباب تتصل بها، فهم ضحايا للأوبئة أو للضعف أثناء النزوح، أو أنهم سقطوا خلال المعارك الناشبة بين جيوش وميليشيات متعارضة. وهكذا فإن مسؤولية الجيش النظامي التركي لن تكون واردة بدرجة أكبر من مسؤولية الجماعات المسلحة غير النظامية الكردية أو عصابات المطرق الرئيسية.

واليوم يضع جامعيون غربيون في ميزان واحد عذابات الاتراك وعذابات الارمن: «إن ذكر عذابات جماعة وتجنب ذكر عذابات الجماعة الأخرى إنما يعطى تصوراً زائفاً حول ما كان كارثة إنسانية، لا مجرد كارثة عرقية (٢٠)». وقد أعاد أحد هؤلاء الجامعيين النظر في الحسابات وتوصل إلى أن عدد الضمايا قد وصل إلى ١٠٠٠، منسمة (الجدول 8. VI )(٧٠). وينبغى رفع تقديره بدرجة طفيفة. فالواقع أنه في إعادة تركيبه لتعداد السكان الأرمن الذين عاشوا في تركيا عشية الحرب، حذف أرمن اسطنبرل وتركيا الأوروبية (٨٠). ويجب إعادة دمجهم في الحساب، وهو ما يؤدى إلى تقدير عدد الضحايا بـ ١٨٨٠٠٠٠ نسمة، وهو رقم أقرب إلى الحقيقة، ومن جهة أخرى، فإن ذلك هو حجم الضحايا الذي قدره توينبي في ذروة الأزمة.

وسوف تواصل البقايا الأخيرة للسكان الأرمن الذبول بعد الترحيلات والمذابح. وأولئك الذين سوف مرحلون أن يكون لهم حق في العودة. وفي عام ١٩٦٥، نجد أن التعداد الذي يذكر الديانة يشير إلى ١٤٠٠٠ أرمنيا، من بينهم ٣٢٠٠٠ فقط يتحدثون بالأرمنية. والحال أن الجالية الأرمنية، التي اختفت من أرياف المهد التاريخي لأرمينيا الكبرى ولأرمينيا الصغرى، إنما تحيا الأن في العاصمة العثمانية القديمة، اسطنبول.

أما فيما يتعلق بالجالية اليونانية المزدهرة في تركيا، فقد دفعت بعد الحرب ثمن طموح الحكومة الهيلينية الزائد عن الحد، فالأمر لا يقتصر على أن هذه الحكومة قد قللت من شأن عدو تعرض للهزيمة [خلال الحرب العالمية الأولى]، بل إنها قد تصورت، بالرغم من جميع الشواهد، أن الديموغرافيا تميل إلى صف اليونانيين.

وقد ذاع عن رئيس الوزراء الليفثيريوس فينيزيلوس قوله: «إن يونانيي أزمير، بفضل قدرتهم على الإنجاب، سوف يتزايدون إلى الدرجة التي سوف يتجاوز عندها عددهم عدد مجمل سكان الإمبراطورية التركية قبل نهاية هذا القرن (٩٩)».

واستقواءً بهذا اليقين الجميل وتحت مظلة قوات الطفاء، سوف يحاول اليونانيون إعادة بناء اليونان الكبرى، بعد أن احتلوا الأناضول الغربية. وسوف تنتهى الحرب اليونانية – التركية بين عامى ١٩٢٠ و١٩٢٢ إلى هزيمة المحتلين وتجد خاتمة لها في معاهدة لوزان لعام ١٩٢٣، التي ينص أحد بنودها على تبادل ضخم للسكان: أتراك اليونان في مقابل يونانيي تركيا.

لنلق نظرة إلى الوراء، عند استقلال اليونان (١٨٣٠)، فقد يونانيو اسطنبول وآسيا المسغرى عدداً من مواقعهم، فقد تعرضت ملتهم للأفول لحساب الملة الأرمنية. على أنهم سوف يبقون على مدار قرن، بالرغم من نداءات اليونان التي كثيراً ما تحرضهم على التمرد، وبالرغم من النزعات القومية المتشددة، فإن عدداً من اليونانيين يفضلون اليسر الذي يجدونه على ضفاف المورة على ضفاف المورة على ضفاف المورة أو إيبيروس الرحيمة بدرجة طفيفة، كما يتسنى لهم تعزيز صفوفهم من خلال الهجرة القادمة من اليونان الانفصالية، لأن القادة العثمانيين كانوا يريدون الحفاظ على البنية المتعددة القوميات.

وبعد ذلك بقرن، سوف يكون مصطفى كمال أقل سخاءً. وعندئذ، فإن يونانيي تركيا سوف يعانون من حماقة الحكومة الهيلينية. وعلاوة على ذلك، فبعد إزالة الأرمن، كان أتاتورك

يريد استكمال تحقيق التجانس الإثنى الذى لم ينجز في ظل حكم جماعة تركيا الفتاة. وقد نص الاتفاق الذى عقده مع اليونان بعد انتصاره في عام ١٩٢٧ على تبادل للسكان. إن أتراك أو مسلمى اليونان الذين يصل عددهم إلى ٤٦٤٠٠٠ نسمة، فيما عدا أتراك ومسلمى ثراس الغربية، سوف يعادون إلى تركيا (١٠٠٠)، في مقابل جميع يونانيي تركيا – ١٣٤٤ مليون نسمة، دون حساب يونانيي اسطنبول – الذين سوف يجرى إرسالهم إلى اليونان، وهكذا فلن يبقى في عام ١٩٧٧ غير عشرة الاف يوناني في الأناضول.

وفى غالبية الحالات، كانت اللغة التى يتحدث بها الأشخاص هى التى تحدد الأشخاص الذين يجب ترحيلهم. لكن الدين، فى جمهورية موعودة بمستقبل علمانى، يلعب أيضاً دوره فى تحديد يونانيي الأناضول الداخلية. وإذا ما أخذنا المسميين «يوناني» و«تركى» بمفهومها الغربى وليس بالمفهوم السائد فى الشرق الأدنى، فإن تبادل السكان الشهير بين اليونان وتركيا يمثل بناءً على ذلك ليس إعادة ليونانيين إلى اليونان ولأتراك إلى تركيا بل ترحيلاً لأتراك مسيحيين وليونانيين مسلمين (١٠٠)». إن عدداً كبيراً ممن يجهلون اللغة اليونانية قد جرى ترحيلهم؛ وكانوا من جميع الوجوه أتراكاً يتبنون الديانة المسيحية. وفي هذا البلد الذي كان محكوماً إلى عهد قريب بنظام الملل حيث كان الدين يحدد الهوية، سيتعين من ثم انتظار تحقيق التجانس الديني حتى يتسنى تأكيد العلمانية التي أعلنها رئيس عصرى (١٠٠).

وقد أبقت اسطنبول على حيوية ذكرى القسطنطينية، عاصمة الأرثوذكسية. ومن حيث المبدأ، فإن سكانها اليونانيين، الأسعد حظاً، يفلتون من المبادلة. وفي عام ١٩١٤، كان عددهم نحو ٢٠٠٠٠ نسمة (١٠٠٠). ولكن هل يمكنهم البقاء طويلاً منكفئين على المتروبول، بعد حرمانهم من مؤخراتهم الأناضوئية ؟

بمرور الزمن، وبالرغم من الحماية التي توفرها معاهدة لوزان، سوف تتراجع أعدادهم تراجعاً متواصلاً: من ١٣٦٠٠ في عام ١٩٦٥ إلى ١٩٠٠ في عام ١٩٦٥ (١٠٠١). وإثر ذلك، بفضل التفجرات العديدة للتوتر بين اليونان وتركيا، خاصة أزمات قبرص، سوف تؤدى عمليات طرد اليونانيين الذين يحملون الجنسية الهيلينية (١٠٠٠) إلى زيادة تأكل أعدادهم. وفي أواخر الستينيات، لن يمثلهم غير عدة مئات من العجائز والسيدات المتزوجات من يونانيين يحملون الجنسية التركية. وبحكم مسلسل الجذب، تعجل عمليات الطرد هذه بخروج يونانيين يحملون الجنسية التركية. ونحن لا نعرف عددهم، الذي لا مراء في أنه مرتفع، والواقع أن التعدادات

التركية لا تقدم اليوم أى عون لتحديد ديانة السكان - وهو متغير يعتبر منذ ذلك الحين بلا طائل حيث أن الأقليات الطائفية قد اختفت تقريباً (١٠٦) - لكن إحصاء تلامذة المدارس اليونانية، الذى هبط من خمسة آلاف في عام ١٩٦٥ إلى ثمانمائة في عام ١٩٨٧، يؤكد، إن كانت هناك ضرورة لذلك، الاختفاء شبه التام لطائفتهم. إن اليونانيين لا يشكلون اليوم غير ثمانية آلاف شخص.

وحتى العشرينيات، لم تكن الطائفة اليوبانية والناجون الأرمن في اسطنبول قد تلاشوا، من الناحية الديموغرافية. على أنه يبدو من المستبعد أن تكون الدولة التركية الجديدة قد تمسكت بالاتفاقات الخاصة بيوبانيي اسطنبول وحافظت على آخر من فيها من الأرمن. والواقع أنه في هذه المدينة، التي ظلت الرئة الاقتصادية للبلاد بالرغم من نقل العاصمة إلى أنقره، كان المسيحيون يهيمنون دائماً على الاقتصاد: لقد كانت نسبة ٥٠٪ من الاستثمارات يوبانية وكانت نسبة ٢٠٪ أرمنية؛ وكان اليوبانيون والأرمن يحوزون معاً تسعة أعشار الوظائف في الاستثمارات الأجنبية (١٠٠). وكانت المشاركة التركية الضعيفة قد صبغت بالفعل المطالب الاقتصادية للنزعة القومية لدى جماعة تركيا الفتاة.

والحال أن مصطفى كمال ثم من سوف يخلفونه هم الذين، بدفعهم الأقليات إلى الرحيل، سوف يخلقون بورجوازية تركية. وهذه الطبقة الجديدة، شأنها فى ذلك شأن كوادر جبهة التحرير الوطنى فى الجزائر وكوادر الاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر الناصرية فيما بعد، سوف تختزل مرحلة طويلة لمراكمة رأس المال باستحواذها لقاء ثمن بخس على الممتلكات التي يتركها الراحلون، وهم فى هذه الحالة من اليونانيين والأرمن (١٠٨٠). وسوف تبلغ التدابير التكديرية أوجها مع الضريبة المفروضة على رأس المال فى عام ١٩٤٢، ضريبة الورليك ويرجيسي، المحددة من زارية الديانة والقومية. فقد جرى توزيع دافعى الضريبة إلى مسلمين وغير مسلمين ودوشة، وهم اليهود الذين تحولوا إلى اعتناق الإسلام فى القرن السادس عشر بعد مجىء مسيح غريب، هو شاباتاى زيقى. فقد بلغت الضريبة المفروضة على غير المسلمين عشرة أمثال الضريبة المفروضة على المسلمين، أما الضريبة المفروضة على الدونمة فقد كانت عشرة أمثال الضريبة المفروضة على المسلمين، أما الضريبة المفروضة على الدونمة فقد كانت أعلى مرتين (١٠٠١). وهذه التدابير، المصحوبة بحملات صحفية عنصرية، تنال من «اليورجيسات والكرياكوسات» (اليونانيين) والأرتينات، (الأرمن) وبالسالومونات» (اليهود)، تعجل عمليات الرحيل، التي تشمل اليهود، الذين كان النظام قد جنبهم المنت حتى ذلك الحين. ولا يزيد عدد اليهود اليهم عن عشرين ألفاً.

ويدلاً من تحقيق السكينة لآخر الباقين من الأقليات، التى اعتادت على مدار عدة قرون على الاستقلال الذاتى الإدارى والدينى فى ظل نظام الملل، أدت العلمانية إلى تشديد هشاشة وضعهم، فالمقابل المنتظر لإلغاء الخلافة الإسلامية من جانب الجمهورية، والذى يتمثل فى الطرد المؤتت - للبطريرك اليونانى الأرثوذكسى المقيم فى اسطنبول، يؤدى إلى إسقاط أحد الرموز الأخيرة. وسرعان ما يتلوه تكليف مدرسين ووكلاء مديرين أتراك بالعمل فى المدارس اليونانية الأخيرة. وسرعان ما يتلوه إغلاق الجمعية الأدبية اليونانية. وتظل العلمانية انتقائية. فعلى الرغم من اعتماد قانون مدنى علمانى جديد ينطبق على جميع الأتراك، وعلى الرغم من إلغاء دين الدولة، تواصل السلطة تسجيل الديانة فى بطاقات تحقيق الشخصية وممارسة ضغوط متنوعة لإثناء غير المسلمين عن الطموح إلى عمل فى الإدارة المدنية أو العسكرية (١٠٠٠). والواقع أن مشاركة غير المسلمين - التى تعتبر أشراً من أشار زمن التنظيمات - فى جهاز الدولة، خاصة فى مكتب الإحصاءات العثمانى - الذى ضم على التنالى مديراً يهودياً ثم أرمنياً ثم أمريكياً - يتم اختزالها بشكل ملحوظ. وحتى فى القطاع الخاص، فقد كانت المشروعات الأجنبية ملزمة بتشغيل حد أدنى من المسلمين.

ومن بين جميع الكوارث التي ميزت تاريخ المماعة المسيحية في بلاد الإسلام منذ الهجرة، فإن السنوات العشر التي اختفت خلالها الجاليتان الأرمنية واليونائية من تركيا، بين عامى ١٩١٤ و١٩٢٤، كانت الأكثر جسامة. إن التكلفة البشرية، ٢ مليون نسمة، والمنبحة والمفاجأة غير المتوقعة قد قطعت بشكل حاسم مسار التاريخ الإسلامي، والمفارقة الأولى هي أن اختفاء المسيحيين يخالف التطورات التي ترتسم معالمها. فالواقع أنه قد حدث في ظل نظامين عصريين، نظام جماعة تركيا الفتاة (١١١) والنظام الكمالي، اللذين كانا مفعمين بالروح العلمانية، واللذين شكلا بديلاً راديكالياً لسلطة أضفت الشرعية على الإسلام، ولم يكن هناك ما يسمح في اتجاهات ديموغرافيا المسيحيين بالتنبؤ باختفائهم، ومن المؤكد أنهم قد أصبحوا أقل عدداً منذ بيزنطة، حيث كانوا يشكلون كل سكان الأناضول. على أن جهاد الفتح التركي قد اختزالهم، دون أن يمحر وجودهم،

والمفارقة الثانية هي أن الإسلام الظافر كان يتفاخر بحياة مشتركة مع المسيحيين واليهود أما إسلام زمن الانحطاط، الذي يدرك في أواخر القرن التاسع عشر أنه قد خسر المعركة العالمية، فإنه يكبتهم، ومن القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، قبل أن تصبح الإمبراطورية الرجل المريض الذي ترصد أحواله القنصليات الأوروبية، لا مراء في أنها

(الإمبراطورية) قد قدمت بنية فريدة قادرة على ضمان السلم الأهلى. وقد استفادت من ذلك ديموغرافية الطوائف المسيحية واليهودية. وقد شهدت نمواً طبيعياً اكثر ارتفاعاً بغضل نظام الملل، الذي غصص الخدمة العسكرية المسلمين ولكن مع إعفاء الأقليات في المقابل من ضريبة الرأس، وخاصة بغضل الحراك الاجتماعي القوى الذي حول هذه الأقليات، بشكل مطرد، إلى دشعب – طبقة (۱۲۱)». بل إن هذا النمو قد سمح لها بموازنة صعود السكان المسلمين الذي تضخم من جراء الهجرات القادمة من الأراضي التي خسرتها الإمبراطورية على أطرافها. وكان المسيحيون ضحايا الإفقار الشعب التركي كما كانوا، بلا مراء، ضحايا المشاعر المتناقضة التي حفزها لدى هذا الشعب النموذج الغربي، الذي يستثير الإعجاب والمقت، والذي كان المسيحيون ممثليه الاكثر وضوحاً.

إن نزيف المذابح ومبادلة السكان قد ترك في تركيا طوائف غير مسلمة كان عددها في عام ١٩٢٧ مايزال يقدر بـ ٣٤٠٠٠٠ نسمة، ولولا نزوجهم، لكان في تركيا اليوم ٢ر١ مليون مسيحي ويهودي تركي (١٩٢١). لكنهم في الواقع لا يشكلون غير ١٤٥٠٠٠ نسمة، أي ٢ر٠٪ من السكان (الجدول 9. ٧١). ووراء التدابير الانتقامية المتخذة من جانب الحكومات، يمكننا التساؤل عن مصير الأقليات الشديدة الصغر، فمع اجتياز عتبة حرجة، ألا يجرى دفعها بشكل قاتل إلى دوامة الفناء ٢ إن سوق الزواج يضيق، شأنه في ذلك شأن سوق الصعود الاجتماعي، ويستمر إنجاب أطفال، ولكن لكي يشقوا طريق النزوح.

# جداول وأشكال الفصل السادس

الجِندول VI. 1

التوزيع المائقي في اسطنبول (القرن الخامس عشر - القرن السابع عشر)

|        | 1691   | -          | 1550   | 1535         | 1535 - 1520 | -     | 1478   |           |
|--------|--------|------------|--------|--------------|-------------|-------|--------|-----------|
| %      | السكان | %          | السكان | %            | السكان      | %     | السكان |           |
| 58,2   | 390000 | 57,7       | 300000 |              | 231850      | 60,0  | 47960  | المسالمون |
| 41,8   | 280000 | 385<br>3,8 | 20000  | 10,6         | 42608       | 10,4  | 8326   | المسيحين  |
| 00,001 | 670000 | 100,0      | 520000 | 100,0 400000 | 00000       | 100,0 | 80000  | الإجسالي  |

المسدر: حسابات بالاستتاد إلى رديير مانتران، الحياة اليهمية ...، مصدر سبق ذكره.

الجدول VI . 2 سكان الأناضول في القرن السادس عشر (بالآلاف)

|          |       |         |                    | 1535     | - 1520                                 | نی ۵         |        |                     |
|----------|-------|---------|--------------------|----------|----------------------------------------|--------------|--------|---------------------|
|          | ب     | الت     |                    |          | عــداد                                 |              |        |                     |
| الإجمالى | يهسود | مسيحيون | مسلمون             | الإجمالي | يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سيمين        | مسلمون | الولايـــة          |
| 100,0    | 0,0   | 1,8     | ار98               | 2372ر    | 1,5                                    | <b>42</b> ر5 | 5ر2328 | الأناشسول           |
| 0ر100    | 0,0   | 2,1     | 97 <sub>ر</sub> 97 | 733٫0    |                                        | 15,5         | 5ر717  | کرمان *             |
| 10030    | 0,0   | 7ر3     | 96,3               | 5ر347    |                                        | 13,0         | 334,5  | ئو القادرية **      |
| 100,0    | 0,0   | 6,2     | 8ر93               | 530ح     |                                        | 33,0         | 5ر497  | روم – إي تنيم ***   |
| 100,0    | 0,0   | 8ر66    | 33,2               | 380,0    |                                        | 254,0        | 126,0  | سم- إي حسيث * * * * |
| 0ر100    | 0,0   | 8,2     | 8را9               | 5ر4363   | 1,5                                    | 358,0        | 4004,0 | الإجمسالي           |

نى 1570 - 1580

| 100,0 | 0,1 | 3,0  | 96,9 | 3362,7 | 2,5 | 5را10 | 7ر3258 | الاتانسول         |
|-------|-----|------|------|--------|-----|-------|--------|-------------------|
| 100,0 | 0,0 | 5,0  | 95,0 | 1340,0 | ٥٫٥ | 67,0  | 1273,0 | کرمان *           |
| 100,0 | 0,0 | 3,7  | 96,3 | 565,5  | 0,0 | 21,0  | 544,5  | ئو القادرية * *   |
| 100,0 | 0,0 | 9,6  | 90,4 | 948,0  | 0,0 | 91,0  | 0ر857  | ريم – إى قديم *** |
| 100,0 | 0ر0 | 5ر49 | 50,5 | 586,5  | ٥٫٥ | 5ر290 | 296,0  | دا اس             |
|       |     |      |      |        |     |       |        | ***               |
| 0ر100 | 0,0 | 8,4  | 6را9 | 7ر6802 | 2,5 | 571,0 | 2ر6229 | الإجسالي          |

 <sup>\*</sup> كرمان : قونيه ، أكسيهير، قيمسرية .

نو القادریه : کیرسیهیر. ماراس.

<sup>\*</sup> روم - إي قديم : أماسيا ، توكات ، كانيك.

<sup>\* \* \* \*</sup> ريم - إي حديث : طرابزين ، كيما ، مالاطيا.

الجدول VI . 2 (تابع) معدل الزيادة السنوية من 1520 - 1535 إلى 1570 - 1580

( °/00 \_\_\_\_)

| الإجمالي    | يه و | مسيحيون | مسلمون | الولايسة          |
|-------------|------|---------|--------|-------------------|
| <b>7</b> ر7 | 10,8 | 18,3    | ً ار7  | الأناضيول         |
| 12,7        |      | ، 8ر30  | 12,1   | _ كرمان *         |
| 3ر10        |      | ار10    | 10,3   | نو القادرية **    |
| 12,2        |      | 2ار4    | 4را1   | ريم – إي قليم *** |
| ار9         |      | 2,8     | 18,0   | سم - إي حديث **** |
| 9,3         | 8ر10 | 9,8     | 9,3    | الاجسالي          |

\* كرمان : قرنيه، اكسيهير، قيصرية

\*\* نو القادرية: كيرسيهير، ماراس،

\*\* روم - إي قديم : أماسيا، توكات، كانيك

\* \* \* \* ندم - إي حديث : طرابزون، كيما، مالاطيا.

المعدر : حسابات استتاداً إلى عدر برقان : مساهمة في دراسة ...، مصدر سبق نكره. إن هذا المعدر : حسابات استكماله بالبيانات الجدول، الذي يسمع بتياس الاتجاهات الديمهغزانية في القرن السادس عشر، يجب استكماله بالبيانات المتصلة بولاية ديار بكر (تعداد 1520 - 1535 نقط) : المسلمون : 354300، المسيحيون : 59700، اليهود : 4400 مصدر سبق ذكره.

## الرجال في بعض الولايات الأناضواية ، 1831 (بالالان)

| الإجمالي | غمر | 45-42 | أرمسن | مسيحيون | مسلمون | الجماعة |
|----------|-----|-------|-------|---------|--------|---------|
| 2102     | 7   | 2     | 15    | 237     | 1842   | الأعداد |
| 100,0    | 0,3 | Oji   | 0,7   | 3راا    | 87,6   | النسب   |

<sup>\*</sup> تعداد غير كامل ، استتاداً إلى بيانات ولايات الأناضول وسيواس وأضنة وطرابزون وكارس وسيلدير. المستر : كمال كريات ، السكان العثمانيون ...، مصدر سبق ذكره.

الجعول 3. الا

تحويلات الأرض وأحكام المحاكم في الأناضول في القرنين السادس عشر والسابع عشر بحسب الديانة (نسبة مئوية)

|          |    |         |          |            |        |          |   |         |                                |        | _                        |
|----------|----|---------|----------|------------|--------|----------|---|---------|--------------------------------|--------|--------------------------|
| 100      |    | 7       | 93       | कर ने यांक | 1692   | 700      | 1 | 5       | ملت <sub>ح</sub> ي علمية<br>85 | 1691   |                          |
| 100      | ,  | 3       | <u>∞</u> | Ť          | 1689   | 100      | 1 | Ü       | 85 t                           | - 1688 | الدعارى القضائية         |
| 100      |    | 28      | 72       | مدعى عليه  | O191   | <u></u>  | - | œ       | 19<br>مدعی علیه                | 1600   | الدعاوى                  |
| 100      | •  | 32      | <b>6</b> | 13         | - 1586 | 8        | - | N       | 18                             | _ 1592 |                          |
| 100      |    | 23      | 77       | مشتر       | 1692   | 100      |   | 26      | مشتر<br>74                     | 1691 _ | (6                       |
| 100      | ı  | 5       | 85       | فبز        | - 1689 | 100      | 1 | 23      | 24<br><sup>چ</sup> ڙڙ          | 1688   | س (بون دعو               |
| 001      | ,  | 32      | &        | مشتر       | 1600   | 100      | 2 | 7       | شتر<br>19                      | - 0091 | تحويلات الأرض (بون دعوى) |
| 100      | 1  | 26      | 74       | فزز        | _ 1590 | 100      | 2 | 7       | <u>र</u> ू.                    | _ 1592 |                          |
| الإجمالي | ÷. | مسيحيون | مسلمون   |            | قيصريه | الإجمالي |   | مسيحيون | مسلمون                         | نظرة   |                          |

المسد : ثريا فاريقي، المدن وسكان المدن ...، مصدر سبق تكره.

الجدول VI . 4 السكان العثمانيون بحسب الديانة والولاية (بالآلاني) 1 - تعداد 1881 / 1882 - 1893

| الإجمالي | يهــود | آخـــسن | أرمـــن | يونانيون | مسلمون | الولايـــة    |
|----------|--------|---------|---------|----------|--------|---------------|
|          |        |         |         | 100      | 425    | *             |
| 823      | 45     | 13      | 152     | 188      | 1      | اسطنبول*      |
| 554      | 14     | 71      | 16      | 229      | 224    | إدرنه**       |
| 59       | 1      | 6       | 1       | 36       | 15     | شاتالكا       |
| 119      | 2      | 1       | 2       | 15       | 99     | بيجا          |
| 1333     | 3      | 6       | 58      | 133      | 1133   | خوداڤينديجار  |
| 1355     | 22     | 3       | 14      | 197      | 1119   | أيدين*        |
| 196      | 0      | 1       | 37      | 24       | 133    | إزميت         |
| 947      | 0      | 0       | 3       | 15       | 929    | كاستامونو     |
| 848      | 0      | 9       | 68      | 35       | 736    | أنقرة         |
| 944      | 0      | 0       | 10      | 57       | 877    | قونية         |
| 396      | 0      | 4       | 45      | 6        | 341    | أضنة          |
| 1056     | 0      | 2       | 42      | 155      | 857    | طرابزون       |
| 382      | 0      | 8       | 73      | 1        | 300    | العزيز        |
| 926      | 0      | 5       | 117     | 38       | 767    | سيواس         |
| 370      | 1      | 31      | 4.7     | 1        | 290    | . دیارپکر     |
| 559      | 0      | 9       | 101     | 3        | 446    | أرضروم        |
| 277      | 0      | 9       | 101     | 0        | 167    | بيتليس        |
| 120      | 0      | 0       | 60      | 0        | 60     | قان           |
| 466      | 2      | 22      | 41      | 4        | 397    | <u>خ</u> ب*** |
| 11728    | 91     | 199     | 987     | 1136     | 9315   | الإجمالي      |

<sup>\*</sup> لا يشمل ذلك 13000 اجتبى في اسطنبول و 56000 في أيدين.

المصادر : : حسابات بالاستتاد إلى كمال كريات، السكان العثمانيون ...، مصدر سبق نكره، وثيتال ... كينيه، تركيا الأسيوية ...، مصدر سبق ذكره.

<sup>\* \*</sup> سناجق إدرته وجيليبواو وكيركيليز وتيكيرداجي.

<sup>\*\*\*</sup> الجزء الثاغولي وحده.

ب – تعداد 1906 / 1907

| الإجمالي                | يهــود             | أخسرون            | أرسن               | يرنانيون               | مسلمون                  | الولايــة                              |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 737<br>752<br>78<br>185 | 48<br>22<br>2<br>3 | 9<br>79<br>8<br>1 | 71<br>25<br>1<br>2 | 177<br>291<br>44<br>38 | 432<br>335<br>23<br>141 | اسطنبول*<br>إدرنة**<br>شاتالكا<br>بيجا |
| 1689                    | 4                  | 8                 | 80                 | 166                    | 1431                    | <br>خوداڤينديجار                       |
| 1670                    | 33                 | 2                 | 19                 | 285                    | 1332                    | آيدين*                                 |
| 290                     | 0                  | 2                 | 51                 | 36                     | 201                     | الرميت                                 |
| 1121                    | 0                  | O                 | 10                 | 23                     | 1088                    | كاستامونو                              |
| 1158                    | i i                | 5                 | 98                 | 42                     | 1012                    | أنقرة                                  |
| 1249                    | 0                  | 1                 | 15                 | 87                     | 1146                    | قرنية                                  |
| 504                     | 0                  | 7                 | 50                 | 11                     | 436                     | أضنة                                   |
| 1340                    | 0                  | 2                 | 51                 | 215                    | 1072                    | طرابزون                                |
| 473                     | 0                  | 8                 | 74                 | 1                      | 391                     | العزيز                                 |
| 1194                    | 0                  | 7                 | 147                | 67                     | 973                     | سيواس                                  |
| 393                     | 1                  | 23                | 52                 | 1                      | 316                     | دياربكر                                |
| 675                     | 0                  | 2                 | 116                | 6                      | 552                     | أرضروم                                 |
| 298                     | 0                  | 5                 | 95                 | 0                      | 198                     | بيتليس                                 |
| 114                     | . 0                | 0                 | 59                 | 0                      | 55                      | ھان                                    |
| 525                     | 2                  | 19                | 58                 | 5                      | 441                     | حلب* <sup>*</sup> *                    |
| 14447                   | 116                | 187               | 1077               | 1496                   | 11571                   | الإجمالي                               |

<sup>\*</sup> لا يشمل ذلك 129000 أجنبي في اسطنبول و 57000 في أيدين.

المصادر: : حسابات بالاستتاد إلى كمال كريات، السكان العثمانيون ...، مصدر سبق ذكره، وثيتال كينيه، تركيا الأسيوية ...، مصدر سبق ذكره.

<sup>\* \*</sup> سناجق إدرنه وجيليبوان وكيركيليز وتيكيرداجي.

<sup>\*\*\*</sup> الجزء الأناشراي وحده.

ج - السكان العثمانيون في عام 1914

|          |      | ., ., b. | انيون في ع |          | - 6    |                                   |
|----------|------|----------|------------|----------|--------|-----------------------------------|
| الإجمالي | ته و | أخرون    | أرمـــن    | يونانيون | مسلمون | الولايــة                         |
| 910      | 52   | 9        | 83         | 205      | 560    | اسطنيول                           |
| 631      | 23   | 4        | 20         | 225      | 360    | إدرنة                             |
| 60       | 2    | 1        | 1          | 37       | 20     | شاتالكا                           |
| 166      | 4    | 1        | 3          | , 9      | 150    | كالى – إى سلطانية                 |
| 616      | 4    | 3        | 61         | 75       | 474    | خودافينديجار                      |
| 317      | 0    | 1 1      | 4          | 9        | 303    | كوتاهيه                           |
| 473      | 0    | 7        | 9          | 98       | 360    | کاری <i>س</i>                     |
| 286      | 0    | 0        | 7          | 1        | 278    | قره حصار إي مناحب                 |
| 1609     | 35   | 5        | 20         | 299      | 1249   | أيدين                             |
| 211      | 2    | 1        | 0          | 20       | 189    | مينتيس                            |
| 325      | 0    | 2        | 56         | 40       | 227    | إزميت                             |
| 767      | 0    | lo       | 9          | 21       | 737    | كاستامونو                         |
| 409      | 0    | 1        | 3          | 5        | 399    | بولو                              |
| 263      | 0    | 2        | 50         | 27       | 184    | قيصرية                            |
| 153      | l i  | 0        | 9          | 3        | 141    | ايسكيسيهير                        |
| 956      | li   | 6        | 52         | 20       | 877    | ایسگیسیهیر<br>انقر <del>ة</del> ز |
| 789      | Ö    | 0        | 13         | 25       | 751    | . قونية                           |
| 249      | 0    | 1 1      | 1          | 12       | 236    | أنطاليا                           |
| 291      | 0    | 1        | 5          | 58       | 227    | نجدة                              |
| 105      | 0    | 0        | 0          | 3        | 102    |                                   |
| 411      | 0    | 8        | 53         | 9        | 342    | إيسيل<br>أضنه                     |
| 1123     | 0    | 1        | 39         | 162      | 921    | طرابزون                           |
| 393      | 0    | 1 1      | 27         | 99       | 266    | كانيك                             |
| 538      | 0    | 11       | 80         | 1        | 446    | العزيز                            |
| 1169     | 0    | 7        | 147        | 75       | 940    | سيواس                             |
| 620      | 2    | 58       | 66         | 2        | 492    | دیار بکر                          |
| 815      | Ō    | 3        | 134        | 5        | 673    | أرضروم                            |
| 438      | 0    | 10       | 118        | 0        | 310    | بيتليس                            |
| 259      | l ĭ  | 11       | 68         | 0        | 179    | فان                               |
| 192      | Ö    | 7        | 32         | 0        | 153    | ماراس                             |
| 171      | li   | 4        | 17         | 0        | 149    | أورفا                             |
| 284      | i    | 12       | 20         | 7        | 244    | حلب*                              |
| 15997    | 128  | 176      | 1204       | 1549     | 12941  | الإجمالي                          |

<sup>\*</sup> الجزء الأناضولي وحده.

المسادر : حسابات بالاستناد إلى كمال كريات، السكان العثمانيون ...، مصدر سبق نكره، وثيتال كينيه، تركيا الأسيوية ...، مصدر سبق ذكره،

الجمدول VI.5

معدل الزيادة السنوية لسكان الإمبراطورية العثمانية من عام 1881 إلى عام 1914

أرض تركيا الحالية

(000)

| 11,9          | 1156<br>1257      | الإجمالى           |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 166           | 9,8<br>7,5        | غير<br>مسلمين      |
| 13,1          | 14,0<br>11,2      | -<br>-             |
| - 4,7         | - 3,4<br>- 7,6    | مسيحيون<br>آخــرون |
| 7,6           | 4,8<br>13,9       | أرمسن              |
| 11,9          | 15 <sub>3</sub> 3 | يينانيون           |
| 12,6          | ا<br>مریا<br>مریا | مسلمون             |
| * 1914 - 1881 | * 1906 - 1881     | الفسترة            |

\* لعساب مذا المعل ، اتخذت سنة 1888 سنة إحالة.

m VI.4 المسدر : المهمل

الجندول VI.6

نسبة غير السلمين في الإميراطورية العثمانية عند منعطف القرن التاسع عشر أرض تركيا الحالية

| اروا     | 38,4<br>45,0<br>16,6                   | 1914     |
|----------|----------------------------------------|----------|
| 6.61     | 41,4<br>56,9<br>16,3                   | 1906     |
| 20,6     | 48,4<br>61,0<br>16,0                   | 1881     |
| الإجمالي | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u> </u> |

المسسر :انظر الجمول 4 . VI

الجمول 1.7

التعليم المدرسي في ولاية أزمير بحسب الطائفة الدينية في أواخر القرن التاسع عشر

| 59                     | نسبة البنات إلى<br>كل مائة من البنين | لثانرى         |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 5,7<br>61,6            | معدل الالتحاق<br>(%)                 | التطيم الثانوى |
| 53                     | نسبة البنات إلى<br>كل مائة من البنين |                |
| 17,8<br>98,0           | معدل الالتحاق<br>(%)                 | التعليم الأدلى |
| مسلمون<br>غير مسلمين * | ·                                    |                |

<sup>\*</sup> الأرثوزكس اليتانيين خاصة. المسس : فيتال كينيه ، تركيا الأسيرية ...، مصس سبق ذكره،

أربعــة تقـديرات للضحايا الأرمـن لترحـيالات عـام 1915 (بالألاف)

| إجمالي الضحايا<br>المترسط                                                                                                                                                                   | 860 JI 460                   | إجمالي الضحايا<br>المترسط                                                                                                        | 996 - 1046<br>1021      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| إجمالي الناجين                                                                                                                                                                              | 1140                         | إجمالي الناجين                                                                                                                   | 799 - 849               |
| غير المعمين عن اسطنبول وازمير                                                                                                                                                               | 150                          | غير المبعدين عن اسطنبول وأزمير                                                                                                   | 205                     |
| إجمالي اللاجئين                                                                                                                                                                             | 990                          | إجمالي اللاجئين والمؤسلمين                                                                                                       | 594 - 644               |
| اللاجئون إلى طب ودمشق ودير الزور اللاجئون إلى طب ودمشق ودير الزور اللاجئون إلى أجزاء أخرى من تركيا اللاجئون إلى القوقاز الريسية الأرمن في المراكز التي فتحها الريس اللاجئون إلى سالة (فارس) | 486<br>300<br>183<br>12<br>9 | اللاجئون حتى حنود صحراء شبه الجزيرة العربية<br>المتحواون إلى اعتناق الإسلام في تركيا<br>اللاجئون إلى القوقاز الروسية والإسكندرية | 150 - 200<br>200<br>244 |
| السكان الأرسن قبل الترحيل                                                                                                                                                                   | 1600 را ا                    | السكان الأرمس قبل الترحيل                                                                                                        | 1845                    |
| المسدر                                                                                                                                                                                      | أرنواد توينبي *              |                                                                                                                                  | يومان ليبسيوس **        |

المسادر: \* أرنواد توينين، الكتاب الأزرق ...، مصدر سبق ذكره. \*\* يوهان ليبسييس ، أرشيفات إبادة الأرمن، باين باريس، 1986.

| الأرمن المرطون في عام 1916                                                                                                                                     | 703                                        |                                                                                                                                                                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| إجمالي الضحايا                                                                                                                                                 | 301                                        | إجمالي الضحايا                                                                                                                                                         | 584                                      |
| إجمالى الناجين                                                                                                                                                 | 999                                        | إجمالى الناجين                                                                                                                                                         | 881                                      |
| الأرمن في تزكيا عام 1927                                                                                                                                       | 124                                        | الأرمن في تركيا ****                                                                                                                                                   | 70                                       |
| إجمالي المهاجرين بعد الحرب                                                                                                                                     | 875                                        | إجمالي المهاجرين يعد الحرب                                                                                                                                             | 811                                      |
| السكان الأرمن قبل الترحيل  - إلى إيران - إلى فرنسا عام ١٩٢١ - إلى فرنسا عام ١٩٢١ - إلى دوسيا - إلى دوسيا - إلى بلغاريا - إلى اليهنان وقبرص - إلى اليهنان وقبرص | 1300<br>225<br>50<br>35<br>420<br>15<br>45 | السكان الأرسن قبل الترحيل *** المهاجرون إلى البلدان العربية - إلى إيران - إلى هرنسا - إلى دوسيا - إلى دوسيا - إلى بلغاريا - إلى بلغاريا اليونان وقبرص - إلى بلدان أخرى | 225<br>50<br>30<br>35<br>400<br>20<br>48 |
|                                                                                                                                                                | کاموران جورون *                            |                                                                                                                                                                        | چوستین ماك كارثی<br>**                   |

الممادر: \* كاموران جورين، الملف الأرمشي ...، مصدر سبق ذكره. \*\* جوستين ماك كارش، المسلمون والأقليات ...، مصدر سبق ذكره.

\*\*\* دين اسطنبيل وتركيا الاوروبية (104000 قبل 1914). \*\*\*\* في اسطنبيل خاصة.

الجحول 19.1٧

ســـکان جمهــوریة ترکــیا (بالالاف)

المصادر : من عام 1914 إلى عام 1965، التعدات العثمانية والتركية والكتب الإحصائية السنوية؛ 1991، نورمان مورنز، دليل إلى المكنائس المسيحية في المشرق الأوسط، ميهان فركاس، بلا تاريخ؛ اليهود، إخبارية شخصية مقدمة إلى المؤلفين.

الشكل V1 . 1 نسبة غير المسلمين فى تركيا (من عام 1071 إلى أيامنا)

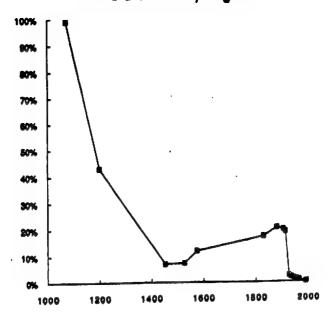

الشكل V1. 2 النحولات إلى اعتناق الإسلام في الاتاضول (1071 - 1520 )



Hypothèse : 1 non-musulman sur 7 se convertit dans chaque génération.

### حواشي القصل السادس

- 1- L'Anatolie, dont les contours varièrent avec le temps, s'entend ici comme la Turquie d'Asie actuelle (Arménie et Kurdistan compris).
- 2 Huit millions selon Speros VRYONIS, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the 11 th through the 15 th Century, University of Carolina press, Berkeley, 1971; sept millions selon Josiah Cox RUSSELL. Voir aussi Speros VRYONIS, "Religious Change and Continuity in the Balkan and Anatolia from the 14 th through the 15th Century", in Islam and Cultural Change in the Middle Ages, Speros VRYONIS (ed.), Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1975.
- 3 Partie européenne de l'Empire ottoman.
- 4 V. L. MÈNAGE, "The Islamization of Anatolia", in Nehemia LEVIZION (ed.), Conversion to Islam, Holmes and Meier Publishers, New York, 1979.
- 5 Avant Mentzikert, les Seldjoukides avaient hésité entre deux proies: l'Egypte hérétique des Fratimides, et ; l'Empire byzantin des infidèles. Voir Jean-Paul ROUX, *Histoire des Turcs*, Paris, Fayard, 1984.
- 6 Marco POLO, Le Devisement du monde. Le livre merveilles, Paris, La Découverte, 1980.
- 7 Bernard LEWIS, Istanbul et la civilisation ottomane, Paris, Lattès, 1991.
- 8 Claude CAHEN, art. "Dhimma", Encyclopédie de l'Islam, 2<sup>e</sup> édition, Paris, 1960.
- 9 Grecs, Arméniens et Arabes sont les principales.
- 10 Josiah Cox RUSSELL, "The Population of the Crusader States", in Kenneth SETTON, History of the Crusades, vol. V, Londres, The University of Wisconsin Press, 1985, estime qu'en l'année 1200 la population chrétienne de l'Anatolie était de 3 millions et la population turque de 4 millions.
- 11 François TAESCHNER, art. "Anadolu", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
- 12 A l'apparition des premiers mouvements nationalistes, au tournant du  $xx^e$  siècle, certains revendiquèrent un monde turc englobant touts les peuples d'origine ethnique turque de l'Asie centrale à la Méditerranée, d'autres un monde touranien englobant tous les peuples de langue turque.
- 13- Feroz AHMAD, "Unionist Relation with the Greek, Armenian, and Jewish communities of the Ottoman Empire, 1908-1914", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York, Holmes & Meir Publishers, 1982.
- 14 "Le mélange de vérités, de demi-vérités et d'erreurs (sur l'origine du peuple turc) fut proclamé doctrine officielle et des équipes de chercheurs furent mises en place pour "prouver" les différentes affirmations "d'Atatürk",

nous dit Bernard LEWIS, "History Writing and National Revival in Turkey",

Middle Eastern Affairs, IV, 1953.

15- Ömer Lûtfi BARKAN, "Les Déportations comme méthode de peuplement et de colonisation dans l'Empire ottoman", Revue de la faculté d'économie d'Istanbul, tomes XI, XIII et XV, Istanbul, 1953.

16 - Ömer Lûtfi BARKAN, "La "Méditerranée" de Fernand Braudel vue

d'Istanbul", Annales, Economies et Civilisations, n°2, Paris, 1954.

17- H.A. GIBBONS, The Foundation of the Ottoman Empire, Oxford, Clarendon Press, 1916.

- 18 Speros VRYONIS, "Nomadization and Islamization in Asia Minor", Dumbarton Oaks Paper, 29, 1975. L.VROOMAN, "The Pre-ottoman Conquest of Asia Minor", Muslim World, 1931, mentionne un chiffre invraisemblable d'un million de Turcs aux frontières de Byzance, avant Mentzikert, entre 950 et 1000.
- 19- Claude CAHEN, la Turquie préottomane, Institut français d'études anatoliennes, Istanbul-Paris, 1988.
- 20 Voir par exemple Marcel REINHARD, André ARMENGAUD, Jacques DUPIAQUIER, Histoire générale de la population mondiale, Paris, Montchrestien, 1966.
- 21 William MCNEIL, population and Politics since 1750, Charlottesville, University press of Virginia, 1990.
- 22 Osman TURAN, "L'islamisation dans la Turquie du Moyen Age", Studia Islamica, n°10, 1959.

23 - H. A. GIBBONS, The Foundation..., op. cit.

24 - Claude CAHEN, "Le problème ethnique en Anatolie", Cahiers d'histoire mondiale, vol. II, n°2, 1954. Voir également son commentaire de Speros VRYONIS, "The Decline of Medieval Hellenism...", op. cit., dans International Journal of the Middle East, n°4, 1973, où il lui reproche une sous- estimation des faiblesses de Byzance.

25 - Paul WITTEK, La Formation de l'Empire ottoman, Londres, Variorum

Reprints, 1982.

26 - Marco POLO, Le Devisement du monde.., op. cit.

27 - IBN BATTUTA, Voyages - II. De La Mecque aux steppes russes, paris, La Découverte, 1990.

28 - Voir chapitre I.

29 - IBN BATTUTA, Voyages - II. De La Mecque aux steppes russes, op. cit., et IBN KHALDUN, La Muqaddima, trad. de Vincent Monteil, Beyrouth, Publications de l'Université libanaise, 1968.

30 - Claude CAHEN, La Turquie préottoman..., op. cit.

31 - Speros VAYONIS, The Decline of Medieval Hellenism..., op. cit.

32 - W.C. BRICE, "The Turkish Colonization of Anatolia", Bulletin of the john Ryland Library, n°38, 1955-1956.

33 - R. M. DAWKINS, "The Crypto- Christians of Turkey", Byzantion, n°8,

34 - Ces ordres originaires du Khorassan devinrent très populaires en Anatolie à partir du xille siècle.

35 - Claude CAHEN, La Turquie préottomane, op, cit.

36 - Les Turcs musulmans qui cohabitaient avec les chrétiens jouissaient de certains droits: mosquée, soumission à l'autorité d'un juge musulman; Robert MANTRAN, La Vie quotidienne à Istanbul au siècle de Soliman le Magnifique. Paris, Hachette, 1990.

37 - Robert MANTRAN, La Vie quotidienne à Islanbul..., op. cit., et Bernard

LEWIS, Islanbul et la civilisation..., op. cit.

38 - Hors l' "empire" de Trébizonde, qui survécut jusqu'en 1461.

39 - Dimitri KITSIKIS, L'Empire ottoman, Paris, Presses universitaires de France, 1985. pour Claude CAHEN: "Présenter l'Empire ottoman comme un empire gréco-turc est une vue un peu simpliste mais non dépourvue de réalité", Claude CAHEN, La Turquie préottoman..., op. cit.

40 - Voir chapitre V.

- 41 Kemal KARPAT, "Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS. Christians and Jews..., op. cit.
- 42 Bernard LEWIS, Islam et Laïcité. La naissance de la Turquie moderne, Paris, Fayard, 1988. Voir aussi Bernard LEWIS, "Some Reflexions on the Decline of the Ottoman Empire", Studia Islamica, 1959.
- 43 Pour le xvie siècle, Ömer Lûtfi BARKAN, "Contribution à l'étude de la conjoncture démographique des pays méditerranéens au xvi e siècle", Actes de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population, Londres, 1969. Pour le xix<sup>e</sup> siècle, Kemal KARPAT, Ottoman Population, 1830- 1914, Demographic and Social Characteristics, Madison, The University of Wisconsin press, 1985.

44 - Robert MANTRAN, Histoire de l'Empire ottoman, Paris, Fayard, 1990, et

Kemal KARPAT, "Millets and Nationality..., op. cit.

45- Benjamin BRAUDE, "Foundation Myths of the Millet System", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christians and Jews..., op. cit.

46 - Bernard LEWIS, Islam et läcité..., op. cit.

47 - Il y a plusieurs interprétations du Coran, dont quatre codifiées: les rites hanbalite, malékite, chaféite et hanéfite.

48 - Bernard LEWIS, Islam et läcité..., op. cit.

- 49 Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen sous Philippe II, Paris, Armand Colin, 1966.
- 50 Marcel REINHARD, André ARMENGAUD, Jacques DUPAQUIER, Histoire générale..., op. cit. 51 - Bernard LEWIS, Istanbul et la civilisation..., op. cit.
- 52 Ömer Lûtfi BARKAN, "Les déportations...", op. cit.
- 53 V.L. MÈNAGE, art. "Devshirme", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.

54 - Voir chapitre V.

55 - Bernard LEWIS, Islam et Läcité..., op. cit.

56- ömer Lûtfi BARKAN, "Contribution à l'étude de la conjoncture démographique des pays méditerranéens au xvie siècle", Actes de l'Union

- internationale pour l'étude scientifique de la population, Londres, 1969, ainsi que l'article "Deftar-i Khakani", Encyclopédie de l'Islam, 1960, "Research on the Ottoman Fiscal Surveys", in M.A. Cook, Studies in the Economic History of the Middle East, Londres, Oxford University Press, 1970, et "Essai sur les données des registres de recensement dans l'Empire otoman au xve et xvie siècle", in Journal of the Economic and Social History of the Orient, n°1, La Haye, 1958.
- 57- Cem BEHAR, The 1300 (1883) and 1332 (1905) Tahrirs as Sources for Ottoman Historical Demography, Bogaziçi University, Istanbul, s.d.
- 58- Suraiya FAROQHI, *Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia*, Londres, Cambridge University Press, 1984.
- 59- Passé à quelques lieues d'Istanbul, le traité de Kutahya (1833) reconnaissait à Muhammad Ali la souveraineté sur la Syrie et la Cilicie.
- 60- Robert DAVIDSON, "Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the XIXth Century", American Historical Review, LIX, 1954.
- 61- Paul DUMONT, "La période des Tanzimat (1839-1878)", in Robert MANTRAN, Histoire de l'Empire ottoman, op. cit.
- 62 kemal KARPAT, Ottoman Population 1830 1914, op. cit.
- 63 Le détail des recensements et estimations est dans Kemal KARPAT, Ottoman Population 1830-1914, op. cit. Salahedinne Bey (1867), Ritter (1872-1874). recensement de 1881/1882-1893, estimations de 1894, 1895, 1896, 1897, recensement de 1906-1907, estimations de 1914.
- 64 Entre 1906 et 1914, la province d'Edirne passa de 1,334 million à 631000 habitants à la suite de pertes territoriales. Notre reconstitution porte sur le territoire de 1914. Pour la province d'Alep, des estimations additionnelles furent tirées de Vital CUINET, La Turquie d'Asie, Paris, E.Leroux, 1896, afin de tenir compte des populations scindées, après la guerre, entre la Turquie et la Syrie.
- 65 Voir chapitre V.
- 66 Taux calculé avec 1888 comme année de référence du recensement de 1881/1882-1893 (recommandation de Kemal KARPAT dans, Ottoman Population..., op. cit.
- 67 Robert Mantran, *Histoire de l'Empire ottoman..., op. cti.* Ce chiffre comprend, outre l'émigration grecque et arménienne, celle d'Arabes chrétiens.
- 68 Sans les étrangers, en majorité chrétiens.
- 69 Robert MANTRAN, Histoire de l'Empire ottoman..., op. cit., et Kemal KARPAT, Ottoman Population..., op. cit. Sur 2 millions d'immigrants

musulmans, les trois quarts se sont installés dans la partie turque, le quart restant dans les provinces arabes: Syrie, Liban, Jordanie, Palestine, Irak. Sur les 300000 émigrés chrétiens de l'empire, les trois quarts proviendraient de Turquie, le reste des provinces arabes.

70 - La balance migratoire compensa la croissance naturelle plus faible des musulmans; c'est pourquoi la répartiton confessionnelle changea peu.

71- Plus de 52000 Piyadé et Müsellem, 10000 timariotes en service et 10000 valets qui leurs sont affectés, soit un total de 72000 militaires entre 1520 et 1535 in Ömer Lûtfi BARKAN, "Essai sur les données statistiques...", op. cit.

- 72 Voir chapitre V et Kemal KARPAT, Ottoman Population..., op. cit.
- 73 Kemal KARPAT, "Millets and Nationality...", op. cit.
- 74 Arnold TOYNBEE, Les Massacres arméniens, Paris, Payot, 1916.
- 75 Sur les capitulations, voir chapitre V.
- 76- Alan DUBEN et Cem BEHAR, Istanbul Households Marriage, Family and Fertility, 1880 1940, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
- 77 Nassau SENIOR, A Journal Kept in Turkey and Greece, Londres, 1856, cité par Richard CLOGG, "The Greek Millet in the Ottoman Empire", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christians and Jews..., op. cit. En ourte, "l'avortement et la prévalence choquante d'un crime contre la nature parmi les musulmans" furent avancés par le consul d'Angleterre comme des facteurs significatifs de la faible croissance démographique chez les Turcs dans un passage de son rapport (qui fut expurgé plus tard dans la version imprimée officielle).
- 78 En rapportant les enfants de moins de 10 ans aux femmes d'âge fécond (20 à 50 ans), on obtient un indicateur de la fécondité des dix années précédentes. Nous l'avons calculé pour chaque province de l'empire (1894) et mis en relation avec la proportion de non-musulmans. Les deux indicateurs sont en liaison positive étroite: corrélation pondérée égale à + 0,50.
- 79 Dans les années 50, les Grecs commenceront à étudier le turc, Alexis ALEXANDRIS, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations 1918 1974, Athènes, 1982.
- 80 Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christians and Jews..., op. cit.
- 81 Bientôt trois Fois et demi, si l'on pense aux revendications présentées à la conférence de Sèvres par les Kurdes, qui réclamaient en Turquie le même territoire que les Arméniens.
- 82- Justin McCarthy, Muslims and Minorities, The Population of Ottoman Anatolia at the End of the Empire, New York, New York University Press, 1983.
- 83- Abdolonyme UBICINI et Pavet de COURTEILLE, Etat Présent de l'Empire ottoman, Paris, Dentu, 1876.

- 84 Retrait des Russes, après le traité de Brest-Litovsk en 1918, de l'Arménie turque qu'ils occupaient depuis 1916; refus par le Sénat américain en 1920 de la proposition du président Wilson de créer un Etat arménien indépendant sous mandat américain, incorporant les quatre vilayets turques à forte population arménienne d'Erzurum, Trébizonde, Van et Bitlis; occupation de la Cilicie mise sous mandat français, puis retrait des troupes françaises en 1921.
- 85- Gérard CHALIAND et Yves TERNON, Le Génocide des Arméniens, Bruxelles, Editions Complexe, 1980.

86 - Arnold TOYNBEE, in Livre bleu..., op. cit.

87- Kamuran GÜRÜN, The Armenian File - The Myth of Innocence Exposed, New York, 1985. Au recensement de 1914, on avait dénombré 1,204 million d'Arméniens; le chiffre de 1,3 million tient compte de la croissance naturelle et du classement de 60000 Srméniens protestants dans la millet protestante.

88 - Arnold TOYNBEE, in Livre bleu..., op. cit.

89- Justin McCarthy, Muslims and Minorities..., op. cit., corrige simplement, à l'aide du modèle des "populations stables", les pyramides d'âges et les rapports de masculinité, dont déficience est habituelle de nos jours dans les pays en développement. L'intérêt de son travail réside en ce que les calculs sont faits par vilayet.

90 - Gérard CHALIAND et Yves TERNON, Le Génocide des Arméniens, op. cit.

- 91 Toynbee et Lepsius n'avaient évidemment pas les moyens d'estimer le chiffre des convertis: leur conversion fait de ces derniers des Turcs et les soustrait à la statistique des minorités. Leurs descendants crypto- arméniens de la région d'Antioche sont encore officiellement musulmans, utilisent l'arabe comme langue parlée et paratiquent en secret, dit-on, la religion chrétienne.
- 92 Gérard CHALIAND et Yves TERNON, Le Génocide des Arméniens, op. cit., estiment de 1,2 à 1,5 million le nombre des victimes.

93 - Rapport du ministère ottoman de l'Intérieur au grand vizir du 7 décembre 1916, in Kamuran GÜRÜN, The Armenian File..., op. cit.

- 94- Proportion tenant compte des seules personnes qui risquaient la déportation, soit l'ensemble des Arméniens, à l'exception des résidents d'Istanbul et de Smyrne, et de quelque 200000 personnes qui s'étaient déjà réfugiées dans le Caucase russe.
- 95 Kamuran Gürün estime les Arméniens réfugiés dans le Caucase et en Russie à 420000, soit deux fois plus que Toynbee (183000) ou Lepsius (244000). Il estime, d'après le recensement turc de 1927, à 124000 ceux qui sont demeurés en Turquie, chiffre supérieur à celui qui est présenté dans les tableaux de ce recensement, selon le critère de la religion (77000) ou celui de la langue (65000).
- 96 Justin McCarthy, Muslims and Minorities..., op. cit.

97 - Ibid.

98- Les massacres sont estimés par l'équation suivante: (Arméniens d'Anatolie en 1914) + (Arméniens d'Istanbul et de Turquie d'Europe en 1914) - (Arménines émigrés) - (Arménines d'Anatolie en 1927)- (Arménines

d'Istanbul et de Turquie d'Europe en 1927). Sans doute par inattention, MCCARTHY a oublié le terme (Arménines d'Istanbul et de Turquie d'Europe en 1914).

99 - Richard CLOGG, "The Greek Millet...", op. cit., in Benjamin Braude et Bernard LEWIS, Christians and Jews..., op. cit.

100 - Annuaire statistique de Turquie, Ankara, 1930.

101 - Bernard LEWIS, Le Retour de l'Islam, Paris, Gallimard, 1985.

102 - Avant celui d' "Atatürk", le qualificatif préféré de Mustafa Kemal était "Ghazi" (vainqueur de la guerre sainte), en hommage à sa victoire contre les Grecs. En outre, "aujourd'hui encore dans la république laïque, le mot Turc est, selon une convention communément admise, appliqué aux seuls musulmans. Les citoyens non musulmans sont réputés citoyens turcs, mais ne se dénomment pas eux-mêmes turcs, et leurs voisins ne les désignent pas sous ce vocable. (...) L'immigrant non turc mais musulman acquiert, lui, très rapidement une identité turque"; in Bernard Lewis, Le Retour..., op. cit.

103 - En 1923, ils étaient 250000 (estimations "brutes" du patriarcat grec orthodoxe de Constantinople); l'augmentation est vraisemblabe du fait de l'installation de 38000 Grecs dans la ville sous occupation alliée. Ils furent

attirés par le mirage de la "Grande Grèce".

104 - La population musulmane de Grèce, favorisée par sa forte fécondité, a moins décliné. Des 141000 musulmans dénombrés en 1940, il en restait 125000 vers 1980 (68% de Turcs, 22% de Pomaks et 18% de Tziganes). Sur les musulmans de Grèce, voir Panayote Elias DIMITRAS, "Minorités, un plus ou un moins pour la Grèce?", L'Evénement européen, Paris, octobre 1991.

105 - Les Grecs helléniques ne différaient en rien des Grecs turcs, sauf par leurs ancêtres, originaires des provinces de l'empire incorporées à la Grèce

après 1830.

106- La communauté arabe chrétienne fut victime à la fois de l'homogénéisation religieuse et linguisique et de la conjoncture politique; la cession à la Turquie en 1938 du sandjak d'Alexandrette, qui faisait partie de la Syrie sous mandat français, la poussa à l'exode.

107 - Alexis ALEXANDRIS, The Greek Minority..., op. cit.

108- Les spoliations s'étendirent même aux campagnes, voir Daniel PANZAC, "L'enjeu du nombre. La population de la Turquie de 1914 à 1927", Revue des études méditerranéennes et sur le monde musulman, n° 50, Aix-en-Provence, 1988.

109 - Bernard LEWIS, Islam et Laïcité..., op. cit. Sur les dönme, voir Edgard MORIN, Vidal et les siens, Paris, Seuil, 1988.

110 - Les non-musulmans de 18 à 45 ans qui furent enrôlés dans l'armée ont été cantonnés dans des camps spéciaux au cours de la Seconde Guerre mondiale.

- 111 Lepsius aurait affirmé qu'Enver Pacha, Talaat Pacha et Djemal Pacha, les membres du triumvirat responsable des massacres arméniens de 1915, étaient en fait des athées, et qu le combat opposa des Turcs à des Arméniens et non des musulmans à des chrétiens. Voir *Mayrig*, film d'Henri Verneuil (1991).
- 112 Selon l'expression d'Abraham LÈON, La Conception matérialiste de la question juive, Etudes et documentations internationales, Paris, 1968.
- 113 Dans l'hypothèse d'une croissance naturelle alignée sur celle des chrétiens du Liban.

#### تعليقات القصل السادس

- ان الأناضول، التي تبدأت حدودها مع الزمن، إنما تقهم هذا بوصفها تركيا الأسيوية الحالية (بما في ذلك أرمينيا وكردستان).
  - ٢ ثمانية ملايين وفقاً لسبيروس قريونيس، وسبعة ملايين وفقاً لجوسيا كركس رسل.
    - ٣ الجزء الأوروبي من الإمبراطورية العثمانية.
- و منتزيكيرت، كان السلاجقة قد ترددوا بين فريستين: مصر الفاطمييين المتكرة لذهب السنة،
   وأميراطورية الكفار البيزنطية.
  - ٩ كان اليونانيون والأرمن والعرب هم أهم هذه الأعراق.
- ١٠ يرى چوسيا كوكس رسل أن سكان الأناضول المسيحيين كانوا يتالفون في عام ١٢٠٠ من ٣ ملايين نسمة، بينما كان السكان الأتراك يتالفون من ٤ ملايين نسمة.
- ۱۲ عند ظهور الحركات القومية الأولى، عند منعطف القرن العشرين، نائت بعض الحركات بعالم تركى يشمل جميع الشعوب ذات الأصل العرقى التركى من أسيا الوسطى إلى البحر المتوسط، ونائت حركات أخرى بعالم طوراني يشمل جميع الشعوب ذات اللغة التركية.
- ١٤ يذكر لنا برنارد لويس: «أن غليط المقائق وأنصاف المقائق والأغطام[ حول أصل الشعب التركي] قد أعلن مذهباً رسمياً وجرى تشكيل فرق باحثين لـ «إثبات» مزاعم [أتاتورك] المختلفة».
- ۱۸ یذکر سپیروس فریونیس رقماً لا یصدق هو ملیون ترکی علی حدود بیزنما، قبل مینتزیکیرت، بین عامی ۹۰۰ و ۲۰۰۰.
  - ٢٨ انظر الغصل الأول.
- ٢٤ إن هذه الطرق المتحدرة من خراسان سوف تصبح جد شعبية في الأناضول اعتباراً من الترن
   الثالث عشر.
- ٣٦ إن الأتراك المسلمين الذين تعايشوا مع المسيميين كانوا يتمتعون بحقوق معينة: حيازة مسجد،
   والخضوع السلطة قاض مسلم.
  - ۲۸ خارج دإمبراطورية، تريبيزوند، التي دامت حتى عام ١٤٦١.
- ٣٩ يرى كلود كاهن أن: «تصوير الإمبراطورية العثمانية على أنها إمبراطورية يونانية تركية هو نظرة تبسيطية إلى حد ما لكنها لا تفتقر إلى صند من الواقع».
  - ٤٠ أنظر القصل الخامس،

- ٤٧ هناك عدة تفسيرات للقرآن تعتبر أربعة منها مقننة: مذاهب ابن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة.
  - ٤ه انظر القصل القامس.
- ٥٩ -- إن معاهدة كرتاهية (١٨٣٣)، التي جرى التفاوض عليها على بعد عدة فراسخ من اسطنبول، قد
   اعترفت لمحمد على بالسيادة على سوريا وقيليقيا.
- ١٤ بين عامى ١٩٠١ و ١٩٠٤، انتقلت ولاية أدرتة من ١٣٢٤ مليون نسمة إلى ١٩٠٠ نسمة إثر خسائر إقليمية. وتتصل إعادة التركيب التى قمنا بها بأرض عام ١٩١٦. وفيما يتعلق بولاية حلب، استخلصنا تقديرات إضافية من ثيتال كينيه، «تركيا الأسيوية»، باريس، ١٨٩٦، حتى ناخذ بعين الحسبان الجماعات السكانية المقدمة، بعد الحرب، بين تركيا وسوريا.
  - ه ٦ انظر القصل الخامس.
- ١٦٠ معدل محسوب يتغذ من سنة ١٨٨٨ سنة إحالة اعتماداً على تعداد ١٨٨٢/١٨٨١ –
   ١٨٩٢ .
  - ١٧ يشمل هذا الرقم، علاية على النزوح اليوناني والأرمني، نزوح العرب المسيحيين.
    - ٨٨ يون الأجانب، وغالبيتهم من المسيحيين.
- ١٩ من بين مليونين من المهاجرين المسلمين، أقام ثلاثة أرباعهم في الجزء التركي، بينما بقي ربعهم في الولايات العربية: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق. ومن بين الـ ٢٠٠٠٠٠ نازح مسيمي عن الإمبراطورية، جاء ثلاثة أرباعهم من تركيا، وجاء ربعهم من ولايات عربية.
- ٧٠ عوض ميزان الهجرة نمو المسلمين الطبيعى الأضعف؛ وهذا هو السبب في أن التوزيع الطائفي
   لم يتغير كثيراً.
- ۷۱ أكثر من ۵۲۰۰۰ من البياده والمسلمين، و ۱۰۰۰۰ تيمارى في الخدمة و ۱۰۰۰۰ مساعد من اللحقين بهم، أي إجمالي ۷۲۰۰۰ عسكري بين عامي ۱۵۲۰ و ۱۵۳۵.
  - ٧٢ انظر الفصل الفامس وكمال كريات، والسكان العثمانيون...، مصدر سبق ذكره.
    - ٧٥ حول الامتيازات، انظر النصل الخامس.
- ٧٧ علاوة على ذلك، نجد أن والإجهاض والغلبة المزعجة لجريمة ضد الطبيعة بين المسلمين، قد جرى تقديمهما من جانب قنصل إنجلترا كعاملين هامين للنمو الديموغرافي الضعيف لدى الأتراك في فقرة من تقريره (تم تهذيبها فيما بعد في النسخة المطبوعة الرسمية).
- ٧٨ عندما ننسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات إلى النساء اللواتي في عمر الخصوبة (٢٠ إلى ٥٠ سنة)، نحصل على مؤشر لخصوبة السنوات العشر السابقة. وقد حسبناه بالنسبة لكل

ولاية من ولايات الإمبراطورية (١٨٩٤) وربطناه بنسبة غير المسلمين. ويعتبر المؤشران على ارتباط إيجابي وثيق: ارتباط متزن يساوى + ٠٥٠٠.

٧٩ - في الغمسينيات، بدأ اليهنانيون براسة التركية.

٨١ – وسرعان ما سوف تصبح محل اشتهاء ثلاث مرات ونصف مرة، إذا ما أخننا في اعتبارنا المطالب التي قدمت إلى مؤتمر سيئر من جانب الاكراد، الذين طالبوا في تركيا بذات الأرض التي طالب بها الأرمن.

34 - انسحاب الروس، بعد معاهدة بريست - ليتوقسك في عام ١٩١٨ من أرمينيا التركية التي كانوا يحتلونها منذ عام ١٩١٦؛ رفض مجلس الشيوخ الأمريكي في عام ١٩٢٠ اقتراح الرئيس ويلسون الداعي إلى إنشاء دولة أرمنية مستقلة تحت انتداب أمريكي، تشمل ولايات أرضروم و تريبيزوند وثان وبيتليس التركية الأربعة التي توجد بها جماعات سكانية أرمنية قوية؛ احتلال قبليقيا التي وضعت تحت الانتداب اللرنسي، ثم انسحاب القوات الفرنسية في عام ١٩٢١.

۸۷ - في تعداد عام ١٩٩٤، كان عدد الأرمن ١٠٠٤ مليون نسمة؛ ويثقد رقم ١٩٩٢ مليون بعين المسلق النبيعي وإدراج ١٠٠٠٠ أرمني بروتستانتي في المسلة البروتستانتية.

٨٩ - بمساعدة نموذج والجماعات السكانية المستقرة»، تصمح جوستين ماك كارثى، والسلمون والاتليات...» مصدر سبق ذكره، بشكل بسيط أهرام الأعمار وعلاقات الذكورة، والتي يعتبر تصورها معتاداً في أيامنا في البلدان النامية، وتكمن أهمية عملها في أن المسابات قد أجريت بحسب الولاية.

۱۹ -- من الواضح أن توينبي وليبسيوس لم تكن لديهما وسائل لتقدير عدد المتحولين إلى اعتناق الإسلام: فتحولهم يجعل منهم أتراكاً ويخرجهم من إحصاء الأقليات. ومن الناحية الرسمية ما يزال أحفادهم نور الأصل الأرمني المستتر يعتبرون مسلمين، وهم يستخدمون العربية كلفة حديث، ويقال إنهم يمارسون الديانة المسيحية سراً.

۱۲ - يقدر چيرار شاليان وإيف تيرنون، وإبادة الأرمن، مصدر سبق ذكره، عدد الضمايا بما يترارح بين ۱را مليون و درا مليون.

٩٤ - نسبة تأخذ في الحسبان مجرد الأشخاص الذين تعرضوا للترحيل، أي مجمل الأرمن، فيما عدا
 سكان إسطنبول وأزمير، ونحو ٢٠٠٠٠٠ شخص كانوا قد لجلوا بالفعل إلى القوقاز الروسية.

٩٠ – يقدر كاموران جورون عدد الأرمن اللاجئين إلى القوقاز وروسيا بـ ٤٢٠٠٠٠ نسمة، أى باكثر مرتين من تقديرى ترينبى (١٨٣٠٠٠) أو ليبسيوس (٢٤٤٠٠٠). ووفقاً للتعداد التركى لعام ١٩٢٧، يقدر بـ ١٢٤٠٠٠ نسمة عدد أولئك الذين ظلوا في تركيا، وهو رقم أعلى من الرقم الوارد في جداول هذا التعداد، وفقاً لميار الديانة (٧٠٠٠٠) أو وفقاً لميار اللغة (٧٠٠٠٠).

٩٨ - قدرت المذابح وفقاً للمعادلة التالية: (أرمن الأناضول في عام ١٩١٤) + (أرمن اسطنبول وتركيا الأوروبية في عام ١٩١٤) - (ألرمن النازحين) - (أرمن الأناضول في عام ١٩٢٧) - (أرمن اسطنبول وتركيا الأوروبية في عام ١٩٧٧). ولا مراء في أن ماكارثي قد نسيت، دون قصد، حد (أرمن اسطنبول وتركيا الأوروبية في عام ١٩٧٧).

١٠٢ – قبل لقب «أتاتورك»، كان لقب مصطفى كمال المفضل هو «الغازى» (ظافر الحرب المقسة)، الذى لقب به تحية لانتصاره على البياننين. وعلاية على ذلك، قإن «كلمة تركى، فى الجمهورية العلمانية اليوم أيضاً، لا تنطبق إلا على المسلمين، وذلك وفقاً لعرف معترف به من الجميع. ويعتبر المواطنون غير المسلمين أتراكاً، لكنهم لا يسمون أنفسهم أتراكاً، ولا يسميهم جيرانهم بهذا الاسم. [...] أما المهاجر غير التركى ولكن المسلم قائد يحصل بسرعة بالفة على هوية تركية»؛ في برنارد لويس، دعودة الإسلام»، مصدر سبق ذكره.

١٠٣ - في عام ١٩٢٢، كان عدهم ٢٥٠٠٠٠ نسمة ( تقديرات وإجمالية، للبطريركية الأرثونكسية اليونانية في القسطنطينية)؛ وتعتبر الزيادة مرجحة بحكم إقامة ٢٨٠٠٠ يوناني في المدينة تحت احتلال الحلقاء. وقد اجتذبهم سراب واليونان الكيري».

١٠٤ – إن الجماعة السكانية المسلمة في اليهنان، المحظوظة بحكم خصوبتها القوية، قد اضمحلت على أية حال . فمن ١٤٥٠٠ مسلم تم تعدادهم في عام ١٩٤٠، لم يبق غير ١٢٥٠٠٠ نحو عام ١٩٨٠ (٨٦٪ اتراك، ٢٢٪ بهماك و ٨٨٪ غجر).

ان اليونانيين الهيلينيين لم يكونوا يختلفون في شيء عن اليونانيين الأتراك، إلا من حيث أسلافهم، المتحدرين من ولايات الإمبراطورية التي ألمجت في اليونان بعد عام ١٨٢٠.

١٠٦ - كانت الجماعة العربية المسيحية ضحية في أن واحد لعملية تحقيق التجانس الديني واللغرى والسياق السياسي؛ وقد دفعها إلى النزوح التنازل لتركيا في عام ١٩٣٨ عن سمنجق الإسكندرونة، الذي كان جزءاً من سوريا في ظل الانتداب الفرنسي.

108 - لقد امتدت الاستيلامات إلى الأرياف نفسها.

١١٠ - جرى عزل المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و ٤٥ سنة والمجندين في الجيش في
 معسكرات خاصة خلال العرب العالمية الثانية.

۱۱۱ – أكد ليبسيوس أن أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا، أعضاء الثلاثى الحاكم المسؤيل عن مذابح الأرمن في عام ١٩١٥، كانوا في الواقع ملحدين، وأن المعركة كانت بين أتراك وأرمن لا بين مسلمين ومسيحيين.

١١٢ – بحسب تعبير أبراهام ليون.

١١٢ - بافتراض نمو طبيعي مواز للنمو الطبيعي لمسيحيي لبنان.

# الفصل السابع إسر اثبل والديموغر افيا الفلسطينية

«يتحدد طابع دولة من الدول في المقام الأول بتركيبها الديموغرافي، بمستوى ويوحدة سكانها».

أبا إيبان، وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلية (١٩٦٦ – ١٩٧٥)، داڤار، ٢٥ أغسطس ١٩٦٧، نقلاً عن مسرى جريس، العرب في إسرائيل.

«دون هجرة يهودية كبرى إلى إسرائيل تواصل الاتساع،
دون نمو ملحوظ لمعدل المواليد اليهود في البلد، فسوف
يكون محكوماً علينا بأن نصبح أقلية، حتى وأو أحبط
جيشنا القومي تهديدات الديكتاتوريين العرب بالقضاء على
إسرائيل، إن إهمال هذا الخطر يساوي قول: بعدى
الطوفان».

دیفید بن جوریون، رئیس وزراء اسرائیل (۱۹۶۸ – ۱۹۶۸)، هاآریتز، ۱۷ نوفمبر ۱۹۲۷، نقلاً عن صبری جریس، العرب فی اسرائیل.

البحر المتوسط ملاذ وممر. وبعد العرب، رست عدة شعوب على ضفته الجنوبية: الفرنجة، الأتراك، المغول، الفرنسيون من جديد، يصحبهم هذه المرة إيطاليون وأسبان ثم يهود. والحال أن الشعوب التي جاحت من أوروبا قد عادت إلى قارتها الأصلية، لأنها لم تكن مستعدة لتبنى لغة أو ديانة مضيفيها، ولم تكن مستعدة لقطع الصلات مع المتروبول. أمّا الشعوب التي جاحت من أسيا فهي تشكل اليوم بضع قطرات في دماء مضيفيها. فما الذي سوف يحدث

لليهود الذين جاءا إلى الشرق الأدنى في أن واحد من أوروبا ومن بقية العالم العربي، والذين لا متروبول لهم ؟ من الواضح أن من السابق لأوانه كثيراً استشفاف الشاتمة: إن المعامرة التي بدأت على مشارف القرن العشرين سوف تتكشف نتائجها في الأجل الطويل.

## نزعة قومية خالقة للديموغرافيا

كان ثيربور هرتزل، مؤلف كتاب الدولة اليهودية والأب المؤسس للصهيونية، يطم برسم مشروعه على خريطة فلسطين. وسعياً إلى ذلك، دق باب حامى الأماكن المقدسة، السلطان عبد الحميد، ومتوهماً ليونةً في شخص محادثه العثماني – الم يكن عمه قد منح لرعاياه المسيحيين في جبل لبنان مزايا شبه دولة (١) – تخيل أن بوسع الإمبرطورية التنازل عن جزء جديد من سلطتها.

لكن النواة اليهودية لم تكن آنذاك تملك وزن الموارنة. فهى تتحدر جزئياً من بضع مئات من العائلات التى لم تغادر فلسطين قط والتى انضم إليها فى القرن السادس عشر فرع من الهجرة الكبرى التى قام بها مستذل إعادة المفتح الأسبانية. وفي عام ١٨٥٧، كان اليهود يشكلون ١٣٠٠ نسمة، أى ٤٪ بالكاد من سكان سناجق القدس وعكا ونابلس. وتلوح فى الأفق بالفعل هجرة جديدة، تساعد على إغراء هذه النواة. وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، كان بوسع موجة أولى من القادمين غير المسلمين الإقامة في فلسطين حتى مع أن أكثر أحفاد عثمان إسلاماً [عبد الحميد الثاني] كان يحكم بيد يبدو أنها حديدية. وبالنظر إلى بعد اسطنبول، فمما لا مراء فيه أنه قد أسىء تقدير حجم حركات السكان وأنه لم يول اهتمام يذكر الصفقات العقارية التى أدت شيئاً فشيئاً إلى نقل أرض العرب إلى اليهود.

وحتى قبل المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عقد في بال في عام ١٨٩٧، كانت الجماعة السكانية اليهودية في سناجق القدس وعكا ونابلس الثلاثة قد بدأت تنمو عن طريق الهجرة وليس فقط بحكم نموها الطبيعي، الناشيء عن ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات (الجدول 1. VII). ويقدر اتساع الإضافة الأجنبية، سوف تصبح السناجق العثمانية الثلاثة فلسطين. فهذا الاسم الروماني، الذي كان قد اختفي من الجدول الإداري ومن الاستعمال العام منذ العصر العباسي (٢)، يصبح منذ ذلك الحين موعوداً بمستقبل سياسي عاصف. إن ٨٤٣٠٠ يهودي (٢) سوف يجتازون البحر المتوسط بين عامي ١٨٥٠ و١٩١٤، حيث يفعل ذلك عليه

منهم بعد عام ١٨٩٧، لكى يصلوا بشكل شرعى وسلمى إلى بلد لم يتسن للصليبيين اختراقه إلاً بشكل عاصف.

على أن كثيرين سوف يواصلون الرحلة ويعودون إلى بلدانهم الأصلية، ويفعل ذلك البعض لأنهم لم تكن لديهم غير نية أداء الحج هناك، ويفعله البعض الآخر لأن الأرض المقدسة قد خيبت أمالهم، وهكذا فإن «معاودة النزوح» التي تزعج كثيراً قادة إسرائيل اليوم، كانت ممارسة عادية بالفعل، والواقع أن ديفيد بن جوريون، رئيس أول حكومة لإسرائيل، قد بالغ في تقدير تقلب مهاجرى ما قبل الانتداب البريطاني (١٩١٩ – ١٩٤٨) هؤلاء، فهو يرى أن ثمانية من كل عشرة أفراد كانوا يرجعون فوراً إلى أوروبا، أو كانوا يتجهون إلى أمريكا، في الأسابيع أو الأشهر التالية لوصولهم، وبعد ذلك بقرن، فإن عديدين من اليهود السوڤييت سوف يشقون طريقاً مماثلاً، والمحصلة أن ٣٣٠٠٠ من المهاجرين في العصر العثماني سوف يستقون في فلسطين، وسوف يحصل كثيرون منهم على الجنسية العثمانية.

والحال ان وصول الموجتين الأوليين من اليهود، وهو عمل تأسيسي للاستيطان اليهودي في ظل الانتداب، إنما يتميز بثقل سياسي باكثر مما يتميز بثقل ديموغرافي. فهاتان الموجتان لا تقدمان غير مساهمة متواضعة في إعادة صوغ الخريطة العرقية. فالواقع أن فلسطين، بعيداً عن أن تكون البلد الخالي من البشر الذي تصوره أولئك المتجهون إلى صهيون، كانت في واقع الأمر موطناً لجماعة سكانية عربية هامة. وعند نشوب الحرب العالمية الأولى، كان هناك معلم و١٠٠٠ مسلم و١٠٠٠ مسيحي، إلى جانب ١٠٠٠ يهودي، يحمل ٢٩٠٠٠ منهم الجنسية العثمانية (١). وفي نهاية الأمر، فإن هذه الأرض كانت تشبه غيرها من الأراضي، في الفسيفساء الطائفية للإمبراطورية التي يهيمن عليها الإسلام. وكان الوجود اليهودي فيها أقل رسوخاً مما في بقية سوريا (التاريخية).

وسوف يؤدى اختيار المعسكر الردى، معسكر دول وسط أرروبا، إلى انخراط العثمانيين في صفوف خاسرى الحرب الكبرى (الحرب العالمية الأولى). وسوف يكون تقسيم الإمبراطورية المهزومة مصحوباً بالقضاء الوحشى، في الأناضول، على الديانة السماوية الثانية، وبالإضعاف البطىء لها في المشرق، فالجماعة المسيحية سوف تنحسر في كل مكان لكن الإسلام سوف يؤكد حيويته الديموغرافية(ه). باستثناء فلسطين التي تبحر منذ ذلك الحين ضد التيار، والتي يصبح الإسلام فيها، تدريجياً، ديانة أقلية. ولنتوقف قليلاً لنتسامل: لو كانت الإمبراطورية، التي يحكمها أنذاك رجال جماعة تركيا الفتاة، قد اختارت الوفاق الثلاثي بدلاً

من التحالف الثلاثي، أو أو كانت قد التزمت المدر وظلت خارج المسكرين، فهل كان يمكن أن تسمح باستقرار جسم غريب «كافر» وقومي في مدينة الإسلام المقدسة الثالثة، في اللحظة ذاتها التي كانت تسعى فيها إلى احتواء فيض جماعتها المسيحية ؟ الأرجح أنها ما كان يمكن لها أن تسمح بذلك. إن القمع الذي ينزل على يهود فلسطين في ١٩١٤ – ١٩١٨ لا يسمح للشك بأن يحوم، ولم يكن لدى رجال تركيا الفتاة أي مبرر لأن يكيلوا بمكيالين، لأن يستخدموا معيارين مختلفين. فبحماسة واحدة سوف يستأصلون شأفة النزعتين القوميتين الأرمنية واليونانية، وسوف يحيدون النزعة القومية العربية، ويقاومون صعود النزعة القومية اليهودية. وتجد الصهيونية نفسها طريدة، شأتها في ذلك شأن جميع الحركات غير التركية وغير المسلمة المنشطرة عن المركز، والأرجح أن هذا الترحيل الجماعي والهرب إلى مصر سوف يؤدي إلى خسارة الجماعة السكانية اليهودية في فلسطين لنسبة ٤٠٪ من أعدادها خلال الحرب.

إن تصريح بلفور لعام ١٩١٧، والذي صدر في معمعان العمل العسكري، معروف للجميع، فالتاج البريطاني، الذي لم يكن قد تم التنازل له عن أية صلاحية في الأقليم، يعد الحركة الصهيونية بخلق وطن قومي يهودي في فلسطين. وقد جرى التمسك بهذا التعهد؛ فهو يسمح ليهود عام ١٩١٨ الذين لا يزيد عددهم عن ١٩٠٠٠ بأن يصبحوا الـ ١٩٠٠٠ إسرائيلي الذين تضمهم الدولة العبرية، عند مولدها، في ١٤ مايو ١٩٤٨. وفي المقابل، فإن الألعاب البهلوانية العديدة التي تلجأ إليها بريطانيا العظمي بعد أن أصبحت قوة انتداب لا تنتقل إلى الأحفاد. فمن كتاب أبيض إلى آخر (١٩٢٧ و١٩٢٧)، نسى العالم وساطتها المستحيلة في المواجهة بين النزعتين القوميتين العربية واليهودية. فبين الغالبية العربية والأتلية العربية والأتلية العربية والأتلية العربية والأتلية العربية والأتلية العربية واليهودية، تبت لندن في النزاع مستلهمة الكتاب المقدس، ولكن بأسلوب بيلاطس البنطي لا بأسلوب سلامان.

إن زيادة السكان اليهود عشرة أضعاف تدين بالقليل جداً لنموهم الطبيعى وتدين بالكامل أوبالكامل تقريباً للهجرة. فعشية المحرقة النازية، وجد اليهود، المضطهدون في أوروبا، أن طرق النزوح إلى العالم الجديد مغلقة في وجوههم، وبفضل النشاط المكثف من جانب الحركة الصهيونية في أوروبا، حيث وجدت معاداة السامية أصداء متصاعدة، إن لم تكن في السلطة بالفعل، وبفضل رعاية سلطة الانتداب (البريطاني على فلسطين)، استقبلت سواحل فلسطين نحو نصف مليون من اللاجئين (اليهود). وهم لا يدفعون السكان الذين يمدون جنورهم في البلاد إلى الرحيل، لكن وصولهم الجماعي يخلق التوتر الحاد الذي سوف يؤدي إلى هذه النتيجة.

ومن هيرنان كورتيس (الفاتح الأسباني للمكسيك) الذي أحرق سفنه لكي يغرس رجاله إلى الأبد إلى البوير الذين دفنوا في الترانسقال ماضيهم الهولندي كمنبوذين فابتكروا لغة لهم، يضم التاريخ حشداً لا نهائياً من الأمثلة التي تؤدي فيها نواة من المهاجرين إلى إنشاء دولة. وفي هذا الإقليم، فإن ذلك هو ما فعله العرب ثم الأتراك. ولكن بفارقين دقيقين، إذا ما قارناهم باليهود: فالعرب الذين يفتحون الشرق الأدنى ثم المغرب، شانهم في ذلك شأن الأتراك الذين يستولون على الأناضول، لم يكونوا قط جد عديدين ولم يسعوا إلى الانعزال هناك. على العكس تماماً، فقد قاموا في البداية بالتغلغل وقلبوا المؤسسات المحلية ثم اختلطوا بالسكان المحليين إلى أن أصبح الجميع في نهاية الأمر متشابهين، واليوم يعتبر الأناضوليون أنفسهم أتراكأ بينما يعتبر المغارية أنفسهم عرباً، ولم يحدث شيء من هذا في فلسطين، حيث حل المهاجرون محل السكان السابقين.

ولا يمر ذلك دون مقاومة. لقد أشير كثيراً إلى «مسارعة كبار ملاك الأرض العرب إلى بيع ملكياتهم للمنظمات الصهيونية. [...]. وقد جُرَّت هذه المشتريات من جهة أخرى إلى مضاربة عقاربة من أكثر المضاربات العقاربة ريحية [...]. وهو ما يعنى أن الصهيونيين قد اشتريا أرضهم المقدسة بثمن باهظ (۱) الكن الفلسطينيين لم يكونوا كلهم كبار ملاك والم يراكموا كلهم أرياحاً، وتتهض حساسية قومية في أن واحد ضد استحواذ البريطانيين على السلطة واستحواذ البريطانيين على الأرض؛ ويثور الفلاحون وعوام المدن. على أن تمردات ١٩٢٠ – السلطة واستحواذ البهود على الأرض؛ ويثور الفلاحون وعوام المدن. على أن تمردات ١٩٢٠ بالإطاحة المبدرة وأورة ١٩٣١ – ١٩٣٩ لن تنجحا لا في الإطاحة بالانتداب البريطاني ولا في الإطاحة بهجمة الهجرة (اليهودية). ويترك السكان العرب المبادرة السياسية لكبار الإقطاعيين، ويعضهم جبناء، بينما يولى بعضهم الآخر وجوههم شطر هتلر. وبعيداً عن الأشكال المرئية للاحتجاج، لا يتنفر السكان عن الرد عن طريق الديموغرافيا.

إن معدلات مواليد ووفيات الجماعتين السكانيتين (الجدول 2. VII) (۱) التي تعد سلطة الانتداب لها بيانات سنوية تتميز بدقة مدهشة بالنسبة للعصر والإقليم، تتميز ببعض السمات الكلاسيكية للديموغرافيا المتمايزة: تفوق النمو الطبيعي للعرب على النمو الطبيعي للقادمين الجدد، وذلك بالرغم من أن معدل الوفيات يعتبر أعلى بين الأوائل. لكن الأرقام لا تفصيح عن كل جوهرها إلا إذا قارن المرء فلسطين بمحيطها العربي، الذي كان أنذاك أقل عرضة للخطر، فهي تبين أن الفلسطينيين، منذ زمن الانتداب، وبشكل غير واع دون شك، سوف يجدون في الواقع سلاحاً في العائلة الكثيرة العدد، فكما لو كانوا يريدون القبض على ذراع الميزان الذي يميل

لحساب اليهود، يرتفع معدل مواليدهم آنذاك، ثم يستقر بشكل ثابت، فوق كل قاعدة مالوقة. ففي أدنى مسترى له، في عام ١٩٤٢، يصل إلى ٥٤٠٠/٠، وفي نروته، يصل إلى ١٠٠٠/٠، (٨). ومع معدل مواليد وسطى نسبته ٥٥٠٠/٠، أي ٨ إلى ٩ أطفال لكل امرأة، فمن المؤكد أننا نجد أنفسنا أمام رقم قياسي عالمي آنذاك. أمّا العالم العربي – الإسلامي، وهو مزرعة معدلات إنجاب بالفة الارتفاع، فإنه يبدو أقل خصوبة بالمقارنة (مع فلسطين): ففي الفترة نفسها، يبلغ معدل المواليد ٤٤٠٠/٠ في سوريا، بل إن معدل المواليد ٤٤٠٠/٠ في سوريا، بل إن الجزائر، التي سوف تتغذي نضالاتها التالية على معدل المواليد القرى، يتم تجاوزها (٢٤٠٠/٠ بين عامي ١٩٢١) و ١٩٤٠/٠٠ في الشرق الأوسط، لكن هذا بين عامي ١٩٢١ و ١٩٤٩ بين المسلمين). ومن ثم فإن الفلسطيني ينفصل آنذاك ولوقت طويل، عن جيرانه (٩). ومنذ ذلك الحين، يجرى تحديث الترسانات في الشرق الأوسط، لكن هذا السلاح «التقليدي» هو السلاح الوحيد الذي لا يصبح عتيقاً: ففي غزة وفي الضفة الغربية، في أعوام ١٩٨٥ – ١٩٩٠، يظل معدل المواليد كما هو.

واليوم، تحكم دولة إسرائيل سكاناً يتآلفون من ٤ر٦ مليون نسمة (آوائل عام ١٩٩٣): ٢ر٤ مليون يهودى و٢ر٢ مليون عربى، حيث يتوزع هؤلاء الأخيرون إلى ٢٧٠٠٠٠ مواطن إسرائيلى و ٩ر١ مليون منحدر من الأراضى التي تم احتلالها بعد حرب ٢٩١١: غزة، الضفة الغربية، القدس، الجولان (٢٠٠). وبإيقاع معدلات النمو المتوقعة، سوف يكون بوسع العرب تجاوز اليهود نحو عام ٢٠١٠ في هذا الجزء من الأرض برمته. وحتى حرب ٢٩٦٧، أدت آثار قانون العودة (٢٠١) إلى تعويض فروق معدلات المواليد: إن رصيد هجرة قوامه مليون شخص بين عامى العودة (٢٠١) إلى تعويض فروق معدلات المواليد: إن رصيد هجرة قوامه مليون شخص بين عامى العودة (٢٠١٠) يسمح في الواقع لليهود بالاحتفاظ بنسبتهم المتقدمة بين سكان إسرائيل: ٨٨٪.

لكن الاحتلال الذي يختتم الحرب يُدُخلُ اختلال التوازن. فدفعة واحدةً، ضمن الحدود الجديدة، تهبط نسبة اليهود إلى ١٤٪، وعلى مدار السنوات التالية، يؤدي تواصل الهجرة اليهودية، من جهة، والنزوح الفلسطيني، صوب الخليج، من جهة أخرى، إلى التخفيف مجدداً من آثار تباين معدل المواليد، على أن هاتين الحركتين للهجرة سوف تجف ينابيعهما في الثمانينيات عندما تتاكد الأزمة الاقتصادية في إسرائيل وعندما تؤدى الصدمة البترواية المضادة إلى دفع أمراء الخليج إلى اختزال تشغيل (الفلسطينيين). وعندئذ يدخل النمو المتمايز إلى الساحة السياسية. وعلاوة على الإيمان برب واحد، يتفق الخصمان منذ ذلك الحين على شيء واحد على الأقل: إنهما يعترفان معاً بالملمح الديموغرافي انزاعهما ويواجهان الرهان معاً في الأراضي المحتلة.

إن السياسيين الإسرائيليين، دصقوراً المحائم، قد نفخ كل منهم بدوره في أبواق أريحا. فالأكثر تشدداً بينهم يرون أن السيطرة المسكرية على الأرض تكفل جميع الضمانات. وسعياً إلى تجنب أخطار المستقبل، يقترح البعض حلولاً جذرية. ومثال ذلك الصاخام كاهانا. فعشية موته الدامى، نادى بمقايضة ضخمة تهدف إلى طرد الفلسطينيين(١١). وهي مقايضة غير متكافئة: كل عرب إسرائيل والأراضي المعتلة في مقابل اليهود القلائل الموجودين في البلدان العربية. وهذه طبعة جديدة من المقايضة اليونائية التركية التي شهدها عام ١٩٢٧ (١٠). لكن تفكير هذا السائونارولا المسلع يتوج تقليداً متوارثاً مئذ زمن طويل. ذلك أن شخصيات معتبرة، واشتراكية أحياناً، كانت قد نادت «بانشاء فلسطين، على الأقل فلسطين غربية خالية من العرب [...] وما من سبيل هناك إلى ذلك غير نقل جميع العرب إلى البلدان المجاورة، نقلهم كلهم بعيداً عن هذا المكان، إذ لا يجب ترك قرية واحدة، ولا قبيلة واحدة (١٠)».

أمًّا الحمائم، في المقابل، فقد أعربوا عن الفكرة بصوت عال وقوى : إن دولة إسرائيلية تتجاوز بشكل زائد عن الحد الحدود التي عرفتها في عام ١٩٤٨ سوف تضطر عاجلاً أم أجلاً إلى سداد الحساب الديموغرافي لشرّه توسعها الإقليمي. بل إن دعاة الحد الأدنى يريدون رد جميع الأراضي المحتلة، فيما عدا القدس، لاستعادة النقاء الأصلى والحفاظ على روح البؤرة (اليهودية)، وهو ما يفترض غلبة العنصر اليهودي وسير العمل المنسجم للعبة ديمقراطية لا تتعرض يوماً للإزعاج من جراء عدم إذعان معارضة عربية. وهم يقبلون العودة، مع تعديلات طفيفة، إلى الأراضي المحددة في عام ١٩٤٨، التي تبلغ نسبة اليهود اليهم فيها ٥٨٪. على أن إسرائيل الصغيرة هذه يتقد في أحشائها ببطء اعتلال آخر: احتواء الغالبية اليهودية المكانى من جانب أقلية فلسطينية مستندة إلى سكان الدول العربية المجاورة.

### العرب الإسرائيليون: نواة متعاظمة

رهم)

يهم ميلادها، دخلت إسرائيل حرياً مع جيرانها. وفي ختام المعركة، تشير المصادر إلى
أن ما بين ٢٠٠٠٠ و ٨٤٠٠٠٠ فلسطيني قد رحلوا، لكن ١٥٦٠٠٠ أفلتوا من الاضطرار إلى
النزوح. وكان يمكن لقصة هؤلاء الناجين أن تكون قصيرة لو كان القمع الذي وصفه في عام
١٩٦٨ ناثان فاينشتوك، الكاتب الإسرائيلي اليساري المتشدد، بغضب بالغ الاتقاد، قد انتهى

إلى النجاح. فقد أشار إلى أن «السياسة الزراعية التى اتبعتها السلطات الإسرائيلية منذ عام ١٩٤٨ تجاه الأقلية العربية يمكن تلخيصها في كلمتين: «النهب المنهجي». ذلك أن جميع الإجراءات التى يمكن تخيلها – إصدار قرائين جديدة، التفسير التعسفي الترتيبات الحقوقية السابقة، التعسف العسكرى – قد طبقت لتحقيق هذا الهدف. إن ٢٠٠٠٠ هكتاراً من أنضل الأراضي بين الـ ١٩٤٨ هتكار التي كانت تخص الفلاحين العرب في عام ١٩٤٨ قد تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها بحيل مختلفة، والنتيجة ان ٣٤٠٠٠ قروئ قد جردوا من أراضيهم (٢٠)». لكن القصة سارت في اتجاه أخر غير اتجاه التلاشي.

إن هؤلاء المنسيين، الذين جرت تسميتهم بد «العرب الإسرائيليين»، ينضمون إلى الجماعات الآخرى ذات الاسم المزدوج الذى يجمع بين شعوب أصبحت فى عداء متبادل: «اليونانيين العثمانيين»، الذين اختفوا الآن من التاريخ، و«الأرمن الأتراك» و«اليهود العرب» الذين اختزلوا إلى مجرد قشرة. وهذا الوضع المزعج يعود عليهم بتحد مزدوج، تحدى الإسرائيليين وتحدى العرب. فلما كانت الشكوك تحيط بهم لكونهم لم يختاروا طريق النزوح، فإنهم يصبحون أكثر عرضة لها بكثير بعد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية. وحتى الآن فإنهم نادراً ما شاركوا في الرواية، لأن نيران الحاضر كانت تتأجج دائماً في ساحة أبعد: حول الحروب العربية – الإسرائيلية، وحول الدياسبورا الفلسطينية في الأردن وفي لبنان وحول أساليب كفاحها عبر العالم، وأخيراً حول الانتفاضة في الأراضي المحتلة. وولاء هؤلاء العرب الإسرائيليين تجاه الدولة الجديدة يبدو بلا نقيصة (۱۷). ومن المفارقات أن النبذ المزدوج الذي يتعرضون له، من جانب الإسرائيليين والعرب الآخرين، يشجع بقاء هذه الجماعة الصغيرة. يتعرضون له، من جانب الإسرائيليين والعرب الآخرين، يشجع بقاء هذه الجماعة الصغيرة. فالواقع أن ديموغرافيتهم، المستفيدة من سياسة إدارة الظهر التي يتبعونها بحكمة، سوف تلقي مكاسب غير متوقعة.

إن جواز سفرهم الإسرائيلي – وهو مستند سفر لا يجوز استغدامه في البلدان العربية (١٩) – يمنعهم في المقام الأول من النزوح، ومن المؤكد أنهم يجدون بذلك أنفسهم مخروّبين من السخاء الأميري الخليجي، لكن صفوفهم لا تتعرض للاختزال. ومنذ عام ١٩٤٨، يدل غياب أية هجرة على مد الجنور ويتعارض بشكل مدهش مع النزيف المتواصل الذي كان قد أوجد دياسبورا فلسطينية وصل عدها إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة في عام ١٩٩٨ (١٩). وفي المقام الثاني، فإن نموهم الطبيعي يتجاوز بكثير النمو الطبيعي لليهود، حتى وإن كان لا يصل إلى مستوى النمو الطبيعي للفلسطينيين الآخرين. واستناداً إلى نظام رعاية

مسحية يتميز بالكفاحة، فإن متوسط العمر بينهم (٣ر٧٤ سنة)، جد القريب من متوسط العمر بين اليهود (٧٦/٧ سنة)، يعتبر رقماً قياسياً مطلقاً بين العرب، ومعدل وفياتهم (٤٣٠٠/٠) الذين يعتبر الهرم العمرى بينهم أكثر أهمية في الأعمار الأكبر: وهي ميزة مكتسبة لوقت طويل، لأن الهرم لا يتحول إلا ببطه.

إن إنشاء إسرائيل قد قسم الفلسطينيين إلى جماعتين. وعلى مدار زمن طويل نجد أن القدرة على الإنجاب، وهي قدرة تتميز بمحددات اجتماعية عميقة، تتبع منحنيات متوازية. فحتى عام ١٩٧٠، ترتفع على حد سواء بين العرب الإسرائيليين، مع فارق واضبح في المستوى بين المسيحيين والمسلمين (٢١)، وبين عرب الضفة الغربية وغزة. ثم يحدث تباين: انخفاض سريع عند الأوائل وحدهم، خاصة عند المسيحيين. ويتمشى ذلك مع المخطط المالوف؛ فانخفاض معدل الوفيات وارتفاع مستوى التعليم قد لعبا ببساطة بورهما (٢٢).

والواقع أن المسيحيين المتجاوبين منذ زمن بعيد مع النماذج الغربية، سوف يواصلون تقييد حجم أسرهم، وقد كانوا من بين أكثر العرب انخراطاً في السيطرة على معدل المواليد. ويتجلى اختلافهم أولاً بزواج أقل تكراراً وأقل تبكيراً، والحال أن العزوية المستمرة، التي تشجبها الاخلاق الإسلامية، كانت بالفعل قَدّر ٥١٪ من مسيحيى الأجيال المواودة في ظل الانتداب. وقد تجاوزت الآن نسبة ٢٠٪. أما فيما يتعلق بسن الزواج، فإننا نشهد تلاقياً، حيث أن المسلمين يكادون يتزوجون في عمر متأخر شأنهم في ذلك شأن المسيحيين. كما أن ممارسات منع الحمل موزعة بين الطوائف. ففي عام ١٩٨٧، في قرية شفرعام، في الجليل، كانت الاسرة المثالية تتميز بحجم واحد تقريباً في نظر المسيحيين أو المسلمين أو الدروز: ٣ أو كانت الاسرة المثالية تتميز بحجم واحد تقريباً في نظر المسيحيين أو المسلمين، في مقابل على أن الاتجاهات الفعلية كانت أكثر اختلافاً: إن ٤٠٪ من المسيحيين، في مقابل ٥٢٪ من المسلمين ومن الدروز، يمارسون بالفعل منع حمل يهدف إلى الوقف النهائي الإنجاب (٣٠). ومنذ عام ١٩٨٧، ينقلب الاتجاه بشكل محسوس: فمعدل مواليد العرب الإسرائيليين يأخذ في الارتفاع. ومن الناحية الظاهرية، فإن الظواهر التي كان من شأنها مواصلة العمل على تخفيضه لم تتغير مع ذلك. لنترقف قليلاً أمام التغاير الواضح بهذا الشكل، مواصلة العمل على تخفيضه لم تتغير مع ذلك. لنترقف قليلاً أمام التغاير الواضح بهذا الشكل،

إن الاحصاءات تطبع في الذهن دائماً تصوراً سياسياً للمجتمع، والإحصاءات الإسرائيلية تبرز الاختلافات في الطائفة والأصل والوضعية. ومثلما تدرج في جداول منفسلة اليهود المنحدرين من أوروبا والآخرين – المؤلفين في غالبيتهم العظمى من يهود عرب فإنها تقدم عرب البلد بحسب ظلال طوائفهم. وكان العثمانيون قد حسبوا بالفعل المسيحيين

والمسلمين بشكل منفصل. ولم تفعل إسرائيل غير مواصلة هذا التراث. لكن إفراز الدروز من بين المسلمين يعتبر بدعة، شأته في ذلك شأن تمييز السكان المستقرين عن البدو الرحل (أقل من ٣٨٠٠٠)، وهو تمييز يختص بصفحات جميلة من مقدمة ابن خلدون، وأحياناً ما يجرى تسجيل الأصل العرقي نفسه، كما هو الحال بالنسبة الشراكسة (٣٠٠٠ نسمة)، وهم مسلمون من القوقاز، وتم تعريبهم منذ زمن بعيد، وصحيح أن الدروز والشراكسة قد أنظوا إلى الخدمة العسكرية، خلافاً المسلمين الآخرين والمسيحيين، وريما كانت الرغبة في تخفيف الاستقطاب اليهودي – العربي لحساب تكوين اكثر تركيباً تحرك الإحصائيين، لكن الميل إلى تمييز المسيحيين ريما كان ماثلاً أيضاً.

نمنح دوضعية خاصة الطوائف المسيحية لتمييزها عن الغالبية المسلمة بهدف الحيلولة دون قيام تنظيم عربى على المستوى الوطنى (٢٤)، بناءً على اقتراح حزب الماباى العمالى، إنما يستمد إلهامه من الحرب الأهلية في لبنان، التي كانت، في نظر إسرائيل، مجرد نتاحر بين الطوائف، وهذا يعنى نسيان أن المسيحيين كانوا بين أوائل المحتجين على الهجرة اليهودية وأنهم كانوا دائماً على رأس الحركات الوطنية. وليس مما لا معنى له أن الفلسطينيين قد اختاروا، ليس فقط امرأة، بل ومسيحية، هي حنان عشرواي، لكي تدير في الكواليس محادثات الصلح في نوثمبر ١٩٩١ في مدريد.

# شتغل أراضى إسرائيل

من الجزائر إلى تركيا، يتميز التاريخ الطويل للأقليات غير المسلمة في البحر المتوسط العربي والتركي بحوادث إعادة تجمع، والحال أن المبرر الاقتصادي والبحث عن الأمن كانا أكثر من مرة متجاوبين مع تركيز السكان المسيحيين واليهود تركيزاً أعلى باستمرار، ومع إعادة تجمعهم في المدن. وفي هذا الصدد، فإن تاريخ دولة إسرائيل الذي مازال قصيراً يعتبر نمونجياً. ذلك أنه لم يحدث من قبل قط أن اكتسبت حركات متدفقة من أركان الإقليم الأربعة مثل هذا التزامن.

وسوف يشهد العقد التألى لإنشاء إسرائيل وصول جميع اليهود العرب والأتراك كلهم تقريباً، من بغداد حتى جنوب المغرب الأقصى، ومن اليمن حتى اسطنبول: وهم يشكلون اليوم نسبة ٥٠٪ من سكان إسرائيل (٢٠) (الجدول 3. ١١٧). وغالباً ما يمر ترجههم إلى المدينة دون

أن يلحظ أحد ذلك. ويعاد التفكير إلى حد ما في تاريخ الكواون (الفرنسيين). فالكيبوتز الرائد كان فكرة للتجميع بأكثر مما كان واقعاً ميدانياً. والواقع أن ٢٦٪ من اليهود يتجمعون اليوم في ١٢٪ من الأرض (١٩٩٠)، في مناطق حضرية أساساً: في الوسط، مراكز تل أبيب والقدس وريحوثوت ويتاح - تيكفا والرملة وعسقلان، فاليهود هناك يشكلون غائبية ضخمة (٨٨٪). وما أن يغادر المرء هذه النوى المدينية، حتى يقترب من العالم العربي وذلك في أن واحد من حيث المسافة، حيث إن هذه الأرض جد مصودة، ومن حيث تنوع الديانات.

وحتى داخل حدود إسرائيل المعترف بها، فإن إسرائيل قد تركت في المواقع الديموغرافيا العربية سيدة لمناطق الاتصال. إذ لا يقتصر الأمر على أن السكان اليهود في تلك المناطق أقل ضخامة (٢٩٪ في النقب) أو متساوين مع العرب (٥٠٪ في الجليل) (٢٦) وينمون بسرعة أقل من السكان العرب، بل إنهم يهجرون الاتساع الفعلي لها: إن ٧٠٪ من يهود الشمال (الجليل، حيفا، شارون) يتجمعون في عشرة مناطق صغيرة يصل عدد السكان في الواحدة منها إلى ٢٠٠٠٠ نسمة أو أكثر، في حين أن ٧٥٪ من العرب يتجمعون في جميع المناطق الصغيرة الأخرى، تلك التي يصل عدد السكان في الواحدة منها إلى أقل من ٢٠٠٠٠ نسمة. ولما كانت هذه الدساكر والقرى أكثر انتشاراً من المدن، فإن السكان العرب هم الذين يحتلون أعماق البلد (٢٦). ولاعتبارات تتعلق بالأمن، كانت السلطة الإسرائيلية تريد الحيلولة دون التركز العربي، والواقع أنها قد حققت عكس ما تريد: الحصار الديموغرافي.

إن مراكز الشمال السبعة، المتاخمة للبنان، تجمع شبه إجمالي غير اليهود المؤلف من ٧٠٠٠٠٠ نسمة (٢٨). وتحيا نسبة ٨٢٪ من العرب الإسرائيليين بين ناتانيا، التي لا تبعد عن تل أبيب إلا بمسافة ٢٠ كيلر متراً، وصفد المتاخمة للحدود اللبنانية. وفي عام ١٩٧١، وفزعاً من اختلال التوازن الناشيء، دعت السلطة العامة إلى «تهويد الجليل». والحال أن تقرير كونيك، الذي يربط صعود النشاط السياسي للعرب بصعود ديموغرافيتهم، يتصور أولاً شكلاً مستتراً للنزوح العربي، «عن طريق تشجيع وزيادة مصاعبهم في العثور على عمل في إسرائيل وعن طريق تكثيف وجود قوات الشرطة في القطاعات العربية بهدف تخويفهم (٢٠١)»، ثم تحدث عودة يهودية، ويتوجب حث هؤلاء اليهود على الكف عن احتقار هذا الجليل هاجوييم، جليل الأمم يهودية، ويتوجب حث هؤلاء اليهود على الكون عن احتقار هذا الجليل هاجوييم، جليل الأمم ومن ثم فإن التقرير يقترح أن يتم استيطان ٢٠٠٠٠ هكتار من الأراضي الجيدة، التي سوف تصادر من العرب، لكن ضغوطاً داخلية وبواية متنوعة، وخاصة هذا «التمشرق» للأذهان الذي

كان الآباء المؤسسون لإسرائيل قد خافوا منه كثيراً، سوف تعرقل تهويد الجليل، ومنذ التعداد الأخير (١٩٨٣) يضم الجليل (آوائل ١٩٩٠) ١٩٢٠٠٠ نسمة من السكان الإضافيين؛ من بينهم الأخير (٩٩٨٣) عربى، ولن يتأثر الميزان الديموغرافي بالرغم من تدفق اليهود السوائييت نحو تلك المنطقة.

فما الذي سوف يكون عليه المستقبلة قبل أن نسال الفرائط، يجب أن نراجع قصة التنبؤات الفاصة بالسكان. ففي إسرائيل كما في بلاد أخرى، تعتبر التوقعات الديموغرافية في أن واحد حسابية جد صارمة وانعكاساً للسيكولوجية الجماعية. والافتراضات الخاصة بالاتجاهات المستقبلية للإنجاب والهجرة هي التي تحدد النتيجة. لكن المتخصص يصوغها إمًا في لحظة تقاؤل عام أو في زمن انعدام اليقين. وعندما تحتفل إسرائيل بذكرى مرور عشر سنوات على قيامها، في عام ١٩٥٨، بعد عامين من انتصار سيناء الخاطف، نجد أن النبرة كانت نبرة استبشار، وارتياحاً إلى الهزيمة العسكرية التي لحقت بالرئيس جمال عبد الناصر، يصل المهاجرون جماعات. والحال أن الإنجاب اليهودي، جد المنخفض في أوروبا أو في أمريكا، يرتفع هنا مع وصول يهود العالم العربي. وتأخذ التوقعات الديموغرافية ذلك في الحسبان. ومن ثم يجرى التنبؤ بنمو السكان اليهود جد سريع من شأته أن يؤدي إلى تراجع السكان العرب من ١٩١١٪ في عام ١٩٥٨ إلى ١٩٠٤٪ في عام ١٩٥٠ (٢٠).

وبعد ذلك بعشر سنوات، أدت حرب يونيو ١٩٦٧ إلى توسيع المساحة التى تسيطر عليها إسرائيل، ويضطر الديموغرافيون الإسرائيليين إلى إعادة النظر فى حساباتهم من جديد. فهم يتجنبون ضم كل سكان الأراضى المحتلة، لكنهم يضمون إلى سكان إسرائيل جماعتين سكانيتين عربيتين جديدتين، جماعة مدينة القدس العتيقة، التى تم الاستيلاء عليها من الأردنيين، وجماعة الجولان، التى تم الاستيلاء عليها من السوريين، وذلك قبل وقت طويل من الضم الرسمى لهاتين المنطقتين فى ١٩٨٠ و ١٩٨١، والأثر المباشر لإعادة التحديد الإحصائى هذه هو رفع نسبة العرب إلى ١٩٤١٪، أمّا الأثر المتخر فهو ضم قدرتهم على الإنجاب، جد المرتفعة آنذاك. ويكشف باحث ديموغرافي إسرائيلي عن المستقبل الجديد. إن انقلاب المنظورات مذهل: ففي أفق عام ١٩٩٣، سوف يكون العرب ٢٠٠٪، أي أكثر من ساكن بين كل خمسة من السكان (٢١). وفي وحدة الحساب نفسها، أي إسرائيل في حدودها المعترف بها، فإن العرب، الذين كان تفاؤل حسابات عام ١٩٥٨ قد اختزلهم إلى ٩٪ في عام ١٩٩٣، سوف يكونون في الواقع ١٧٪، أي أكثر مرتين تقريباً (٢٢).

وقد نشأت مساجلة منذ غداة حرب ١٩٦٧ بين «أنصار التمسك بالأراضى» – أوانك النين تعتبر الأراضى بالنسبة لهم، حتى وإن كانت مأهولة بالعرب، ضمانات لتفرق إسرائيل ومن ثم السلم – والمدافعين عن «الغالبية الديموغرافية» – أوانك الذين يتوجب في نظرهم المسعى إلى تكوين جماعة سكانية يهودية إلى أقصى درجة ممكنة أن يحتفظ بأولويته. وتميز هذه المساجلة النشرة التي سوف يكرسها دوف فريدلاندر وكالثن جولدشيدر لسكان إسرائيل، في ذات اللحظة التي يتخذ فيها الرئيس السادات خطوة واسعة تجاه الصلح (١٣٠). وينكب الكاتبان على استعراض سيناريوهات مختلفة مؤطرة بافتراض قوى، هو افتراض أن تضم إسرائيل كبرى كل الأراضى المحتلة، وبافتراض ضعيف، هو افتراض إسرائيل صغرى لا مفر تضم إليها غير القدس والجولان. وحتى في هذه الأرض الأخيرة، فإن الصعود العربي لا مفر منه: ٢٠٨١٪ في عام ١٩٠٠ و٢٠١٧٪ في عام ١٩٠٠ و٢٠١٠٪ في عام ١٠٠٠. وهكذا فإن عشرين سنة قد أدت إلى تبديد وهم التأكل العربي مع التأكد من أن ما هو ماثل ليس أقل من قنبلة. وفي غمرة المفاوضات في كامب ديڤيد، ينقل الإحصائيون إلى مناحم بيجين الرسالة الضعنية التي تدعو إلى التخلص من المكاسب الإقليمية. ومن ثم فإن واقعية العلماء وجهامة المتمسكين بإسرائيل كبرى سوف تؤثران على المفاوضات. «إن الحقائق الديموغرافية الحياة في إسرائيل وفي هذه الأراضي تحول إلى الأبد دون ضم آو دمج غزة والضفة الغربية في دولة إسرائيل وفي هذه الأراضي تحول إلى الأبد دون ضم آو دمج غزة والضفة الغربية في دولة إسرائيل وفي هذه الأراضي تحول إلى الأبد دون ضم آو دمج غزة والضفة الغربية في دولة إسرائيل وأي.

وفي أواخر الثمانينيات، يخطط المسؤولون الإسرائيليون (٢٠) لتحقيق توازن لميزان الهجرة: فالقادمون لا يصلون إلا بيطء غداة عملية احتلال لبنان، المسماة بعملية دالسلام في المجلوة: فالقادمون لا يصلون إلا بيطء غداة عملية احتلال لبنان، المسماة بعملية دالسلام في المجلول، (١٩٨٧)، وذلك إلى درجة أن عمليات الهجرة المضادة (النزوح) تصل إلى تجاوزهم منذ عام ١٩٨٥ (٢٦). إلا أنه بعد ذلك ببضع سنوات، يؤدى انهيار ما سمى بالشيوعية، في إشوبيا ولكن خاصة في أوروبا الشرقية، إلى كسر حواجز أخرى. إن ١٨١٠٠ مهاجر، من الفالاشا وخاصة من السوثييت، سوف يقيمون في عام ١٩٩٠، وسوف يقيم ١٥١٠٠ خلال الفلاشا وخاصة من السوثييت، سوف يقيمون في عام ١٩٩٠، (ليس معروفاً كم من بينهم سيقيم عام ١٩٩٠ ويصل ١٩٠٠ مهاجر فقط في عام ١٩٩٠، (ليس معروفاً كم من بينهم سيقيم بصفة نهائية في إسرائيل)(٢٦): أي أكثر من الذين أقاموا خلال السنوات الثلاث والعشرين السابقة منذ حرب ١٩٦٧ (١٩٧٧ – ١٩٨٩). ومستقبل الهجرة غير مؤكد. فهل سيواصل المهاجرون التدفق بهذا المعدل ؟ وإلى متى ؟ وكم من سوف ييقون منهم بالفعل: الثلث كما حدث خلال العقد؟ وهل سوف يحافظون على معدل الإنجاب جد المنخفض الذي عرفوه في روسيا التي جاءا منها؟

في آخر الترقعات المنشورة (٢٨)، يرصد الديموغرافيون الإسرائيليون تيارات الهجرة الجديدة ويقدرون أن ما بين ٥٠٠٠٠٠ و ١٩٩٥، يهودى من الاتحاد السوڤييتى السابق سوف يكون بوسعهم الاستيطان قبل عام ١٩٩٥، وفي عام ٢٠٠١، لابد أن عرب إسرائيل الصغرى سوف يتجاوزون عتبة المليون نسمة (٢١). وسوف يمثلون عندئذ ما بين ٢١٪ و٧١٪ من السكان، أي نسبة أعلى بشكل محسوس من اليوم، وذلك بالرغم من الهجرة اليهودية. وعلاية على ذلك، فخلال السنوات العشر الأولى من القرن القادم، سوف يصبح الفلسطينيون الأغلبية في الكيان الأوسع المؤلف من إسرائيل والأراضى المحتلة، والهجرة الجديدة، أياً كان إيقاعها وحجمها، ان تؤثر عملياً على هذه النتيجة (٤٠).

والمكان ليس مشغولاً بشكل متجانس، وإذا ما وسعنا التوقعات إلى الذكرى المئوية لإنشاء إسرائيل، في عام ٢٠٤٨، وهو أفق جد بعيد بالنسبة للباحث الديموغرافي، لكنه قريب على مستوى حياة بلد ما، فسوف نشهد احتداداً لتشوهات ترتسم بالفغل (الجدول ١١٨٧). وبافتراض عدم نجاح إعادة توزيع قسرية للمهاجرين الجدد في تعديل هذه الاختلالات، فإن مجمل الشمال (٥١٠٠ كم٢) – الجليل، مديرية حيفا ومركز شارون – سوف يرتد إلى تراثه التوراتي ليصبح «أرض الأمم». وعندئذ فإن العرب سوف يتجاوزون اليهود بدرجة طفيفة. وفي النقب، الذي تغطى اتساعاته الصحراوية أكثر من نصف إسرائيل (٢٠٨٠ كم٢)، يمكن للعرب أيضاً أن يلامسوا الغالبية. وفي الوسط، على مساحة تقل عن ٢٠٠٠ كم٢، فإن مدن وأرياض تأبيب والقدس وكذلك مناطقها الداخلية الأكثر قرياً منها تحتقظ وحدها بالتجانس الذي حلم به الآباء المؤسسون لإسرائيل، حيث تصل نسبة العرب إلى ٢٠٪.

وخلال الحملات الصليبية، فعلى هذه النقطة نفسها من الخريطة تركز رهان رئيسى. وبعد بضع سنوات قليلة فقط من فتح القدس وإقامة الملكة اللاتينية في شريط قريب من شريط إقليم الوسط الحالى في إسرائيل، اضطر الفرنجة إلى كفالة أمنه والسيطرة، وصولاً إلى ذلك، على هنين الجناحين المتمثلين في الجليل شمالاً والنقب جنوباً. ولابد المقارنة أن تترقف هنا، فخلافاً الفرنجة، وهم مستوطنون أيضاً، نجد، في داخل حدود إسرائيل، أن غالبية في الواقع هي التي تعلى قانونها على أقلية، وهذه وتلك يفصل بينهما تعايز أساسي في الهوية.

لكن ديموغرافية إسرائيل تندرج ضمن دائرتين أوسع، الدائرة المحددة بحدود فلسطين

في ظل الانتداب، والدائرة التي تشكل مجمل الشرق الأدنى، بل المجمل العربي – الإسلامي. وفي الدائرة الأولى، فإن اللعبة الديموغرافية محسومة سلفاً. وهي محسومة سلفاً في الدائرة الثانية من باب أولى، إلا أنه هنا يتوجب على الجماعة الجديدة نيل الاعتراف بها. وقد سمحت الحرب لها بالعزلة، أما الصلح فسوف يفرض التبادل. وعندئذ فإنه لا مراء في أن إسرائيل سوف يتعين عليها اكتشاف المورد الذي يمثله مواطنوها العرب. إن الطابع المختلط للاتاليم التي يشكلون نسبة متنامية منها، والمتصلة بالدول المجاورة، يمكنه أن يجعل منها مناطق عازلة مثلما يمكنه أن يجعل منها أماكن مرور، وغداً، بحسب ما يمكن أن يقرره السياسيون، فإنها سوف تشكل إماً سوراً أو جسراً يربط أقلية شرقى البحر المتوسط اليهودية ببقية الفسيفساء الطائفية الشرقية.

جداول الفصل السابع

العِمدول VII . 1

معدل الزيادة بحسب الطائفة في فلسطين (1860 - 1949)

(000)

الإجال 10,8 12,2 13,5 26,8 26,8 - 16,7 23,2 28,2 54,6 34,6 33,1 ٢ 7,4 21,1 32,6 87,1 - 9,5 119,6 69,1 156,2 57,5 57,5 57,5 57,5 مسيحين 16,4 21,7 15,8 17,7 - 35,0 19,7 22,2 27,8 24,2 24,2 29,8 - 156,9 مسالمهن 10,4 10,8 12,3 23,7 23,7 - 15,2 12,1 21,5 24,7 24,7 25,5 30,5 30,9 1882 1895 1905 1904 1918 1922 1931 1936 1936

المسدر: تعددات الفترتين العثمانية والبريطانية.

m VII ,2 الجدول 2. m VII معدلات الماليد والونيات بحسب الطائنة (1924 - 1991) معدلات الماليد والونيات (0/00)

| معدل الوفيات |         |      | معدل المواليد |      |         |      |        |       |
|--------------|---------|------|---------------|------|---------|------|--------|-------|
| تهو          | مسيحيون | دروز | مسلمون        | عهم  | مسيحيون | دروز | مسلمون | السنة |
| 12,6         | 16,8    | 19,3 | 29,9          | 38,3 | 40,4    | 39,0 | 55,5   | 1924  |
| 15,1         | 18,8    | 32,5 | 31,2          | 2ر33 | 37,2    | 59,3 | 54,7   | 1925  |
| 12,1         | 17,9    | 34,9 | 28,6          | 36,0 | 40,0    | 55,0 | 60,2   | 1926  |
| 13,4         | 20;1    | 28,1 | 33,0          | 35,1 | 38,9    | 50,3 | 56,1   | 1927  |
| 12,1         | 18,9    | 21,0 | 35,1          | 35,4 | 40,4    | 45,6 | 60,9   | 1928  |
| 11,8         | 17,9    | 26,7 | 31,7          | 34,1 | 37,9    | 43,7 | 57,7   | 1929  |
| 9,6          | 16,2    | 19,2 | 27,9          | 33,4 | 39,0    | 45,0 | 60,3   | 1930  |
| 9,7          | 15,7    | 16,5 | 29,6          | 32,7 | 39,0    | 51,7 | 60,3   | 1931  |
| 9,7          | 15,9    | 22,3 | 26,3          | 29,2 | 36,4    | 43,7 | 49,0   | 1932  |
| 9,3          | 14,0    | 17,6 | 24,1          | 29,2 | 36,0    | 47,0 | 49,8   | 1933  |
| 9,5          | 16,2    | 31,0 | 26,7          | 30,0 | 33,5    | 41,8 | 46,6   | 1934  |
| 8,5          | 13,9    | 21,0 | 23,5          | 30,6 | 34,4    | 42,8 | 52,6   | 1935  |
| 8,8          | 12,6    | 20,1 | 20,0          | 29,7 | 36,2    | 51,0 | 53,1   | 1936  |
| 7,7          | 14,0    | 22,8 | 24,9          | 26,5 | 33,6    | 44,1 | 49,8   | 1937  |
| 8,1          | 12,5    | 16,8 | 18,7          | 26,3 | 34,4    | 42,4 | 47,2   | 1938  |
| 7,6          | 11,5    | 17,6 | 17,4          | 23,0 | 31,3    | 40,9 | 46,4   | 1939  |
| 8,2          | 12,2    | 18,1 | 24,7          | 23,7 | 31,1    | 50,8 | 47,4   | 1940  |
| 7,9          | 11,1    | 21,4 | 21,4          | 20,7 | 29,1    | 44,5 | 49,2   | 1941  |
| 8,6          | 12,1    | 18,4 | 19,9          | 22,7 | 27,8    | 35,1 | 45,2   | 1942  |
| 7,7          | 11,6    | 13,1 | 19,0          | 29,0 | 32,6    | 49,0 | 52,4   | 1943  |
| 7,1          | 10,1    | 17,5 | 17,3          | 30,2 | 31,0    | 44,6 | 53,7   | 1944  |
| 6,7          | 9,9     | 12,9 | 16,7          | 30,3 | 32,7    | 45,0 | 54,2   | 1945  |
| 6,4          | 9,1     | 17,0 | 15,9          | 29,1 | 33,3    | 47,0 | 54,2   | 1946  |

| 6,2 |       |           |     | 30,0 |      | ,         |      | 1947         |
|-----|-------|-----------|-----|------|------|-----------|------|--------------|
| 6,7 |       |           |     | 26,3 |      |           |      | 1948         |
| 6,8 |       | غيراليهود |     | 30,0 |      | غيراليهود |      | 1949         |
| 6,5 |       | 9,5       |     | 33,0 |      | 43,2      |      | 1950         |
| 6,4 |       | 8,8       |     | 32,7 |      | 46,5      |      | 1951         |
| 6,8 |       | 11,5      |     | 31,6 |      | 45,6      |      | 1952         |
| 6,3 | 8,3   | 8,8       | Ю,4 | 30,2 | 32,5 | 54,0      | 53,1 | 1953         |
| 6,4 | . 9,4 | 9,2       | 9,8 | 27,3 | 33,6 | 48,0      | 48,8 | 1954         |
| 5,8 | 7,0   | 9,3       | 9,1 | 27,2 | 34,8 | 44,5      | 50,1 | 1955         |
| 6,3 | 8,1   | 8,7       | 9,8 | 26,7 | 33,8 | 47,1      | 51,7 | 1956         |
| 5,9 | 7,3   | 8,2       | 8,0 | 25,9 | 34,4 | 48,0      | 46,3 | 1957         |
| 5,8 | 6,9   | 6,8       | 6,4 | 22,5 | 34,9 | 46,7      | 51,7 | 1962         |
| 6,7 | 5,9   | 5,3       | 6,1 | 22,5 | 30,4 | 43,6      | 51,0 | 1967         |
| 7,3 | 7,0   | 5,3       | 5,8 | 24,3 | 26,9 | 42,7      | 49,5 | 1972         |
| 7,4 | 6,7   |           | 5,6 | 25,0 | 25,6 |           | 46,3 | 1975         |
| 7,1 | 6,3   |           | 4,9 | 25,1 | 25,5 |           | 47,0 | 1976         |
| 7,2 | 6,4   | 5,0       | 5,0 | 23,6 | 24,6 | 41,8      | 44,6 | 1977         |
| 7,2 | 6,0   |           | 4,7 | 22,3 | 23,7 |           | 42,6 | 1978         |
| 7,1 | 6,2   |           | 4,3 | 22,0 | 23,1 |           | 42,1 | 1979         |
| 7,2 | 6,1   | 4,4       | 4,2 | 22,0 | 22,1 | 39,2      | 38,9 | 1980         |
| 7,1 | 5,7   | 4,0       | 3,9 | 21,4 | 20,0 | 36,1      | 37,3 | 1981         |
| 7,4 | 5,9   | 4,0       | 3,8 | 21,8 | 20,3 | 36,0      | 37,3 | 1982         |
| 7,5 | 5,9   | 4,5       | 3,7 | 22,0 | 20,3 | 35,8      | 36,6 | 1983         |
| 7,3 | 5,8   | 3,6       | 3,7 | 21,6 | 19,2 | 32,7      | 36,0 | 1984         |
| 7,2 | 5,2   | 3,4       | 3,7 | 21,6 | 3ر18 | 31,6      | 34,8 | 1985         |
| 7,5 | 5,6   | 3,4       | 3,4 | 21,2 | 22,0 | 30,8      | 33,8 | 1986         |
| 7,3 | 5,3   | 3,6       | 3,4 | 20,5 | 22,3 | 30,5      | 34,4 | 1987         |
| 7,2 | 5,4   | 3,1       | 3,5 | 20,2 | 22,1 | 30,5      | 35,5 | 1988         |
| 7,0 | 5,4   | 3,6       | 3,3 | 19,7 | 22,8 | 30,8      | 36,2 | 1989         |
| 6,8 | 4,8   | 3,4       | 3,2 | 19,4 | 22,2 | 31,0      | 36,8 | 1990         |
| 6,7 | 4,7   | 3,3       | 3,1 | 18,5 | 21,0 | 29,1      | 37,4 | <b>*1991</b> |

<sup>\*</sup> المدلات محسوبة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 1991

المصادر: بالنسبة لغترة الانتداب، جرستين ماك كارثى، سكان فلسطين...، مصدر سبق ذكره. اعتبارا من عام1948، مكتب الإحصاءات المركزى، الملخصات الإحصائية الإسرائيلية، القدس، -1950. 1991.

اليهود في البلدان العربية وفي تركيا نحو عام 1948 ومجرتهم إلى إسرائيل ( 1948 – 1986 ) (بالآلاف) الجمول 3. الا

| 1 |                  | _               |                                                                                                                                                                                                 |                       |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   | 1250,3           | 660,6           | 80,4<br>8,5<br>0,1<br>129,4<br>46,4<br>45,4<br>45,2<br>30,0<br>35,8<br>52,2<br>23,7<br>265,7                                                                                                    | المبسوع               |
|   | 267,6            | 18,1            | 7,2,1<br>2,2,1<br>2,2,1<br>2,2,1<br>3,1<br>4,1<br>5,1<br>5,1<br>5,1<br>5,1<br>5,1<br>5,1<br>5,1<br>5,1<br>5,1<br>5                                                                              | 1979 _ 197            |
|   | 197,8            | 59,3            | 30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2<br>30,2                                                                                                                                    | 19721971 _ 1965 1964  |
|   | 228,0            | 122,9           | 0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5<br>0,5                                                                                                                                     | 5 1964 _ 1961         |
|   | 294,5            | 156,3           | 5,9<br>5,9<br>5,9<br>9,4<br>9,4<br>9,5<br>9,4                                                                                                                                                   | 1960 _                |
|   | 686,7            | 294,4           | 34,5<br>2,7<br>0,2<br>123,3<br>45,0<br>3,3<br>0,2<br>8,8<br>3,8<br>3,8<br>28,3                                                                                                                  | ا9521951 _ 1948 واد   |
|   |                  | 858,6           | 77,0<br>31,0<br>5,2<br>0,2<br>120,0<br>46,0<br>5,0<br>5,0<br>67,0<br>38,0<br>74,0<br>130,0                                                                                                      | اليهود في عام<br>1948 |
|   | إجمالي المهاجرين | الإجمالي القرعي | تركيا 1945<br>البنان 1948<br>الاردن 1948<br>العراق 1947<br>اليمن الشمالي 1948<br>اليمن الشمالي 1948<br>اليمن الجنوبية 1948<br>مصر 1948<br>شبه الجزيرة العربية 1948<br>تونس 1948<br>الجزائر 1948 | البلت                 |

الصائن مكتب الإحصاءات المركزي، الهجرة إلى إسرائيل – ١٩٨٦ ، القدس؛ تعدادات السكان، الموسوعة اليهودية، مصدر سبق ذكره،

الجيدول 4. UII

أعداد وتوقعات السكان اليهود والعرب في إسرائيل بحسب الأقاليم الكبرى \* ( 1948 - 2048

(jakr)

|   |                           |                      |                          |                         | ~      |           |   |
|---|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------|---|
|   | 6032<br>2069              | 306<br>291           | 4248<br>269              | 1478<br>1509            |        | 2048      |   |
| _ | 5988<br>2023              | 307<br>281           | 4206<br>257              | 1475<br>1485            |        | 2045      |   |
|   | 5894<br>1924              | 310                  | 4116                     | и<br>68<br>изо          |        | 2045 2040 |   |
|   | 5793<br>1819              | 312<br>239           | 4023<br>211              | 1458<br>1368            |        | 2035      |   |
| _ | 5683<br>1708              | 314                  | 3924<br>189              | 1446<br>1300            |        | 2030      |   |
|   | 5566<br>1592              | 315                  | 3820<br>168              | 1430<br>1225            |        | 2025 2020 |   |
|   | 5439<br>1471              | 315                  | 37II<br>148              | 142                     |        | 2020      |   |
| - | 5303                      | 315                  | 3597<br>130              | 1391                    |        | 2015      |   |
| - | 5 58<br>  122             | 313                  | 3477<br>112              | 1367<br>969             |        | 2010      | - |
|   | 5003<br>1093              | 12<br>12<br>13<br>14 | 3352<br>96               | 1339<br>876             |        | 2010 2005 |   |
|   | 4838<br>966               | 308                  | 3221<br>80               | 1308<br>782             |        | 2000      |   |
|   | 4663<br>842               | 8 Q                  | 3085<br>67               | 1273<br>687             |        | 1995      |   |
|   | 3947<br>708               | 72.4                 | 2594<br>54               | 1089<br>583             |        | 1990      |   |
|   | 3350<br>.548              | 231                  | 2182<br>39               | 937<br>465              |        | 1983      |   |
|   | 3350 2685<br>.548 375     | 30                   | 1734<br>25               | 780<br>320              |        | 1972      |   |
|   | 1933<br>247               | <b>55</b> 79         | 1252<br>21               | 602<br>208              |        | 1961      |   |
|   | 700<br>156                | ಷ –                  | 471<br>15                | 228<br>128              |        | 1948      |   |
|   | و اليهن<br>اليهن<br>العرب | اليهد                | اليهن<br>العرب<br>الجنوب | اليون<br>العرب<br>الهسط | الشمال | السنة     |   |
|   |                           |                      |                          |                         |        |           |   |

<sup>\*</sup> الشمال: محافظتا الجليل وحيقا، ومركز شارون. الوسط: محافظة القدس وتل أبيب والوسط (ماعدا شاروين) ومركز عسقلان. الجنوب: مركز بثر سبع.

# الجسدول 4. IIV (تابع)

أعداد وتوقعات السكان اليهود والعرب في إسرائيل بحسب الأقاليم الكبرى \* ( 1948 -- 2048

| 25,5                               | 48,8                                                 | 0ری             | 50,5                     | 2048                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 25,5 25,3 24,6 23,9 23,1 22,2 21,3 |                                                      | <u>ن</u><br>8   | 50,2                     | 2048 2045 2040 2035 2030 2025 2020 |
| 24,6                               | 47,7 45,6 43,4 41,1 38,6 36,1                        | 5,8 5,4 5,0 4,6 | 50,2 49,4 48,4 47,3 46,1 | 2040                               |
| 23,9                               | 43,4                                                 | 5,0             | 48,4                     | 2035                               |
| 23,1                               | 451                                                  | 4,6             | 47,3                     | 2030                               |
| 22,2                               | 38,6                                                 | <u>4</u> ,2     | اره4                     | 2025                               |
| 21,3                               | 36,1                                                 | <u>س</u><br>ھ   | 44,8                     | 2020                               |
| 20,3                               | 33,5                                                 | بن              | 43,2                     | 2015                               |
| 19,2 17,9 16,6 15,3 15,2           | 30,8 28,0 25,2 22,4 21,4                             |                 |                          | 2010                               |
| 17,9                               | 2850                                                 | ري<br>80        | 39,6                     | 2005                               |
| 16,6                               | 25,2                                                 | 3)1 2,8 2,4 2,1 | 41,5 39,6 37,4 35,0      | 2010 2005 2000 1995                |
| 15,3                               | 22,4                                                 | 2               | 35,0                     | 1995                               |
| 15,2                               | 2154                                                 | 250             | 34,9                     | 1990                               |
| Щ                                  | 0رةا                                                 | <b>∞</b>        | 33,2                     | 1983                               |
| 12,3                               | <b>4</b> ,9                                          | ¥               | 29,1                     | 1972                               |
| 1153                               | H <sub>3</sub> 9 18 <sub>3</sub> 6 92 <sub>3</sub> 9 | 1,6 3,1         | 33,2 29,1 25,7 36,0      | 1961                               |
| 18,2                               | 92,9                                                 | س               | 36,0                     | 1948                               |
| الإجبالي 2ر18 ال                   | الجنوب                                               | <u>F</u>        | الشمال                   | انسبة<br>النوية<br>العرب           |

\* الثمال: محافظتا الجليل وحيقا ومركز شارين. الوسط: محافظة القدس وتل أبيب والوسط (ماعدا شارين) ومركز عسقلان. الجنوب: مركز بئر سبع.

المسادر : ترقمات إجمالي السكان : حتى عام 2005، مكتب الإحصاءات المركزي، النشرة الشهرية الإحمساءات، ملحق، أكتوبر 1991 (ماعدا القدس الشرقية والجولان بالنسبة

بالنسبة لسكان الاقاليم، مكتب الإحصاءات المركزي، اللخصات الإحصائية الإسرائيلية، القس 1991، استقراء تعبيلات النسب بالنسبة للفترة من عام 2010 إلى عام 2048، استقراء للحجامات الهندسية لمدل الزيادة خلال فترة 1990 - 2005

: <u>ال</u>ع

### حواشى الفصل السايع

1- La Moutassarrifiya du Mont-Liban, voir chapitre V.

2 - Bernard Lewis, "La Carte du Proche-Orient", Le Débat, n°58, Paris, 1990.

3 - Ces chiffres et les suivants de la période ottomane sont tirés de Justin MCCRATHY, The Population of Palestine. Population Statistics of the Late Ottoman Period and the Mandate, New York, Columbia University Press, 1990, et de Roberto BACHI, The Population of Israel, CICRED, Paris, 1974.

4 - Les chiffres sont contestés. Voir une fourchette:

| Source                   | musulmans | chrétiens | juifs  | dont juifs<br>ottomans |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|------------------------|
| Recensement ottoman      | 515 481   | 69 456    | ?      | 31 671                 |
| McCarthy (rec. corrigé)  | 602 377   | 18 012    | 60 000 | 38 754                 |
| Bachi (sources diverses) | 525 000   | 70 000    | 94 000 | ?                      |

5 - Voir chapitre VIII.

6 - Nathan WEINSTOCK, Le Sionisme contre Israël, Paris, Maspero, 1969.

7- On trouvera ces taux par exemple dans Justin McCARTHY, The

Population of Palestine..., op. cit.

8 - Peut-être plus encore si l'on tient compte d'un sous-enregistrement des filles à la naissance: 91,4 filles enregistrées en 1926 pour 100 garçons, au lieu d'une valeur normale de 95,3, d'où un taux de natalité probablement égal à 63, 5 %00.

9 - Voir chapitres IV et VIII.

10 - La statistique esraélienne agrège aux Arabes israéliens les habitants de Jérusalem- Est et du Golan. Ils sont au contraire confondus dans ce chapitre avec les populations des autres territoires occupés, car aucune annexion n'a été reconnue par la communauté internationale.

11 - Loi de 1950, offrant à tout Juif le droit d'immigrer en Israël, complétée en 1952 de la loi de la citoyenneté, qui permet à tout Juif immigré de

devenir citoyen dès son arrivée.

12 - Georges DUSSAULT, "Israël: l'enjeu démographique", L'Afrique et l'Asie modernes, n°143, 1984-1985.

13 - Voir chapitre VI.

14 - M. J. Weitz, membre du parti gouvernemental MAPAMMAPAI en 1967, déclaration faite à *Davar* (le quotidien officiel de la centrale syndicale Histadruth), 29 septembre 1967, cité par Eli LOBEL, *Les Juifs et la Palestine*, introduction de Sabri *GERIES*, *Les Arabes en Israël*, Paris, Maspero, 1969.

15-840000 selon Elias SAMBAR, *Palestine* 1948. *L'expulsion*, Les livres de la revue d'études palestiniennes, Washington, 1984; 750000 selon Georges

l'estimation la plus basse: 614000 à 626000, La Population d'Israël, op. cit. 16- Nathan WEINSTOCK, le Sionisme..., op. cit. Sur le même sujet, voir notamment, Sabri GERIES, Les Arabes..., op. cit., Camille MANSOUR (éd.), Les Palestiniens de l'intérieur, op. cit., et Charles KAMEN, "After the Catastrophe II: The Arabs in Israel", Middle Eastern Studies, janvier 1988. 17 - "Le comportement des Arabes, confie l'un d'eux, ne justifie pas les mesures de répression appliquées contre eux. La souveraineté de l'Etat d'Israël, les institutions publiques ou le pouvior même n'ont jamais été mis en cause. Les Arabes d'Israël ont observé un calme presque total depuis qu'ils sont devenus citoyens de l'Etat d'Israël. Plus des trios quarts des votes arabes allaient aux partis sionistes: MAPAI, MAPAM, Akhduth Haavoda, Heruth, et même aux partis religieux juifs. le MAKI (Parti communiste), qui défendait au grand jour les intérêts arabes, ne recueillait que le cinquième des voix. Le comble de l'ironie fut la prologation du gouvernement militaire sur les Arabes, obtenu à l'aide des voix de parlementaires arabes." Sabri GERIES, Les Arabes... op. cit.

KOSSAÏFI, "L'enjeu démographique en Palestine", in Camille MANSOUR (éd.), Les Palestiniens de l'intérieur, Les livres de la revue des études palestiniennes, Washington, 1989. L'Israélien Roberto BACHI donne

- 18 Sauf, depuis peu, pour accomplir le pèlerinage à La Mecque.
- 19 Effectif des Palestiniens résidant hors des frontères du mandat (Israël, Gaza, Cisjordanie).
- 20 Faible mortalité des Arabes israéliens, mais non égalité avec les Juifs.

| Mortalité infantile<br>( <sup>0</sup> /00) | Juifs | Arabes | Surmortalité<br>arabe |
|--------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|
| 1970 - 1972                                | 16, 8 | 26, 1  | 55%                   |
| 1980 - 1982                                | 11, 0 | 22, 4  | 104%                  |
| 1987                                       | 7, 8  | 15, 3  | 96%                   |

Source: Statiscal Abstract of Israel, n°41, Jérusalem, 1990

- 21 Voir chapitre VIII.
- 22 Au chapitre VIII, nous expliquons pourquoi ces facteurs n'ont pas joué dans les territoires occupés.
- 23 M. Al-HAJ, Social Change and Family Processes. Arab Communities in Shefar-A'm, Boulder et Londres, Westview Press, 1987.
- 24 Doris BENSIMON et Eglal ERRERA, Israéliens, des Juifs et des Arabes, Complexe, Bruxelles, 1986.
- 25- Sergio DELLA PERGOLA et U.O. SCHMELZ, "Residential Distribution Aspects of Immigrants Absorption in Israel", Séminaire sur les phénomènes migratoires, l'urbanisation et la contre-urbanisation, Amalfi, 1991.

26 - District du Nord, sauf le Golan. Dans le Nord au sens large (Galilée, Haïfa, Sharon), c'est-à- dire dans l'ensemble des districts où les Arabes sont fortement représentés, les Juifs sont 65%.

27 - Dans les localités de moins de 20000 habitants, on compte (fin 1990)

437000 Arabes pou 326000 Juifs.

28 - Sans Jérusalem- Est et le Golan.

29 - Doris BENSIMON et Eglal ERRERA, Israéliens..., op. cit.

30 - Benjamin Gil, Projections of the Population of Israel (1955 - 1970), Jérusalem, 1958. Ce rythme de baisse supposait qu'en 1993 les non-Juifs seraient 9, 2%; à comparer avec les 17, 3% que trouvera Roberto Bachi pour la même année.

31 - Roberto Bachi, The Population of Israel, CICRED, 1974. En fait Bachi avait surestimé la croissance relative des Arabes: ils seront 15, 3% de la

population d'Israël, de Jérusalem - Est et du Golan à la mi- 1993.

32 - 9%: extrapolation en 1993 de la projection de 1958; 17, 3%: chiffre projeté par Bachi en 1993, moins Jérusalem- Est et le Golan. 33 - Dov FRIEDLANDER et Calvin GOLDSHEIDER, The Population of Israel,

Columbia University Press. New York. 1979.

34 - Nick EBERSTADT et Eric BREINDEL, Realities behind Comp David: Demographic Aspects of Politics of Peace in the Middle East, Center for Population Studies, Harvard University, Harvard, 1978.

35 - Projection of Population in Israel up to 2010- Based on the Population

in 1985, Central Bureau of Statistics, Jérusalem, 1988.

36 - Sur une période plus longue, entre 1978 et 1989, Israël a enregistré 217000 immigrants pour une balance migratoire de 85000, soit 39%; Central Bureau of Statistics, Monthly Bulletin of Statistics.

37 - Central Bureau of Statistics, Monthly Bulletin of Statistics. Jérusalem,

décembre 1991.

38 - Central Bureau of Statistics, Monthly Bulletin of Statistics. Jérusalem,

octobre 1991.

39 - Le million pourrait être franchi plus tôt, car une sous- estimation entache ces projections, effectuées pourtant en 1991, au terme de six années de redressement continu de la fécondité arabE: elles tiennent compte de ce phénomène pour les chrétiens mais non pour les musulmans.

40- Dans l'ensemble formé par Israël et les territoires occupés, 500000 immigrants supplémentaires de l'ex- Union soviétique repous-seraient de 5

ans seulement la date du dépassement par les Palestiniens.

## تعليقات الفصل السابع

١ – متصرفية جبل لبنان، انظر الفصل الخامس.

٤ - الأرقام محل جدل. وإليكم نمونجاً للتباينات:

| من بینهم یهود<br>عثمانیون | اليهود | المسيحيون | المسلمون | -<br>المندر           |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------|
| 31671                     | ?      | 69456     | 515481   | التعداد العثمانی      |
| 38754                     | 60000  | 81012     | 601377   | ماك كارش (تبداد مصحح) |
| ?                         | 94000  | 70000     | 525000   | باشی (مصادر مختلفة)   |

ه - انظر القصل الثامن،

۸ – ریما کان اکبر إذا ما اختنا بعین الاعتبار انخفاضاً فی تسجیل البنات عند المیلاد: ففی عام ۱۹۲۲ جری تسجیل ٤١/٤ بنتاً فی مقابل کل مائة ولد، وذلك بدلاً من قیمة عادیة قدرها ۲ر۹۰، ومن هنا معدل موالید من المرجع أنه یساوی ٥٠٦٣٠٠٠٠٠.

٩ - انظر القصلين الرابع والثامن.

١٠ - تضم الإحصاءات الإسرائيلية إلى العرب الإسرائيليين سكان القدس الشرقية والجولان، ونحن خلافاً لذلك نضمهم في هذا الفصل إلى سكان الأراضى المحتلة الأخرى، لأن الأسرة الدولية لم تعترف بأي ضم.

 ۱۱ – قانون عام ۱۹۰۰، الذي يمنح كل يهودي حق الهجرة إلى إسرائيل، والمستكمل في عام ۱۹۰۲ بقانون المواطنة، الذي يسمح لكل يهودي مهاجر (إلى إسرائيل) بأن يصبح مواطناً منذ وصوله.

١٢ – انظر القصل السادس،

١٤ – م. ج. قايتس، عضو حزب المابام – الماباي الحاكم في عام ١٩٦٧، تصويح أدلى به لصحيفة دافاره (الصحيفة اليومية الرسمية لاتحاد الهستادروت النقابي)، ٢٩ سبتمبر ١٩٦٧.

٥١ - ٨٤٠٠٠٠ ونقاً لإلياس صنبر و ٧٥٠٠٠٠ ونقاً لچورج قصيفي، ويقدم الإسرائيلي روبيرتو باشي التقدير الاكثر انخفاضاً: من ٦٢١٠٠٠ إلى ٦٢٦٠٠٠.

۱۷ – ديذكر أحد العرب الإسرائيليين أن أسلوب العرب لا يبرر التدابير القمعية المتخذة ضدهم. فسيادة دولة إسرائيل والمؤسسات العامة أو السلطة نفسها لم تتعرض قط لتهديد، وقد راعى عرب إسرائيل سكينة شبه تامة منذ أن أصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل. وأكثر من ثلاثة أرياع أصوات العرب تذهب في الانتخابات لأحزاب صهيونية: الماياي والمايام وأحدوت هاعلودا وحيروت، بل ولاحزاب دينية يهوبية. أما حزب ماكن (الحزب الشيوعي)، والذي يدافع على الملاعن مصالح العرب، فإنه لم يحصل إلاً على خمس أصوات (العرب). وتكمن ذوقة المفارقة في تمديد الحكم العسكري المفروض على العرب، والذي تم التوصل إليه بمساعدة أصوات البرلمانيين العرب». صبري جريس، «العرب…»، مصدر سبق ذكره.

١٨ - اللهم إلا الداء فريضة الحج إلى مكة، والذي أجيز منذ وقت قصير.

١٩ - عد الفلسطينيين المقيمين خارج حدود الانتداب (أي خارج إسرائيل وغزة والضفة الفريية).

٢٠ - معدل وفيات العرب الإسرائيليين الضعيف، واكن عدم التساوي مم اليهود.

| تقوق معدل     |       |        | معدل وقيات الأطقال |
|---------------|-------|--------|--------------------|
| وفيات العرب - | ألعرب | اليهود | ('/)               |
|               |       |        | 1972 - 1970        |
| 55%           | 26,1  | 1 6,8  | 1982 - 1980        |
| 104%          | 22,4  | 11,0   | 1987               |
| 96%           | 15,3  | 7,8    |                    |

المصدر: الملخصات الإحصائية الإسرائيلية رقم 41، القدس، 1990.

٢١ – انظر الفصل الثامن.

٢٢ - في القصل الثامن، نشرح السبب في عدم تأثير هذه العوامل في الأراضى الممثلة،

٢٦ – المتطقة الشمالية، ما عدا الجولان، وفي الشمال بالمنى الواسع (الجليل، حيفًا، شارين)، أي في
 مجمل المناطق التي يعتبر العرب ممثلين فيها بقوة، تبلغ نسبة اليهود. ٦٥٪.

۲۷ - في النواحي التي تضم الواحدة منها أقل من ٢٠٠٠٠ نسمة، تجد (في نهاية عام ١٩٩٠)
 ٤٣٧٠٠٠ عربي في مقابل ٢٧٦٠٠٠ يهودي.

٢٨ - يون القيس الشرقية والجولان.

٣٠ - إن هذا الإيقاع للاتخفاض يفترض أن غير اليهرد سرف يمثلون في عام ١٩٩٧ نسبة ٢ر٩٪؛
 وتجب مقارنة هذه النسبة بنسبة الـ ٣ر ١٧٪ التي يتوقعها روبيرتو باشي بالنسبة للسنة نفسها.

٣١ - الواقع أن باشى قد بالغ فى تقدير النمو النسبى للعرب، فهو يرى أنهم سوف يمثلون نسبة
 ٣١٥ / ٪ من سكان إسرائيل والقدس الشرقية والجولان فى منتصف عام ١٩٩٣.

٣٧ – ٩٪: استقراء لما سيكون عليه المال في عام ١٩٩٧ وهو مستمد من إسقاط لما كان عليه المال في عام ١٩٥٨؛ ٣ر ٧٧٪: رقم يتوقعه باشي بالنسبة لعام ١٩٩٣، ماعدا القدس الشرقية والبولان.

- ۲۲ على مدار فترة أطول، بين عامى ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸، سجلت إسرائيل ۲۱۷۰۰۰ مهاجر بالنسبة ليزان هجرة قدره ۵۰۰۰، أي ۲۹٪.
- ٢٩ من المكن اجتياز المليون بسرعة، لأن تقديراً منفغضاً يشوب هذه التوقعات، اأتى أجريت على أية حال في عام ١٩٩١، في ختام ست سنوات من النهوش المستمرية العربية : وهي تلفذ بعين الاعتبار هذه الظاهرة بالنسبة للمسيميين، ولكن ليس بالنسبة للمسلمين.
- ٤٠ في الكيان المؤلف من إسرائيل والأراضى المحتلة، أدى وصول ٥٠٠٠٠٠ مهاجر إضافى من الاتحاد السولييتي السابق إلى تأجيل التجاوز من جانب اللسطينيين لمدة خمس سنوات فقط.

# الفصل الثامن الجماعة المسيحية فى القرن العشرين: اضمحلال أم خسوف؟

ويتألف تاريخ العروبة من حلقات متصلة، ويشكل سلسلة مترابطة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن رابطة اللغة والثقافة العربيتين في هذه البلدان هي أوثق مما في أي مكان آخر من العالم، وأن التسامح الديني قد ولد وترعرع وقام دائماً بين المنتمين إلى مختلف الأديان في البلدان الشقيقة المجاورة، فسوف يتأكد المرء من أن عبارتي حالمصريون عرب، حستناسب مع صلات القربي هذه».

مكرم عبيد،

مناهل قبطي بحزب الوفد (١).

كانت الإمبراطورية العثمانية ملائمة لديموغرافيا الأقليات المسيحية واليهودية؛ لكن الفاصل الكواونيالي وخاصة الاستقلالات كانت غير ملائمة لها. فاليهود سُوف يختفون تقريباً من البلدان العربية تحت الضغوط المتعددة التي ستحيط بإنشاء إسرائيل في عام ١٩٤٨. على أن أي تحول سياسي لن يتمكن من تمييز تاريخ الجماعة المسيحية الشرقية بالدقة نفسها. فهذه الجماعة لم تعرف لا المذابح ولا عمليات الطرد التي أدت إلى محو الجماعة المسيحية من تركيا. فعلى العكس من ذلك، تبدأ في الانقلاب بهدوء، لصالح المسلمين، الدينامية القديمة التي كان ثقل الجماعة المسيحية قد زاد بفضلها على نحو بطيء في ظل السلطة الإمبراطورية، ومنذ الحرب العالمية الأولى، يلعب التقاء استثنائي دوره: التقاء معدلات الوفيات، وتلاحق معدلات الإنجاب والنزوح، وتصبح هذه السمات الكبرى للديموغرافيا المتمايزة ذات أهمية حالية أيضاً.

## تفتت الإحصاء وذبول الجماعات المسيحية

من بين جميع الدول العربية التى تحيا فيها الآن جماعة مسيحية، فإن مصر وحدها هى التى كانت توجد فى القرن الماضى ضمن جدودها الحالية تقريباً. وتسمح تعداداتها بتتبع تقدم الطوائف الثلاث منذ عام ١٨٨٧. وفى المقابل، فى شرقى السويس، نجد أن خطوط الحدود، المالوفة اليوم، قد ولدت من تمزيق الإمبراطورية العثمانية، ثم من حرب ١٩٤٨ بين إسرائيل وجيرانها. وفى أماكن كثيرة، نجد أن التقسيم الإدارى العثمانى قد اقترن على نحر بالغ الدقة بخطوط التوزع العرقية – اللغوية أو الدينية. أما التقسيم الذى فرضته الدول المنتدبة فقد استجاب لاعتبارات عسكرية واقتصادية بدلاً من الاعتبارات السوسيولوچية؛ وقد اخترق الجماعات البشرية المتجانسة. وسعياً إلى اقتسام مناطق النفوذ والأسواق والبترول، أعاد المهندسون البريطانيون والفرنسيون تشكيل الولايات العثمانية تشكيلاً جديداً مختلفاً. على أن المهندسون البريطانيون والفرنسيون تشكيل الولايات العثمانية تشكيلاً جديداً مختلفاً. على أن البوسع المرء مع ذلك إعادة تكوين صورة السكان للعصر فى التقسيم الحالى بين الدول القومية (الجدول 1. IIIV) بفضل التعدادات التى تتابعت من عام ١٨٨٨ إلى عام ١٩٨٤.

لقد جمعت الإدارة التركية حشداً من البيانات إلا أنها لم تستشعر أية ضرورة لنشرها(۲)؛ وهكذا ظلت صورة المجتمع سراً. وأخيراً تؤدى أعمال عالم تركى معاصر (۲) إلى كشف الستار عن هذه الأرقام التي رقدت في زوايا النسيان منذ ثلاثة أرباع قرن. وهي تصحح، بشكل جد محسوس بالنسبة لهذا الموضع أو ذاك، الأرقام التي كانت الأدبيات قد روجتها حتى الآن، والتي ترجع كلها إلى مراقبين أوروبيين. فهؤلاء المراقبون، وهم أعضاء في جمعيات علمية أو دبيلوماسيون، كانوا على علم بوجود بيانات تركية، إلا أنهم لم يكونوا على علم بنتائجها المحددة. ويحكم التعاطف الشخصى، أو لمجرد أنهم كانوا يجدون بشكل أسهل مقدمين للمعلومات بين صغوف النخبة المسيحية، فقد كانوا ميالين غالباً إلى التهويل من ثقل الجماعة المسيحية (٤). على أن البانوراما التفصيلية التي رسمتها البيانات العثمانية عشية الحرب العالمية الأولى هي آخر بانوراما تقدم صورة كلية لتوزيع الطوائف.

ولترضيح هذا التوزيع ولتقديم بانوراما مماثلة في نهاية القرن العشرين، كان يتعين على الدول القومية التي قامت على الأراضى العربية للإمبراطورية أن تستأنف العرف العثماني في إحصاء البشر بحسب ديانتهم، والحال أن بعض الدول تفعل ذلك، وبعضها الآخر لا يفعله.

وسوف يحتفظ العراق وسوريا بهذه العادة حتى صعود حزب البعث إلى السلطة في الستينيات: فالعلمانية التي يعلنها تزيل من الإحصاء كل إشارة طائفية. وفي لبنان، حيث يعتبر الدين المعيار الأساسي لتوزيع الأدوار السياسية والمهام الإدارية، فإن ما يجرى تحريمه منذ انتهاء الاختداب الفرنسي (١٩٤٣) هو مجرد إجراء تعداد، ذلك أن شفافية الأرقام قد أصبحت موضع رهان كبير، أمّا إسرائيل، جد الدقيقة في تحديد الانتماء الديني لرعاياها، فإنها تفقد الحرص على التفاصيل بالنسبة للأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧. وفي النهاية، فإن مصر والأردن وحدهما هما اللذان حافظا على تراث إحصاء طائفي (الجدول 2. IIIV).

لقد كان فجر القرن العشرين العصر الذهبى بالنسبة للجماعة المسيحية العربية. وكشاهد على تأصل عميق وعلى إرادة فى النهضة (٥)، فإنها تسهم فى تعزيز الفكرة الجديدة عن الأمة العربية، والواقع أن احتضار الإمبراطورية قد جر إلى احتضار جماعة مسلمة (أمة إسلامية) منظمة، كانت قد أبقت لزمن طويل على المسيحيين فى وضعية الذميين المتناقضة: خضوع حقوقى مع صدارة اقتصادية وثقافية. وكان المفط المشريف لعام ١٨٢٩ وتنظيمات عامى ١٨٥١ و١٨٨٧ قد استعادت منذ وقت قصير المساواة فى الوضعية. لكن هذه الإصلاحات التي سرعان ما يلغيها السلطان عبد الحميد سوف تسير فى الاتجاه المضاد للهدف الأصلى منها وسوف تكون مصحوية بتوترات. وفي فضاء عالم يتطلب إعادة صوغ له، يتقدم خليفتان رئيسيان. ولا يعد لا الأول ولا الآخر بمستقبل سار للجماعة المسيحية العربية: فالأول يخطط لبناء تركيا، والآخر يخطط لإعادة تنشيط الإسلام.

وفي مواجهة النزعة القرمية التركية الوايدة، التي تحذف من مشاريعها التجديدية الأراضي العربية للإمبراطورية، وفي مواجهة الأصواية الإسلامية التي تستبعد من المناقشة غير المسلمين، تطرح الطبقة المثقفة المسيحية المشرقية أشكالاً أخرى التجمع القومي، إن بعض «أنصار النزعة العثمانية» سوف يحتفظون بتعلقهم بـ «الرجل المريض»، الذي يسعون إلى رد الحياة إليه؛ ومن هؤلاء، مثلاً، سليمان البستاني، الوزير وعضو الديبت العثماني (٦). وفي نهاية القرن العشرين التي نعاصرها، والثرية بحالات التحرر من الأوهام فيما يتعلق بالمولة التومية في الشرق الأدنى، ربما تستعيد النزعة العثمانية شيئاً من فتوتها: إن عدداً من المثقفين المسيحيين أو اليهود المنحدرين من الإقليم يحيون في كتاباتهم إمبراطورية متعددة القوميات يحنون إليها (٧). كما أن عدداً من النزعات القومية المنشطرة عن المركز، كالنزعة القومية اللبنانية أو الاشورية، إلخ، قد اكتسبت عدداً من الانصار منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

وعلى نطاق أوسع، سوف يبرز عدد من الرواد الذين يعلنون تأكيداً لهوية جديدة عبر الارتباط باللغة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين: وهكذا تولد «العروبة» بين الطائفتين بشكل متزامن. ويكتب المسيحى بطرس البستانى (١٨١٩ – ١٨٨٣): «ياأبناء العرب، فلتعلوا من شأن اللغة العربية وسوف يكتب لكم البقاط لقد كان العرب ملوكاً تحت الخيمة؛ فهل تصبحون عبيداً فى قصوركم ؟».

إن المكاسب التي كان بوسع الجماعة المسيحية الشرقية انتزاعها من صيلاتها مع أوروبا، والانفتاح الاقتصادي، ومفهوم العصرية، لم تكن قد أدت بعد إلى الإسامة إلى علاقاتها ببيئتها المسلمة. والواقع أن التدخل الفرنسي والبريطاني في شؤون الإقليم لم يكن يتميز أنذاك بالاتساع الذي سرعان ما سوف يتميز به في ظل الانتداب. وتستفيد الديموغرافيا المسيحية من هذا الوضع الملائم، ويصل ثقلها إلى أرج لم تعرفه قط منذ زمن الصلات الصليبية: عرالا من سكان الشرق الأدنى (سوريا ولبنان وللسطين في عام ١٩١٤) و ورائد في مصر، ولكن مجرد ٢٠١٧ في العراق حيث كان عدم التسامح المغولي، قبل ذلك بخمسمائة سنة، قد أدى إلى تهميش الجماعة المسيحية بشكل لا يمكن علاجه. وفي هذا البلد الأخير، تتقدم الجماعة المسيحية بشكل لا يمكن علاجه. وفي هذا البلد الأخير، تتقدم الجماعة المسيحية بشكل الا يمكن علاجه. وفي هذا البلد الأخير، تتقدم الجماعة المسيحية بشكل الا يمكن علاجه. وفي هذا البلد الأخير، تتقدم الجماعة المسيحية بشكل الا يمكن علاجه. وفي البلدان الأخرى، تهبط نسبتها: الجماعة المسيحية بشكل النبن، سوريا، إسرائيل، الأردن) في عام ١٩٩٠، والمره في مصر، ولم يكن ذلك نتيجة لأى عنف، بل نتيجة التفاعل الصر القوى الديموغرافية (الجدول 3. IIIV، الشكل 1. IIIV).

## نحوا لمساواة الطائفية في وجه الموت

في مصر (١) في بداية القرن كما قبل ذلك (١٠)، كان المسيحيون يتمتعون بحالة صحية الفضل من حالة المسلمين، ونحو عام ١٩٠٠، كانت خريطة معدل الوفيات وخريطة الجماعة المسيحية بتكشفان عن تعارض حاد، فالاقاليم الاكثر مسيحية هي الاقاليم الاضعف في معدل وفيات أطفالها، أكان ذلك في الدلتا أم في صعيد مصر (الجدول 4. VIII). ذبل يعنى ذلك أن الجماعات السكانية المسيحية كانت تتميز بمعدل وفيات أضعف، أم أنها ببساطة كانت تسكن الاقاليم المتميزة بمعدل وفيات معتدل بالنسبة لجميع السكان، أكانها مسلمين أم مسيحيين؟

ومع الوقت، تضيق الهوة بين الطائفتين: فنصر عام ١٩٢٠، يختفي معاصل الارتباط

الإقليمى، لكن تفوق معدل وفيات المسلمين لا يختفى على الأرجح. والواقع أن بيانات الحالة المدنية، المنشورة اعتباراً من عام ١٩٤٤ بحسب الانتماء الطائفى، تقدم البرهان (١١) على أن هذا المعدل المتفوق الوفيات قد دام في مصر (الجدول 5. VIII). ويقدر انخفاض معدلات الوفيات جد المرتفعة التي عرفها الماضي، فإن ميزة المسيحيين على المسلمين تخف. ويبدو (١٢) أنها قد اختفت خلال السبعينيات.

وفيما يتعلق بفلسطين، فإن لدينا معلومات أدق (١٢)، وذلك بفضل سلاسل بيانات الحالة المدنية التي ترجع إلى زمن الانتداب، والتي كفلت إسرائيل مواصلتها بعد عام ١٩٤٨، ففي السنوات السابقة على إنشاء إسرائيل، كان متوسط العمر بين المسيحيين يزيد بنحو عشر سنوات عن متوسط العمر بين المسلمين والدروز (١٤). ومن المؤكد أن الطائفة المسيحية قد استفادت من ميزة جغرافية، تتمثل في انغراسها الحضري الراسخ: ٥٠٪ يسكنون المدن من بين اليهود والمسيحيين في عام ١٩٤١، في مقابل أقل من ٣٠٪ من بين المسلمين والدروز (١٠). كما أن المسيحيين كانوا يتمتعون بميزة سوسيوارجية: فمعدل تعليمهم المدرسي في عام ١٩٤٢ قد بلغ بالفعل نسبة ٣٠٪، في مقابل مجرد ٢٠٪ بالنسبة للمسلمين (٢٠). وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن المسلمين، حتى في أيامنا حيث انخفض معدل وفيات الأطفال بين الطائفتين انخفاضاً ملحوظاً (١٠). على أن تخلفهم لا يزيد انخفاضاً ملحوظاً (١٠)، لم يلحقوا بالمسيحيين تماماً (الجدول 6. IIIV). على أن تخلفهم لا يزيد عن أربع سنوات ونصف سنة، بينما كان يتجاوز ٩ سنوات في ١٩٧٠ – ١٩٧٤.

أمًّا لبنان الستينيات فهو يقدم صورة تباينات أكثر وضوماً بشكل محسوس، مع تفوق في نسبة وفيات أطفال المسلمين بنسبة ٥٠٪ (الجدل 7. VIII). والواقع أن العوامل الاجتماعية والجغرافية النمو المتمايز قد تميزت بترزيع متباين. وإذا كان الشيعة اللبنانيون قد تمكنوا من توحيد صفوفهم تحت راية المستضعفين في الأرض (١٨)، فإن ذلك لا يرجع إلى مجرد أن عقيدة الشيعة كانت دائماً إسلاماً متمرداً. فمع ركيزة فلاحية جردت من الأرض على أيدى إقطاعيات محلية في الجنوب وفي البقاع، تركز طائفتهم علامات مستوى متدن من النمو أفلت منها الأخرون: العشائرية الكابحة، مستوى الدخل المنخفض، الأمية السائدة، الموقع البعيد عن طرق المواصلات الرئيسية، ومع المطالب المدينية الطبقة العاملة المنظمة في نقابات، تتجاوب، بشكل عفوى أكثر، صبيحات الريف الشيعي؛ على سبيل المثال، الهبة الفلاحية التي قام بها زارعو التبغ في الجنوب (١٩٧٣).

وفي بداية الثمانينيات، بالمقابل، في العاصمة، حيث تؤدى الحرب التي تخلق مواجهة بين المسلمين والمسيحيين قد المسلمين والمسيحيين قد المسلمين والمسيحيين قد كفوا عن التمايز، ويشير استقصاء منشور حول الحالة الصحية لسكان بيريت في عام ١٩٨٤ إلى أن الاستجابات المتقاربة لهؤلاء ولأولئك في المسألة الصحية (١٩) يمكنها تفسير مستوى متقارب لمعدل وفيات الأطفال والأحداث، وحول عام ١٩٨٠، يموت ١٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ من المواليد الجدد قبل بلوغ المامسة من العمر، بصرف النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها (٢٠). ولا تتوافر أية بيانات لتقدير تباينات معدلات الوفيات بحسب الديانة في البلدان الأخرى، العراق والأربن وسوريا.

# النموذج الأسرى الغربي:أشكال تبنيه وأشكال مقاومته

فى العصر العثماني، من المرجح أن معدل مواليد المسيحيين كان أعلى من معدل مواليد المسلمين (٢١). ويشهد القرن العشرون انقلاب العلاقة. فمعدل المواليد بين المسلمين يرتقع، بما يشكل نتيجة لاستقرار الأسرة: فالواقع أن الطلاق يصبح نادراً، بعد أن كان يؤدى في السابق إلى إبعاد ثلث النساء المسلمات وهن في ريعان عمر الإنجاب (٢٢). وفي اللحظة نفسها، يبدأ المسيحيون في الحد من عدد مواليدهم.

#### بحد

في مصر، منذ الأربعينيات، يتجاوز معدل المراليد بين المسلمين معدل المواليد بين المسلمين بنسبة ٣٠٠٪. ومع تواصل ملصوط، تستمر الهوة أيضاً في أيامنا (الجدول 8. IV) (۱۹۰۰). والاستثناء الوحيد هو فترة ١٩٥٤ – ١٩٥٨، ففي بداية الثورة الناصرية، ينخفض معدل المواليد بين المسيحيين بينما يبقى على حاله بين المسلمين. وكانت القطيعة السياسية جذرية بما يكفي لإثارة الفوضي في الإدارات، ويمكننا تصور أنها قد أدت إلى اضطراب تسجيل الحالة المدنية، وليس إلى اضطراب معدل المواليد نفسه. ولكن، إن كان الأمر كذلك، فلماذا حدث ذلك بالنسبة للبعض وليس بالنسبة للبعض الآخر ؟ إن بعض الأحداث تؤثر على معدل المواليد، لأنها تحفز آلاماً جماعية. والناصرية تمر مر الكرام على المسلمين، الذين لا تهدمهم من حيث كونهم طائفة، لكنها تدفع المسيحيين إلى وقف التكاثر، وهو علامة بين علامات أخرى على انزعاجهم.

وكانت السلالة التى أسسها محمد على في عام ١٨٠٥ قد حافظت، خلال قرن ونصف قرن، على مناخ وفاق طائفي. وقد شارك الأقباط المصريون في بناء الاستقلال المصرى بدعمهم لانتفاضة أحمد عرابي (١٨٨٧)، ثم بتقديمهم كوادر ومناضلين إلى حزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول (٢٠). لكن ثورة ١٩٥٧ تستثير تحفظهم: فقد كان بين الضباط الأحرار عدد كبير من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين، بل إن عدداً كبيراً منهم كانرا أعضاء سابقين في المجماعة، كانور السادات، الذي سوف يصبح رئيساً للجمهورية فيما بعد. وسرعان ما تحد الجمهورية من قوتهم. فهي، لكونها علمانية، تحل المحاكم الطائفية، بما يؤدي إلى إخضاع المسيحيين لقانون مدنى مصطبغ بالشريعة الإسلامية. وهي، لكونها مؤيدة للمساواة، تعزز المستحيين لقانون مدنى مصطبغ بالشريعة الإسلامية، وهي، لكونها مؤيدة للمساواة، تعزز اشتراكية في ظل رئاسة جمال عبد الناصر تصدر قوانين تأميم (١٩٦٤) وقوانين إصلاح زراعي تؤدي إلى كسر طبقة من رجال الأعمال ومن كبار ملاك الأرض ذات مكون مسيحي زوي، (٢٠).

وعندئذ فإن الانزعاج المسيحى يجر إلى «عودة» جماعية إلى لبنان لجماعة مسيحية مستقرة (في مصر) منذ القرن السابع عشر. أمّا الاقباط، الراسون على ضفاف النيل منذ زمن سحيق، فهم يختارون شكلاً آخر للانكفاء الطائفى: إنهم يهجرون الاقاليم التي تتميز فيها أعدادهم بأعلى مستوى من الضعف التجمع في القاهرة وفي ملاذاتهم في صعيد مصر المنيا وأسيوط وبني سويف – حيث تتعزز كتلتهم. وبعد ذلك بجيل، تصبح مدن الاقاليم هذه مراكز نشاطية إسلامية وإبعاد طائفي، وتؤدى اليوم حالات إحراق كنائس ومتاجر الاقباط إلى دفعهم إلى التجمع في أحياء وإلى شق الطريق إلى المنفى، وبعد سبعة قرون من الملوك بييرس، يتجدد الخوف الطائفي،

لقد تفرق الأقباط على المسلمين في تقليل معدل مواليدهم في أزمنة لم تكن أساليب منع الحمل الحديثة موجودة فيها، وعندما تظهر هذه الأساليب، فإنهم سوف يبقون ببساطة على تفوقهم، لكنهم لن يزيدوه، ولا مراء في أنهم كانوا أقل ميلاً من المسلمين إلى التجديد في هذا المجال، وفي ٢٦ مارس ١٩٦٤، أعلن الرئيس عبد الناصر أمام مجلس الأمة تأييده لسياسة حد من المواليد، وشأنه في ذلك شأن الرئيس التونسي بورقيبه في اللحظة نفسها، اجترأ على تحدى التقاليد، سابقاً بذلك البلدان العربية الأخرى بعشر سنوات، والحال أن الهيراركية القبطية قد استقبلت بفتور هذا التوجه، الثورى بالنسبة لذلك الزمن، وهي، في ذلك، لم تفعل

سوى مشاطرة أخلاق الكنائس المسيحية الأخرى التى يمثل منع الحمل بالنسبة لها انتهاكاً لومنايا مقدسة مختلفة. لكن قلق الأقلية العاد يعزز تحفظها، فقد أعلن أحد ممثليها البارزين: «إننا نتقاسم بالفعل المصاعب التى تواجهها جميع الأقليات فى العالم، فهل يتعين علينا زيادة هذه المصاعب بتقليل أعدادنا ؟ إننا لو شجعنا تحديد النسل، لتعرضنا لخطر انتحار عرقى (٢٦).

ولابد هنا من مناقشة مسألة تعرضت لنقاش حاد: هل تكنب علينا الإحصاءات المصرية؟ كيف لا يكون عدد الأقباط سوى ثلاثة ملايين في هذا البلد الذي يواصل حمل اسمهم في جميع اللغات، ماعدا اللغة العربية ؟ إن إيچيپت، تسمى بالعربية مصر، وهو ما كان يعنى فيما مضى دحاضرة» أو «تخوم بلد». لكن اسمها في جميع اللغات الأخرى يكشف عن نسب اشتقاقي واضح أعاد اكتشافه بالفعل ثواني، الرحالة العلامة لعصر التنوير. فقد قال: ديزعمون أن اسم الأقباط يرجع إلى مدينة كوپتوس التي لانوا بها، خلال أعمال الاضطهاد التي مارسها اليونانيون؛ لكنني أعتقد أن له أميلاً طبيعياً أكثر وقديماً أكثر. ويبدو لي أن المصطلح اليوناني، قيجوپتيوس، المصطلح اليوناني، قيجوپتيوس، الجيبسيا» (۱۳). فهل يمكن من ثم أن نصدق أن مصر التي صاغتها دائماً، بعيداً عن الاسم، فيبسيا» (۱۳). فهل يمكن من ثم أن نصدق أن مصر التي صاغتها دائماً، بعيداً عن الاسم، بين ٥٪ إلى ٢٪ من سكانها ؟

فى كتاب جيد التوثيق من جهة آخرى، يمكن المرء إذاً أن يقرآ بون شكل آخر البرهنة، مادام هناك اعتراف واسع بتزييف الإحصاءات: «إن تعداد عام ١٩٧٦ يقدرهم بمليرنين ونصف مليون نسمة، وهو رقم من المؤكد أنه غير مناسب. ولا مراء فى أن الواقع أقرب من لا مليون إلى لا مليون هذاك دراسة آخرى مكرسة للاقلية المسيحية الأوفر عدداً فى عالم الإسلام العربى تستبعد بظاهر اليد نفسه قرناً من العمل الإحصائي في مصر: «إن مسألة عددهم مسألة مرتبكة. فتعداد عام ١٩٨٦ يرى أنهم يشكلون نسبة لا من المصريين (أي نحو عددهم مسألة مرتبكة. وهو ما يعتبر أفضل من نسبة الـ ١٩٨٣ التي يتحدث عنها تعداد المهدين وحجز المعلومات من جانب المنهنية إلى هذا الحد أو ذاك من جانب الموظفين المسلمين وحجز المعلومات من جانب الاقباط تجعل هذا الرقم (رقم تعداد عام ١٩٨٨) قليل المصداقية. والحال أن الكنيسة، على أساس سجلات التعميد التي تحرزها، تعلن وجود ١١ المعداقية. والحال أن الكنيسة، على أساس سجلات التعميد التي تحرزها، تعلن وجود ١١ مليوناً من المؤمنين، لكن التقدير ييدو هذه المرة مفتعلاً. ونحن نقترح، كافتراض متوسط، عدد

٧ إلى ٨ مليون قبطى، (٣٠). أمّا الصحافة الغربية الكبرى، التى تجد صعوبة فى الاعتراف بأن الاقلية أقلية، فهى غائباً ما تردد هذه التقديرات المبالغ فيها. والميل إلى التضغيم العدى ليس جديداً. وقد أوضح بالفعل بيير روندو فى تعليقه على تقديرات رب، إدلبى، الذى ذهب إلى أن مصر لابد وأنها كانت تضم ٣ مليون مسيحى فى عام ١٩٥٧: وإن هذه الأرقام تبدو جد مفتعلة(٢٠)».

وإذا كان هناك تقليل إحصائى، فإنه يكتسب على أية حال استعرارية ملحوظة: فالواقع أن التعدادات تشير، منذ عام ١٨٨٨، إلى اضمحلال يتميز بانتظام تام. على أن النظم السياسية التى تتعاقب كانت أكثر تقلباً تجاه الاتباط. ولو كانت قد سعت إلى التلاعب بالأرقام، فإن بعض الحكومات كان من شانها أن تقدر عدد الاقباط بأعلى مما هو عليه فى الواقع، وكان من شأن البعض الآخر تقدير هذا العدد بأقل مما هو عليه بالفعل، فالانتداب البريطاني مثلاً كان سيجد مصلحة في تضخيم تقدير عدد أفراد الطائفة التي كان يعتمد عليها أحياناً، خاصة في تجنيد موظفيه. وبالمقابل، في يومنا هذا، فإن المعنيين أنفسهم قد يميلون إلى إخفاء هويتهم الدينية في كل مكان يخشون فيه من تجليات إعادة أسلمة تعتبر فائرة أحياناً. وإذا كانت الأرقام زائفة، فإننا نتوقع من ثم قطيعة للاتجاهات التي ترسمها قبل وبعد النظام الناصري. إلا أنه لا وجود لمثل هذه القطيعة، وهو ما يثبت قربها من الحقيقة.

وهناك دليل أكثر حسماً: إن سجلات الحالة المدنية من جهة والتعدادات من الجهة الأخرى تعتبر منسجمة تماماً عندما تسجل الأولى معدل مواليد أكثر ضعفاً بين الأقباط وعندما تسجل الثانية نموا أكثر بطئاً بينهم. ولى كانت الطائفة القبطية تضم اليوم ثمانية ملايين نسمة بدلاً من ثلاثة ملايين، فإن مواليدها السنويين الـ ٩٠٠٠٠ يتطابقون مع معدل مواليد قدره /١٠٠٠ بدلاً من ٢٠٠٠/ ومثل هذا المعدل جد المنخفض للمواليد من شأنه أن يكون غير منسجم بالمرة مع بقاء ثقل الأقباط في السكان. وقد يكون، كما يزعم البعض، أن بعض الأقباط يخفون هويتهم الديئية، وقد يكون أيضاً أن عدم وضوح للأسماء يدفع بعض موظفي التعداد إلى تسجيل الديانة الإسلامية من تلقاء أنفسهم على البطاقات. ولكن كيف يمكن لهذا الإخفاء أن يؤثر بتواتر واحد وعلى الأجل الطويل على عمليتين مستقلتين، هما عملية التعداد الدورى للسكان وعملية تسجيل المواليد، والتي تجرى من جهة أخرى في ذات الوقت تقريباً الذي يجرى فيه عمل ديني تماماً، هو التعميد ؟

إن الاضمحلال البطيء لأقباط مصر، الذين هبطوا من نسبة ٨٪ إلى نسبة ٦٪ في قرن

واحد، ليس فى الواقع نتيجة لأية مؤامرة إحصائية؛ إنه النتيجة الديموغرافية لأشكال التقدم الاجتماعى التى حققتها طائفتهم (٢٦). والأمثلة متوافرة، وليس فى الشرق وحده، على طوائف تصبح موضعاً لمزاد ديموغرافى، وكأن الأقلية لابد لها من أن تقترب أكثر ما يمكن من الأغلبية حتى تستحق الاهتمام. إن الكواون الفرنسيين فى الجزائر، واليونانيين والأرمن فى تركيا، والأشوريين - الكلدانيين فى العراق، قد بالغوا كلهم فى تقدير قواهم؛ وقد تجرعوا كلهم الكأس المر من جراه ذلك.

# الفلسطينيون

إن ما كان فارقاً خفيفاً في مصر يصبح تبايناً صارخاً لدى الفلسطينيين: فمعدل المواليد يفصل بين الطوائف فصلاً جذرياً. وقد رمز إنشاء إسرائيل إلى قطيعة في تاريخ السكان الفلسطينيين، فنحن نعرف كيف أنه قد أخل بتوزيعهم السكاني وبوسعنا أن نتصور بون صعوبة أنه قد مس أيضاً الإحصاء، بحيث إن المنحنيات التي ترسمها المؤشرات تمزج بالتغير الديموغرافي آثار التحول الإداري. وقبل عام المنحنيات التي ترسمها المؤشرات تمزج بالتغير الديموغرافي آثار التحول الإداري، وقبل عام ١٩٤٨، كانت السجلات البريطانية ترصد مواليد كل سكان فلسطين. ومنذ عام ١٩٤٨، تقدم الإدارة الإسرائيلية بيانات الحالة المدنية بحسب الطائفة (٢٠٪). وهي تتصل بذلك الجزء من الفلسطينيين الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية (٢٠٪) وتتصل، بعد عام ١٩٦٧، بفلسطينيي الأراضي المحتلة (٢٠٪).

وهذه السلسلة الطويلة بشكل غير عادى تقدم لنا بعض اليقينيات. فأولاً، منذ سبعين سنة على الأقل، كانت الأسر السيحية في فلسطين محدودة أكثر بكثير من الأسر الدرزية، وكانت هذه الأخيرة محدودة أكثر من الأسر المسلمة الأخرى. وفي ظل الانتداب، ترك الانتماء إلى الطوائف بصمته القوية على المعابير الاسرية: فقد كان المسيحيون ينجبون في المتوسط وأطفال وكان المسلمون ينجبون لا أطفال. وفي ظل الإدارة الإسرائيلية، تتسع الهوة في البداية قبل أن تضيق. وفي بداية السبعينيات، ترتفع المصوبة بين المسلمين إلى أكثر من ٩ أطفال المرأة (٢٤)، كما لو أن الاسرة الكثيرة العدد تقدم لهم ملاذاً بشكل أكثر تواتراً مما هو الحال بالنسبة للمسيحيين، الذين تتخفض خصوبتهم على العكس من ذلك.

وفي أن واحد تتركز التعاسات والمرارات في الضفة الغربية وغزة. ويحبط تمردهما ما

يعتقد الديموغرافيون أنه قانون: فالواقع أن السكان فيهما يحتفظون في أن واحد بثلاثة أرقام قياسية يستحيل أصلاً أن تتساوق: التعليم (٣٠)، الطابع الحضرى (١٠٠٪ في غزة)، وخصوبة الإنجاب (الجدول 9. VIII). وفي ظل أي نظام آخر، أي حيث لا تبلغ التوترات الطائفية والسياسية تلك الدرجة من الحدة، فإن تقدم التعليم المدرسي وانخفاض معدل الخصوبة يسيران جنباً إلى جنب. وينجم هذا وذاك عن تعديل للأدوار الأسرية، خاصة لوضعية الطفل: إن دخولاً سابقاً للأوان إلى الحياة العملية كان يناسب في السابق ذرية وفيرة العدد؛ وتكاليف مدة دراسة طوبلة تثني منذ ذلك الحين الوالدين عن ذلك، وفي الأراضي المحتلة، فإن التحمل الجزئي لنفقات التعليم من جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، يخفف العبء الاقتصادي الذي يمثله أطفال المجتمعات المعاصرة.

على أن ذلك لا يعنى أن الأسرة الوفيرة العدد تشكل، في الضفة الغربية كما في غزة، مصدر الثراء الذي كانته في أرياف الزمن السابق. فالأطفال الذين يتراوح عددهم بين ثمانية وتسعة والذين تلدهم امرأة فلسطينية لا يمثلون بعد مورداً اقتصادياً، بل يمثلون فعلاً سياسياً (٢٦). وفي عام ١٩٨٩، حينما أخذت تتصاعد منذ أكثر من عام صيحات الانتفاضة وحينما بدا أن علمانية منظمة التحرير الفلسطينية تتلاشى أمام إسلامية حماس، فإن الخصوبة تصل في غزة إلى قمة مطلقة: فالمرأة الفلسطينية، إذ تنجب في تلك السنة ٥٠٥ أطفال في المتوسط (٢٧)، تقدم مساهمة كبرى في معركة البشر.

وينجب الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أطفالاً أقل مرتين إلى ثلاث مرات بحسب ما إذا كانوا مسلمين أم مسيحيين. ولم يحدث قط ولا في أي مكان أن كانت التباينات بين الجماعات بمثل هذه القرة. وما يقررها هو الوضعية السياسية، بأكثر مما يقررها الانتماء الطائفي. فعلى رأس القائمة تجيء غزة، المدينة – المخيم حيث يتأبد عدم الاستقرار. ثم تجيء الضفة الغربية، التي تحتفظ على الرغم من كل شيء ببعض سمات بلد مهيكل. ويجيء أخيراً العرب الإسرائيليون الذين يميل جيلهم الثاني، الضميب اليوم، إلى التوافق مع الاتجاهات السائدة لمجتمع أصبح فيه، بالرغم منه، أحد العناصر المكونة له،

فكيف لا يمكننا الاعتراف في هذه المنحنيات، حيث تأخذ العناصر المكونة السكان الفلسطينيين في التباين اعتباراً من عام ١٩٨٠، بالصدى الذي تتجارب به الخصوبة مع السياسة ؟ نحر هذا التاريخ يميل فصيل نحو الإخوان المسلمين، ثم نحو سديم الجهاد الإسلامي، لكي ينجب حركة المقاومة الإرسالامية، الأشهر تحت اسمها المستمد من

أحرفها الأولى، هماس، والواقع أن أحد المنشورات الأولى التى أعلنت وجودها من خلالها، في عام ١٩٨٨، هذه الحركة التى تضم شبيبة غزة والضفة الغربية، قد نادى بصدارة الإسلام في النضال من أجل فلسطين: «لقد تبنت منظمة التحرير الفلسطينية فكرة دولة علمانية وهر ما يتعارض تماماً مع فكرة الدين، إن إسلامية فلسطين تشكل جزءاً من ديننا، وعندما تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام قاعدة الحياة، فإننا سوف نكرن جنودها (٢٨)». وريما بسبب الإهمال، يجد المسيحيون من ثم أنفسهم مستبعدين من الدفاع عن القضية الوطنية بالرغم من بروز ممثليهم السياسيين والمثقفين.

ويتجه المسيحيون بشكل مطرد إلى خيار النجاح الفردى. أمّا السكان المسلمون في غزة والضفة الغربية من جهة، وعرب إسرائيل من الجهة الأخرى، غهم يعلقون كلهم آمالهم على الأسرة. إلا أنه في حين أن الأوائل يراهنون على البعد الضخم لرابطة الرحم، فإن الأخيرين، والمسيحيين من بينهم خاصة، يراهنون على الصعود الاجتماعي لأبنائهم، والمتناقض، كما نعرف، مع أعدادهم.

## لبنان

في لبنان، يعتبر الإسلام والمسيحية أكثر تركيباً مما في مصر أو في فلسطين. وعشية حرب ١٩٧٥، نجد أن موارنة لبنان، المشبعين بروح الجبل، قد حافظوا على خصوبة مرتفعة نسبياً (الجدول 10. IIIV). وقد تعززت هذه الخصوبة من جراء خوفهم من أن يصبحوا أقلية في بلد كانوا يحوزون فيه دستورياً الغالبية النسبية في البرلمان والولاية الأولى في الدولة. والواقع أن القانون الانتخابي قد ثبت عدد النواب وتوزيعهم الطائفي (٢٩)، في حين أن الميثاق الوطني (٢٩٤١) – وهو اتفاق تم شفهياً بين الماروني بشارة الخوري والسني رياض الصلح – قد منح رئاسة الجمهورية لماروني، ورئاسة الحكومة لسني ورئاسة مجلس النواب لشيعي. وهذه التوزيعات الولايات والسلطات تستلهم توزيعات السكان التي أظهرها تعدادا عام ١٩٢٧ وعام التوزيعات الولايات والسلطات تستلهم توزيعات التي تمت في الطائف (٢١) في عام ١٩٨٩، بين الباقين من مجلس النواب اللبنائي الأخير المنتخب في عام ١٩٧٧، التعديل بعض هذه البرقين من مجلس النواب اللبنائي الأخير المنتخب في عام ١٩٧٧، التعديل بعض هذه الترتيبات، في ظروف درامية. والحال أن الاتفاق المعقود في قلب شبه الجزيرة العربية الرمابية، التي تعتبر شكلاً من أشكال الثيوةراطية الإسلامية (٢١)، والذي كان موجهاً إلى الرمابية، التي تعتبر شكلاً من أشكال الثيوةراطية الإسلامية (٢١)، والذي كان موجهاً إلى

استعادة الوفاق الطائفي في لبنان، قد سجل بشكل مكتوب لأول مرة الصدارة المسيحية (رئاسة الجمهورية). وتم منح التساوى البرلماني للمسلمين (٢٠)، دون تعديل توزيع الولايات العليا.

إلاً أنه في حين أن السياسة قد جمعت الاختصاصات الطائفية، فإن الديموغرافيا الطائفية كانت قد تحركت منذ زمن طويل. وهذا هو السبب في أن التعداد أصبح عملية لا دستورية، دون أن يتم قط كتابة الحظر الذي ينال منه بأكثر مما حدث مع الميثاق الوطني نفسه: فلن يتم إجراء أي تعداد السكان بعد تعداد عام ١٩٣٢، وذلك خوفاً من أن يكشف ما حدث من تغير. ومن المؤكد أنه كان هناك إدراك واسع بإعادات التوزيع الديموغرافية الجارية، مما دفع الرئيس شهاب مثلاً، في عام ١٩٣٠، إلى تدشين التساوى بين المسلمين والمسيحيين في تولى الوظائف العامة (١٤)، لكن هذا الإدراك ظل غير معلن.

ومن المؤكد أن ثقل المسيحيين في السكان قد انخفض. وبحن نعرف أن معدل مواليدهم قد واصل انخفاضه (10): فمع خصوبة تصل إلى ١٦٦ طفل للمرأة في منتصف الثمانينيات(٢٦)، يشكل مسيحيو لبنان أول جماعة سكانية عربية تصل إلى نهاية انتقالها الديموغرافي، في حين أنهم يحيون على بعد بضع خطوات من جنوب في نروة خصوبته، جبل عامل اللبناني وغزة والضفة الغربية الفلسطينيتين. وقد زاد النزوح من حدة أثار هذه الخصوبة الضعيفة.

على أن المسيحيين مازالها يشكلون اليوم نحو ٤٣٪ من السكان (٤٧). والواقع أن انزعاج طوائفهم في البلدان المجاورة قد أدى، بما يمثل مفارقة، إلى تعزيز وضعهم في لبنان. وفي الخمسينيات والستينيات، أكد التدفق الواسع للقادمين، خاصة المسيحيين، من سوريا ومصر والعراق أن بيروت ماتزال ملاذاً. وقد عاود التفكير في ذلك بشير الجميل، الذي انتخب رئيساً للجمهورية اللبنانية، عندما أعلن في ١٤ سبتمبر ١٩٨٧، يوم اغتياله: وإن لبنان وطن لجميع المسيحيين، للمسيحيين غيرنا إذا ما أرادوا ذلك. ومن واجبنا حمايتهم، إننا نريد أن نبقى دائماً في هذا الشرق، إن لنا بلداً يمكننا العيش فيه مرفوعي الهامة دون أن يجيء أحد ويأمرنا: «سر على الجانب الأيسر ا» كما كان يحدث في زمن الأتراك، إننا نرفض العيش في وضعية الذميين» (١٤٨).

وليننة المسيحيين العديدين المهاجرين من البلدان المجاورة تؤدى إلى انفراسهم في البنان. وليس مما لا معنى له أن الرئيس فؤاد شهاب (١٩٥٨ – ١٩٦٤)، ولعله رجل النولة

- 1. July 1.

اللبنانى الوحيد الذى لبث فوق الزمر، قد ناضل فى أن واحد من أجل الرقى الاجتماعى المسلمين – على سبيل المثال عندما طلب إلى بعثة، هى بعثة الـ IRFED، إعداد تقرير تقصيلى عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وهو أول تقرير يوضح التفاوتات الطائفية (٤٠) – وشجع الديموغرافيا المسيحية، بفضل التوسع فى منح الجنسية اللبنائية (٠٠).

أما أفراد الطائفة الأرثوذكسية اليونانية، فعلى غرار إخوتهم الفلسطينيين في الملة(١٠)، ولكن خلافاً للموارنة، سرعان ما يقتفون أثر التجارب التي تمت في شمالي البحر المتوسط. وقد يبدو ذلك من المفارقات لأنهم، لكونهم الورثة الروحيين لبيزنطة – ولنزاعاتها مع روما – يعتبرون الأكثر «شرقية» بين مسيحيي المشرق، والأكثر تعايشاً مع جيرانهم المسلمين، فخلال الغزوات الصليبية، ظلوا أوفياء تجاه النظم المحلية الإسلامية، ولكونهم تحديداً لم يكونوا مشبوهين بأي ولاء الكنيسة اللاتينية فإنهم لم يستشعروا أية حاجة للاعتصام بحاجز جبلي وتسنى لهم الازدهار في الأتاليم الساحلية إلى جانب السنيين، ومن ثم نقد شكلوا معهم نواة المدن الساحلية، بدءاً بييروت، التي سوف تتسع في منتصف القرن التاسع عشر بفضل انفتاحهم على أورويا، ومن بيروت وحلب ودمشق واللائقية ويافا، سوف يسيطرون على الدوائر التجارية على نطاق الإمبراطورية (العثمانية)، وكان بطريركهم، بعد السلطان، أحد أعلى التجارية على نطاق الإمبراطورية (العثمانية)، وكان بطريركهم، بعد السلطان، أحد أعلى شخصيات النظام مرتبة.

وسوف يؤدى تمزيق المجال العثمانى وإنشاء لبنان الأكبر (١٩٢٠) بشكل أكيد إلى اختزال الصلاحيات السياسية والاقتصادية على حد سواء لأفراد الطائفة الأرثوذكسية اليونانية (٢٠). واستباقاً لمسيحيى الشرق العربي شرقى السويس، سوف يجدون أنفسهم الطائفة الثانية بين الطوائف المسيحية والطائفة الرابعة بين طوائف الدولة الفتية. وإذ يجدون أنفسهم منفصلين من جراء الحدود الجديدة عن إخوتهم في الدين وشركائهم التجاريين في فليسطين (١٩٤٨) وفي سوريا (١٩٥٧)، فإنه يتعين عليهم تبديل انتشارهم، وسوف يفعلون ذلك بالانتجام إلى العالم الغربي.

أمنا أفراد الطائفة الكاثوليكية اليونانية، القريبون بحكم التاريخ من الأرثونكس، والذين لم ينفصلوا عنهم إلا بشكل متأخر (٥٠)، والموجودون مثلهم في بيروت كما على طريق المرود الذي يربط معشق بالبحر المتوسط (٤٠)، فإنهم لا يختلفون عنهم كثيراً من حيث الديموغرافيا، وهاتان الطائفتان، اللتان تتقبلان بهدو، وضعهما كاتلية، ممثلتان بشكل واسع في الطبقة المثقفة والبورجوازية التجارية، ويدلاً من اللعب بورقة العدد، الخاسرة سلفاً، فإنهما تسعيان

إلى تأبيد ميزة وضع أعلى. وهناك تلعب المرأة في ذلك دوراً اجتماعياً كما تلعب دوراً أسرياً والطفل وريث: ولا حاجة إلى إنجاب أطفال كثيرين.

وعلى الجانب الإسلامي، فإن اتجاهات التكاثر تتباين أيضاً بشكل شديد الوضوح<sup>(٥٥)</sup>. وإن السنة اللبنانيين، «أهل المدن» الذين لا توجد لهم جذور جبلية<sup>(٢٥)</sup>، هم بالنسبة إلى الشيعة كالأرثوذكس بالنسبة إلى الموارنة، ومئذ عام ١٩٧٠، يبدون أمارات أكيدة المالتوسية، وفي هذا، بعد جيلين من أجيال اسطنبول(٢٥)، يتجاوزون ببضع مسافات سنيي العالم كله (٨٠). ولما كانوا أقلية شأن كل الأقليات الأخرى في لبنان، فإن طائفتهم تستشعر أنها قوية بغالبية لا تنفد في الإسلام، على أبواب البلد نفسها. ولما كانوا متحررين من هاجس العدد، فإنهم يتبنون بعض قيم المجتمع المتعدد الطوائف ازمن ما قبل الحرب، وهي القيم التي هيمن عليها أنذاك الانفتاح المسيحي على الغرب (١٠٥).

وفى الرقت نفسه، فإن الصعود الشيعى كان يتهيأ فى المضدع. فهذه الطائفة التى كانت غالبية فى زمن الفاطميين، والتى تعرضت فيما بعد المكابدات على أيدى الماليك الذين أجبروها على الانزراء فى جبل عامل والبقاع، إنما تنهض من سبعة قرون من الامحاء. ويتواصل نهوضها الديموغرافى حتى أيامنا: ففى حين أن البلد فى مجمله يبرز باعتباره الأقل خصوبة فى العالم العربى، فإن الشيعة الريفيين يبقون على هامش الحركة العامة تقريباً. وفى عيد ميلادهن الثلاثين، تعتبر الزوجات الشابات فى جنوبى لبنان أمهات لـهرع طفل الواحدة (١٠٠)؛ وفى الخمسين من العمر، يكون لمن تكبرهن ٨ أطفال. وعلى غير العادة، فقد أخطأ قوانى، الذى كان قد تنبأ بفنائهم المرجح: «فى هذا العصر، لا يوجد بعد غير خمسمائة أسرة من المتاولة [الشيعة] الذين لانوا بالمسيف اللبنانى وفى لبنان الموارنة؛ ولما كانوا مبعدين من أرضهم الأصلية، فمن المرجح أنهم سوف ينتهون إلى الفناء وإفناء اسم هذه الملة نفسه معهم (١٠٠)».

لقد بدأ التوسع الشيعى في السنوات التي سبقت حرب ١٩٧٥ – ١٩٩٠. فعندئذ تترك بعض الأسر الجيوب الإقطاعية والفقيرة التي تحيا فيها في الجنوب وفي البقاع لكي تستقر في ضواحي بيروت. وكانت العاصمة لا تضم من الناحية العملية شيعة قبل إعلان لبنان الأكبر، فقد كان عددهم فيها ٨٠ في عام ١٨٩٠ شم ١٥٠٠ في عام ١٩٥٠، كانت طائفتهم ماتزال جد متواضعة: ٢٨٠٠ نسمة، أي ٦٪ من السكان (٢٣). وفي عام ١٩٧٠، قدر

عددهم بـ ٢١٦٠٠٠ نسمة (١٤)، أي ٢٩٪ بالفعل من سكان بيروت الكبرى، وسوف تؤدى المعارك العسكرية والانهيار الاقتصادي التالي إلى توسيع النزوح.

وبعد عام ١٩٧٥، تحت ضغوط الحرب، تهبط جماعات سكانية مارونية وشيعية من الجبال، ويُنشىء الفريقان ضواحى بدلاً من احتلال المدينة فى قلبها، والتى تركت السادة القدماء الأماكن، أى للأرثوذكس اليونانيين فى الجهة الشرقية، وللسنة فى الجهة الفريية. إلا أنه لم يكن هناك أى شىء مشترك بين الحركتين. فالموارنة قد وطدوا ووسعوا تماماً انغراساً متحققاً بالفعل منذ بضعة أجيال، فى حين أن الشيعة قد اكتشفوا المدينة عند انسحابهم إليها تحت ضغط المحتل الإسرائيلى، وقد تمكن البعض من الإقامة فى الشقق الفاخرة أحياناً التى هجرها ملاك مسيحيون غالباً، بينما اضطر الغالبية إلى بناء حزام البؤس المتمثل فى الضاحية الجنوبية، وقد قلب الجميع المحترى الاجتماعى لغربى العاصمة، فى هجرة لم تأخذ أكثر من عشر سنوات، ولا مراء فى أن التاريخ سوف يرى فى هذه الحركة إحدى التحولات الكبرى القوام السكانى اللبنانى.

وتفشى لنا البيانات اللبنانية بعض الأسرار عن الديموغرافيا المتمايزة. إن الطريق الحديث الذي تهمشت عبره الجماعة المسيحية الشرقية إنما ينبع بشكل أو بآخر من قربها من الجماعة المسيحية الغربية. وكان هذا القرب في السابق سياسياً، وهو ثقافي منذ هذه اللحظة. فالموارنة والكاثوليك والأرثوذكس اليونانيون لم يكتفوا بتبنى نموذج الأسرة المحدودة الغربية على الرغم من أنهم فعلوا ذلك متأخرين. ذلك أنهم قد اقتفوا أثر الأساليب نفسها، بتبنى القيم نفسها، وفي بداية السبعينيات، على غرار الفرنسيين في القرن الأخير ولكن في عصر «الحبة» (حبة منع الحمل)، كان مسيحيو لبنان يحدون من خصوبتهم عبر أساليب طبيعية (١٠٠)، وهي الأساليب الوحيدة التي لا تتعارض مع الأخلاق التي يعلنها البابا، أمًّا المسلمون، الشيعة والسنة على حد سواء، فقد كانوا أكثر اعتياداً بالفعل على الأساليب الحديثة لمنع الحمل، وذلك بالرغم من خصوبتهم الأعلى بكثير.

إن رضعية الاقليات المسيحية قد سمحت لها في ظل العثمانيين بممارسة – وأحياناً بشبه احتكار – بعض الأدوار الاقتصادية، ومن جهة أخرى، فإن انتماها إلى الجماعة المسيحية قد جعلها منفتحة منذ وقت مبكر على المجتمعات التي كانت تجيء منها أنذاك الأشكال الأهم للتقدم المادي، وقد حافظت هذه المجتمعات على علاقات وثيقة مع مسيحيي الشرق، خاصة عبر النشاط المدرسي والجامعي الذي بذلته الإرساليات الكاثوليكية

والبروةستانتية (١٦)، والذى تمثلت نتيجته الأولى فى مولد نخبة مسيحية. لكن هذه النتيجة تعمق، فى أساس مجتمعات الشام نفسه، تفاوتاً أمام التعليم كان حاسماً فى الحوار الطائفى، وذلك لمجرد أنها قد أطلقت العملية الديموغرافية التى سوف تحول التوازنات بين الطوائف. الاندراج فى أنشطة القطاع الثالث (التجارة والخدمات، إلخ) والتحول الحضرى، الوضع الاجتماعى الميسور، التعليم المدرسى، بما فى ذلك تعليم النساء: إن المسيحيين، بأسرع من المسلمين، سوف يجمعون كل عوامل الانتقال الديموغرافى المبكر هذه. على أن الأسباب الواحدة تؤدى إلى نتائج متعارضة: فهى تؤدى فى العصر العثمائي إلى تسارع ديموغرافى، وتؤدى فى القرن العشرين إلى تباطؤ.

# بحثاً عن إخوتهم في الدين

المسيحيون الشرقيون بادىء ذى بدء أهل استقرار، وهو استقرار فى المدينة، وهما لا مراء فيه أن انغراسهم قد حماهم على مدار أكثر من ألف سنة، وحتى منتصف القرن الماضى، لم يعرفوا من الناحية العملية حركات كبرى، باستثناء السوريين الذين استقروا فى القاهرة أو فى الإسكندرية منذ مائة عام خلت. على أن النزوح السورى – اللبنانى اعتباراً من عام ١٨٦٠، ثم ضغط مدن الهلال الخصيب والنيل، سوف يؤديان إلى قلب صورة الأمور: فاليوم، ربما كان الحراك هو الذى يحفظ دينامية طوائفهم.

إن القاهرة تفصل مصر. ففى الشمال، نجد أن الجماعة المسيحية تعتبر الآن شبه غائبة، إلا فى المدن. وهى تؤلف نسبة ٥٠/٪ فقط من سكان الدلتا (١٧٠). ومما لا مراء فيه أنه قد مر وقت طويل على انسحابها من أرياف مصر السفلى، فى حين أن المدينتين المولودتين من القناة، بورسعيد والإسماعيلية (١٨٠)، تشهدان منذ ثلاثة أرباع قرن فقط نزوحها البطىء. وكانت هاتان المدينتان تضمان ربع المسيحيين عشية الحرب العالمية الأولى؛ وهما لا تضمان منهم اليوم غير ٤٪ بالكاد. والواقع أن الإسماعيلية لم تشهد فقط ميلاد شركة قناة السويس، التى كانت مقراً لها، بل شهدت أيضاً مولد الإسلام السياسى الحديث: فهناك أسس حسن البنا، فى عام ١٩٢٨، جماعة الإخوان المسلمين. وسرعان ما انساب هذا التيار فى العالم العربى كله(٢٠)، ناسباً إلى نفسه بسرعة كمبادىء ثابتة النضال من أجل إعادة العمل بالقانون الإسلامي، المشريعة، وبناء اقتصاد إسلامي متحرر من «الصليبين»، أى من المهيمنين

الأجانب عليه. وتصبح القناة، التي كانت رمزاً شائناً لهذه الهيمنة، أحد المسارح الأولى لنشاط الإسلام السياسي، وفي جهة غربية أبعد، تشهد الإسكندرية نفسها شحوب لوحة الألوان الطائفية التي كان لورانس داريل قد استمد منها ألوانه جد المفعمة بالحيوية في رباعيته (٧٠). كما أن سكانها غير المسلمين، النين انخفضوا من ٢٧٪ إلى ٦٪ من السكان بين عامي ١٩٢٧ كما أن سكانها غير المسلمين، النين انخفضوا من ٢٤٪ إلى ١٠ من السكان بين عامي ١٩٢٧ وأصبحوا و٢٨٩١، قد فقدوا تنوعهم الواسع، فعلارة على اليهود (كانوا ٢٤٦٠ في عام ١٩٣٧ وأصبحوا لم في عام ١٩٢٧)، رحل أجانب عديدون، وهكذا فإن الحاضرة المطلة على البحر المتوسط، التي لم تكن تضم أكثر من ١٠٠٠٠ أجنبي من سكانها الـ ٢٠٠٠٠ عشية الحرب العالمية الثانية (١٠)، إنما تتحول إلى قرية ضخمة تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، لا يشكل فيها الأجانب بعد غير نواة صغيرة قوامها ١٠٠٠٠ نسمة (٢٧).

وإلى الجنوب من القاهرة، تعتبر الجماعة المسيحية أنضل انغراساً، فهى تشكل عشر السكان، وشائها في ذلك شأن المسلمين، فقد حافظت على رصيد ريفي راسخ: إن ٧٠٪ من مسلمي الصعيد (٢٠) و٢٣٪ من المسيحيين يقيمون في الأرياف (الجدول 11. ١١١٧). وقد مر وقت طويل بالفعل على الزمن الذي كان فيه حضورها أكثر رسوعاً إلى حد ما في المدينة (١٠٠). على أن تغيراً يعلن عن نفسه في مصر الوسطى، وهي موقع وجرد قبطي قرى: إن نسبة المسيحيين تنخفض وطابعهم الريفي يبهت؛ فهم يتجمعون الآن في المدينة، وهذا التطور المزدوج محسوس بشكل خاص في المحافظات الأربع الأكثر قبطية: أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا. وقد كشف تعداد عام ١٩٧٠ في الصدارة الاضمحلال النسبي، والحال أن هجرة أقباط الوادي سوف تتسارع عندما توسع الحركات الإسلامية شبكتها وعندما يصعد بعض القريبين منها إلى الإدارة العليا (١٠٠٠). أمّا الساحات الجامعية التي سوف يقابل فيها دعاة الإسلام الجدد الجمهور الأفضل، مثلما هو الحال في جامعات القاهرة، فهي بالتحديد ساحات اسيوط والمنيا وسوهاج، والحال أن تنظيم الجهاد، الذي إنشيء في الإسكندرية في عام ١٩٧٥، سوف يعاود بسرعة صعود مجرى النيل لكي يدشن في مصر الوسطى سلسلة من الاعتدامات على ممتلكات الأقباط وأماكن عبادتهم وتجارتهم أو دورهم السكنية الخاصة.

وفي ملتقى طرق المصرين (مصر العليا ومصر السفلي)، في مشارف العاصمة، تتباين محافظتا الجيرة والقليوبية تبايناً غريباً: فلما كانتا مصبين لفيضانات الهجرة من مصر الوسطى والسفلى، فإنهما تعتبران الإقليمين الوحيدين اللذين تنمو فيهما نسبة المسيحيين. والحال أن الحاضرة الكبرى وضواحيها، إذ توفر للأقباط الأمن العددى وإمكانيات سوق على

مسترى ديناميتهم الاقتصادية، إنما تجمع بالفعل نسبة ٢٨٪ من الأقباط (٢١٪ من المسلمين). وفي منظور جد بعيد، هل تصبح القاهرة ملاذهم الحقيقي ؟

آمًّا تأكل الطوائف المسيحية في سوريا، والأكثر مفاجأة، فهو يرجع إلى أصل آخر. فمن عام ١٩٤٨ إلى عام ١٩٦٠، تاريخ آخر تعداد بحسب الطائفة، انتقلت نسبتهم في إجمالي السكان من ١ر٤٤٪ إلى ٩ر٧٪ (٢١) (الجدول 12. VIII). ولا يرتفع معدل زيادتهم فوق مستوى الصفر إلا في دمشق وفي محافظة الحسكة بفضل الهجرات القادمة من بقية سوريا في الحالة الأولى، ومن تركيا في الحالة الثانية، وفي جميع الأماكن الأخرى، تتخفض الأرقام المطلقة. وخلافاً للحال في مصر، فإن هذا الانخفاض ليس مصحوباً بأي تركز في المكان. فأولئك الذين يغادرون مواطنهم من مسيحيي سوريا لا يستقرون لا في دمشق ولا في حلب، المكانين الرئيسيين للتجارة ولتولى الوظائف العامة والثقافة، بل يستقرون في باريس أو ميلانو أو ديترويت أو أستراليا.

والواقع أن سوريا قد دخلت منذ نيل الاستقلال (١٩٤٣) في واحدة من تلك الفترات المتميزة بانعدام الاستقرار السياسي التي كشفت لنا أحداث كثيرة من أحداث التاريخ التركي والتاريخ العربي أثارها على الأقليات الطائفية. ومن المؤكد أن المسيحيين، وغالبيتهم من الملة اليونانية، الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، لم يرتاحوا إلى حسنى الزعيم (١٩٤٩)، أحد رؤساء سوريا العابرين، الذي استمد إلهامه من الفكر ومن الفعل السياسي لأتاتورك. وفي غضون بضع سنوات، نجد أن أقوى بورجوازيات حلب وممشق المسيحية سوف تشق طريقها إلى بيروت، ومعها رؤوس أموالها،

وشأنه في ذلك شأن إنشاء لبنان الأكبر (١٩٢٠) على أراض تطالب بها سوريا لنفسها، فإن نزوح البشر والثروات يفسر السبب في أن الفظاظة العنيدة تجاه لبنان قد ظلت المبدأ السياسي الثابت الوحيد في برنامج حكام سوريا، والحال أن انعدام الاستقرار، اليساري أحياناً واليميني أحياناً أخرى، يفضي إلى النظام البعثي (١٩٦٦ ثم ١٩٦٠). فهذا النظام، الذي يحرص في البداية على اختزال الإخوان المسلمين، لا يزعج الجماعة المسيحية بصفتها هذه (٧٧). إن البعث السوري، العلماني رسمياً، قد ضم بين مؤسسيه مسيحيين، كتب أحدهم، وهو ميشيل عقلق (٨٧): «نحن نعتبر العروبة جسماً روحه الإسلام (٢٠١». وسرعان ما يضع هذا الحزب الجانب الرئيسي من السلطة في أيدي العلويين، وهم فرع منشق متطرف من الإسلام (٨٠٠). وفوق النزاعات، القاتلة أحياناً، تتمكن أقليات الشرق الأدنى من استعادة تضامن عرضي في وجه الغالبية الوحيدة في الإقليم، الإسلام السني.

أمًّ العراق فهو البلد الوحيد الذي لم تضمحل جماعته المسيحية، على الأقل حتى عام ١٩٦٥، تاريخ آخر تعداد يبين الانتماء الطائفي. وهي تدشن في السنوات العشرين التالية الحرب المالمية الثانية إعاة انتشار جذرية. فهل كف الشمال عن أن يوفر لها فرصاً اقتصادية المحرب المالمية الثانية إعاة انتشار جذرية. فهل كف الشمال عن أن يوفر لها فرصاً اقتصادية أم أن التعايش مع الأكراد أصبح مستحيلاً ؟ إن ما يبقى هو أن نصف المسيحيين سوف يرحلون في أقل من عشرين سنة عن محافظتي نينوي (الموصل) ودهوك متجهين إلى العاصمة، عيث تتجمع، في عام ١٩٦٥، نسبة ٥١٪ من مسيحيي البلد (الجدول 13. IIIV). أمًّا الأشوريون النساطرة (١٨)، فسوف يعانون خلال فترة ما بين الحربين من المهانات على أيدي الأتراك كما على أيدي العراقيين. فالنساطرة، الذين انحازوا إلى الروس والطفاء في ١٩٨٤ – ١٩٨١ ضد العثمانيين، قد قدموا بعد ذلك يد العون إلى سلطة الانتداب البريطانية سعياً إلى الحفاظ على نظام تزعزعه الانتفاضات الكردية والشيعية بشكل متواصل. وعندما تحين ساعة الاستقلال في العراق (١٩٣٠)، يجدون أنفسهم ملزمين بتقديم الحساب للسلطات الجديدة. وإذ يتعرضون المذابح على أيدي المسلحين الأكراد غير النظاميين في عام ١٩٣٢، بمساعدة المسكريين المراقيين (١٩٨) التي لم يوافق عليها الملك فيصل، فإنهم يشقون طريقهم إلى المنقى ولا يتعرض الكلدانيون لمثل هذا المصير، لكنهم يتركون هذه المنطقة التي تتميز بانعدام الأمن متجهين إلى الاستقرار في بغداد.

وبين عامى ١٩٧٥ و ١٩٩٠، استقبلت القارات الخمس نازحين لبنانيين، ساعين كلهم إلى ملاذ، مؤقت بالنسبة للبعض، وأطول أمداً بالنسبة للبعض الآخر، وريما نهائياً. ومن المؤكد أن الحرب كانت السبب الدافع إلى ذلك. فالحروب غالباً ما تؤدى إلى النزوح، ويتم ذلك دائماً تقريباً بالاتجاه إلى الملاذ الأقرب. وخلال أقسى المعارك، خاصة قبل تدخل الجيش السورى (١٩٧١)، وجدت أسر عديدة في الواقع ملاذاً مؤقتاً في دمشق. لكن عمليات الرحيل سرعان ما تمضى إلى أماكن أبعد وتصبح أكثر تركزاً. وهي لا تكتسب أبداً تقريباً الطابع المآلوف اليوم بشكل محزن، لانكفاء غير منظم من جانب جماعات سكانية اخذة في الانسحاب. وإذا كان اللبنانيون قد جعلوا من الاستقرار في الخارج ردهم المتكرد على انعدام أمن السياسة والاقتصاد، فإن ذلك يرجع إلى أن أباهم وأجدادهم كانوا قد شقوا الطريق إلى النزوح. وكان ذلك نوعاً من لقاء جديد مع التاريخ، مجرد تعجيل، جد قوى، لتراث مجرة متواصل منذ أجيال أيضاً (٢٨). والواقع أن لبنان كان قبل الحرب بالفعل واحداً من أندر بلدان العالم التي يعتبر المنحدرين منها، أكانوا حاملين لجنسياتها أم لا، كثيراً خارج الحدود كثرته على أراضيها.

والواقع أن الحرب الأولى بين الطوائف في تاريخ لبنان الحديث، في عام ١٨٦٠، هي التي أعطت إشارة الرحيل للوحدات الأولى من النازهين (١٨). والحال أن النزوح، الذي يشكل مؤشراً على تزايد الضغط الديموغرافي في الجبل وعلى البحث عن ساحات تجارية أوسع من الشام (١٨)، سرعان ما يؤدي إلى تشكيل شبكات عبر قارية. وهو يتواصل حتى عام ١٩٧٥، حيث لا تشكل أزمة ١٩٢٩ والحريان العالميتان غير فترات الانقطاع الوحيدة لتياره (الجدول 16. IIIV). وخلافاً لكثير من حالات النزوح العربية في القرن العشرين، والتي تتجاوب مع طلب يد عاملة في الخارج ومع رفض الشقاء في الداخل، فإن النزوح اللبناني قبل عام ١٩٧٥ قد تجاوب بشكل خاص مع استراتيجية مستثمر. وهذا هو السبب في أنه سوف يظل كثيفاً خلال فترتي الازدهار الكبريين، قبل الحرب العالمية الأولى وفي ظل ولايتي الرئيسين شهاب خلال فترتي الازدهار الكبريين، قبل الحرب العالمية الأولى وفي ظل ولايتي الرئيسين شهاب

فما هو التكوين الطائفي للنزوح، وعبر الحذف الذي يمثله، كيف عدّل توزيع اللبنانيين النين ظلوا في البلد (٨٨) إن النازحين، إذ يتركون عالماً يعتبر فيه الانتماء الديني مصدر الهوية، إنما يستقرون في أراض تتميز بالعلمانية، والإحصاء الوحيد الذي من شأنه أن يوضح برن تحيز توزيعهم الطائفي، إحصاء البلد الذي يستقبلهم، إنما يحيل الانتماء الديني إلى المجال الخاص. ومن ثم فإنه لا يقدم لنا أي عون. أما الإحصاء اللبناني فقد توقف في عام ١٩٣٧. وفي ذلك التاريخ، كان المسيحيون يشكلون نسبة ٨٥٪ من الدياسبورا (الجدول 17. وليكان الموارنة يمثلون الغالبية في هذه النسبة، حتى وإن كان الأرثوذكس والكاثوليك اليونانيون قد أبدوا ميلاً أقوى إلى الرحيل. ويستمر هذا الواقع حتى الاستقلال على الأتل، ومن الأرجع حتى انبثاق اقتصادات الخليج الريعية. والحال أن الجاليات اللبنانية الفضفة التي تشكلت آنذاك في الأمريكيتين أو مصر أو أستراليا ونيوزيلنده كانت تتميز الوضع بغالبية مسيحية، فيما عدا أفريقيا الغربية التي كانت فيها شيعية أساساً. ويتعزز الوضع الاقتصادي للجماعة المسيحية التي بقيت في لبنان، وإن لم يكن ذلك إلاً بفضل رؤوس الأموال التي يستثمرها أبناء عمومتها المهاجرون إلى أمريكا. لكن ديموغرافيتها تضعف: على نحو مباشر، من جراء النزيف الناشي، عن الهجرة، وعلى نحو غير مباشر، من جراء النزيف الناشي، عن الهجرة، وعلى نحو غير مباشر، من جراء النزيف الناشي، عن الهجرة، وعلى نحو غير مباشر، من جراء انخفاض لعدل المواليد يفاقم الآن الرخاء الاقتصادي (٨٨).

وكانت الخمسينيات والستينيات فترة إعادة توزيع استثنائية، فبينما كانت تتواصل موجة نزوح إلى الخارج ماتزال ذات غالبية مسيحية، تؤدى ثلاثة تيارات للهجرة إلى تعديل

الترازنات الطائفية في لبنان. إن اللبنانيين الذين تركوا مصر التي استقر فيها اجدادهم، شأنهم في ذلك شأن السوريين الذين تركوا بلدهم عند فحص نتائج التأميمات، كانوا يتميزون بغالبية مسيحية. أمًّا الفلسطينيون، بالمقابل، والذين دفعهم النزوح في مناسبتين إلى الهجرة إلى البلدان المجاردة (١٩٤٨ و١٩٦٧)، فقد كانوا في غالبيتهم العظمي مسلمين (١٠). وفي بداية السبعينيات، وصل عددهم إلى قرابة ٢٥٠٠٠٠ نسمة (١١). وإلى أعداد المسلمين تضاف، بشكل مؤقت، هجرة لليد العاملة السورية غير المؤهلة — ٢٨٠٠٠٠ نسمة في الفترة نفسها(١٢).

على أن توزيعين جديدين، أحدهما إقليمي والآخر وطني، سوف يعطيان للنزوح اللبناني في السنوات التالية وجهة جديدة، وأولهما هو انفجار الربع البترولي، والقرار الذي سوف يتخذه أمراء الخليج باستثمار أو بإنفاق جزء هام منه في بلدانهم إنما يخلق في الواقع واحدة من أوسع أسواق العمل المهاجر في العالم، هي السوق الثالثة بعد الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ولمَّا كان ملوك النفط محرومين من السواعد ومن الكفاءات الفنية وحائزين لرؤوس أموال ضخمة، فإنهم يطلبون السواعد والكفاءات الفنية على حد سواء. والعال أن الفلسطينيين، الذين كان فرع من شتاتهم قد استقر في الكويت وفي العربية السعودية منذ عام ١٩٤٨، إنما يتصدرون الوقوف على أبواب الفردوس. ونحو أواخر الستينيات، يتلوهم مصريون وسوريون ولبنانيون، إن اقتصرنا على الإشارة إلى البلدان العربية المتعددة الطوائف. أمَّا المعجل الثاني للنزوح اللبناني فهو انهيار الأمن، ثم انهيار الاقتصاد وأخيراً انهيار الهياكل الاجتماعية وهياكل التضامن الطائفي نفسها، وهي الانهيارات التي ميزت سنوات الحرب الأهلية الخمس عشرة. لقد هيمن الرعب على بيروت منذ عام ١٩٧٥ لكن الليرة اللبنانية لم تتعرض للانهيار إلا في عام ١٩٨٤، وهو الحدث الذي خسر البلد بعده في أن واحد رساميل منظمة التحريرالفلسطينية وما يهبط عليه من عائدات النفط (٩٣). وتنتظر المعارك داخل الطوائف عام ١٩٨٨ (بين الشيعة) وعام ١٩٨٩ (بين الموارنة). وهذا التراكم للانتكاسات يعيد للنزوح كثافته التي شهدتها السنوات الأولى من هذا القرن.

على أن التغير لم يكن عددياً فحسب، ذلك أن التكالب على الخليج، خلافاً لحركات النزوح التى سبقته، إنما يجد جنوده بشكل واسع بين صفوف السكان المسلمين. على أن البيانات الجادة تعوزنا من جديد لرسم ميزان طائفى. والسبب فى ذلك ليس هو علمانية البلدان المضيفة، فكلها هذه المرة تعتبر الإسلام ديناً للدولة، بل العالة الرثة لإحصاءاتها عن السكان(١٠).

إن الحرب الأهلية في لبنان لم تؤد إلى مجرد إحياء تراث النزوح، فقد أعانت تنشيط التضامنات الطائفية العتيقة، وبين عامى ١٨٦٠ و١٩٧٥، كان البناء الوطنى للبنان الأصغر ثم للبنان الأكبر قد مارس، وإن كان بشكل غير ناجز بالفعل، عمله، فالاختلاط كان قد تسرب شيئاً فشيئاً في كل قضاء، إن لم يكن في كل قرية (١٠)، إلى الدرجة التي تسنى فيها للجميع تقريباً التفاخر بجيرانهم المنتمين إلى ديانة أخرى،

والمحال أن السنوات العشر الأولى للحرب قد اجتاحت من الناحية العملية هذا القرن من تعلم الحياة المشتركة. إن «معزلاً» مسيحياً، مغلقاً على نفسه بين قديشة ونهر الكلب، يجد نفسه خالياً من أى عنصر إسلامى ليستعيد، مع تباين طفيف فى الظلال، الحدود الطائفية التى ترجع إلى ما قبل عام ١٨٦٠. وتحدث عملية مماثلة فى الشوف، حيث يعتبر الجبل الآن درزياً بشكل بكاد يكون موحداً، وفى البقاع الأوسط والشمالى، حيث يهيمن الإسلام الشيعى دون منازع تقريباً. وإذ يبحث السكان عن ملاذ لدى ذويهم، فإنهم يستعيدون بشكل طبيعى تماماً مهد عائلاتهم، أى أنهم يخترقون، فى الاتجاه المضاد، طرق الهجرة التى كانت قد قادتهم قبل دلك صوب هذه المصاهر التى صارتها كل بلدة.

إلاً أن هناك تطوراً لم تعطله الحرب: استقطاب بيروت. فالعاصمة وضواحيها لا مراء في أنها تضم اليوم ثلاثة أرياع اللبنانيين. وفي المجال المختزل لكتلة كانت مرزعة في السابق بين سيدين، السنى والأرثونكسى اليوناني، تتواجد من ثم، لأول مرة بما يتناسب مع أهميتها الفعلية، كافة الطوائف التي تشكل لبنان. وبالرغم من ضعف انحدار الحواجز التي أقيمت خلال المعارك، فإن بيروت تحقق الامتزاج الذي رفضه الجبل.

# جداول وأشكال الفصل الثامن

الجدول VIII . 1

# تناظر التقسيمات الحالية والعثمانية في الهلال الخمسيب

| التقسيم العثماني من عام 1881 إلى عام 1893                              | البلد في حدوده<br>في عام 1992 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ولاية بغداد (كاملة).                                                   | العيراق                       |
| ولاية الموصلُ (كاملُة).                                                |                               |
| ولاية البصرة (ماعداً الكويت*).                                         |                               |
| ولاية بيروت : سنجق عكا.                                                | إسرائيل                       |
| متصرفية القدس : قضاء يافا                                              | (5                            |
| ولاية بيروت: سنجق البلقاء.                                             | الأردن وفلسطين                |
| متصرفية القدس: قضاءات القدس والخليل وغزة.<br>ولاية دمشق: سنجق معان. ** |                               |
| ولاية بيروت : سنجق بيروت ، قضاءا طرابلس                                | لينان                         |
| وعكار،                                                                 |                               |
| ولاية دمشق : قضامات حاصبيا وراشيا ويعلبك                               |                               |
| واليقاع.                                                               |                               |
| متصرفية جبل لبنان **.                                                  |                               |
| ولاية بيروت: سنجق اللاذتية ، وقضاط صافيتا                              | سوريا                         |
| وقلعة الحصن.<br>ولاية حلب : سنجق حلب،                                  | ·                             |
| ولاية دمشق : قضاءات دمشق ودوما ووادى                                   |                               |
| الشام ونبق بحماه وحوران.                                               |                               |
| سنجق دير الزير.                                                        |                               |
|                                                                        |                               |
|                                                                        |                               |

<sup>\*</sup> لا يقدم تعداد (1881 - 1893) تفاصيل ولاية البصرة.

لم يجر تعداد لسنجق معان ولتصرفية جبل لبنان ، وقد استعرنا الأرقام هنا من في.
 كينيه ، سوريا ، لبنان ...، مصدر سبق ذكره.

الجدول VIII . 2 . أخر عملية رسمية تقدم التوزيع الطائفي

| الدافع لوقف مسلسل العملية            | تاريخ وطبيعة العملية       | البلـــد      |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| مسلسل العملية مستمن                  | تعداد عام 1986             | ممبر          |
| أعد تعدادا عام 1977 وعام 1987 في     | تعداد عام 1965             |               |
| ظل نظام علمانی بعثی.                 | ,                          |               |
| مسلسل العملية مستمر                  |                            | الأردن        |
| من شأن أى تعديل التوزيع الطائفي      | تعداد عام 1932 <b>*</b>    | لينان         |
| للسكان أن يهدد التوزيع الطائفي       |                            | "             |
| السلطات والذي حدده الميثاق الوطني    |                            |               |
| لعام 1943.                           |                            |               |
| أعد تعدادا عام 1970 وعام 1981 في     | تعداد عام 1960             | سوريا         |
| ظل نظام علمانی بعثی.                 |                            |               |
| لاتقدم التقديرات الإسرائيلية التوزيع | التعداد الأردني لعام 1960  | الضفة الغربية |
| الطائفي،                             |                            |               |
| لم تجر الإدارة المصرية تعداداً لسكان | التعداد العثماني لعام 1914 | غزة           |
| غنزة، ولاتقدم التقديرات الإسرائيلية  |                            |               |
| التوزيع الطائفي.                     |                            | İ             |
| مسلسل العملية مستمر                  | تعداد عام 1983             | إسرائيل       |

<sup>\*</sup> قدم تعدادان إداريان تقديرات في عامي 1943 و 1956.

# الجــدول VIII . 3 مسيحين البلدان العربية من عام 1894 إلى أيامنا 1 — الأعداد المطلقة

| ا لبنان ا | غلسطين * | سوريا  | الأردن | العــراق | ممسر    | السيئة       |
|-----------|----------|--------|--------|----------|---------|--------------|
|           |          |        |        |          | ·       | 100.1        |
| 418702    | 42871    | 176828 | 39269  | 31775 .  |         | 1894         |
|           | ·        |        | 1      |          | 913592  | 1907         |
| 502101    | 69456    | 134546 | 49520  | 32493    |         | 1914         |
|           |          |        |        |          | 1026107 | 1917         |
| 335668    | 71464    |        |        |          |         | 1922         |
|           |          |        |        |          | 1181910 | 1927         |
|           | 88907    |        |        | ·        | İ       | 1931         |
| 392544    | ,        |        |        |          |         | 1932         |
|           |          |        |        |          | 1304000 | 1937         |
| 544822    |          |        |        |          |         | 1943<br>1945 |
|           |          | 414907 |        |          |         | 1945         |
|           | 145063   |        |        |          | 1501/25 | 1946         |
|           | Ì        |        |        | 156258   | 1501635 | 1947         |
|           |          | 436510 | [      |          |         | 1949         |
|           | 93000    |        |        |          |         | 1950         |
| 1         |          |        | 49475  |          |         | 1956         |
| 769558    |          |        |        |          | 1005102 | 1960         |
|           |          | 361064 |        |          | 1905182 | 1961         |
|           | 96355    | ł      | 82174  | 0.40707  |         | 1965         |
|           |          |        |        | 248737   | 2018562 | 1966         |
|           |          |        | 1      |          | 2010302 | 1972         |
|           | 76502    |        |        |          |         | 1975         |
| 998000    |          |        |        | 1        | 2285620 |              |
|           |          |        | 150100 |          | 2205020 | 1979         |
|           | 05.75-   |        | 153182 |          |         | 1983         |
| 1         | 99525    |        |        |          | 2829349 |              |

ب – نسبة إلى إجمالي السكان

| 55JI % 9,50 % 8,34 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1894<br>% 1907<br>1914<br>% 1917<br>1922 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 57)64 % 11,26 % 10,13 % 9,06 % 2,16 % 8,07 6 55,11 % 9,50 % 8,34 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1914<br>% 1917                           |
| 55,11 % 9,50 % 8,07 6<br>8,60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % 1917                                   |
| 55JI % 9,50 % 8,34 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| 8,60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1922                                     |
| 8,60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % 1927                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1931                                     |
| 49,9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1932                                     |
| 9 91ر8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % 1937                                   |
| 52,07 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1943                                     |
| 14,07 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1945                                     |
| 7,59 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1946                                     |
| 7,92 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % 1947                                   |
| 14,07 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1948                                     |
| 5)26 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1949                                     |
| % 25ر8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1950                                     |
| 54,66 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1956                                     |
| 7,33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % 1960                                   |
| 3)23 % 6)89 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1961                                     |
| 3,09 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1965                                     |
| 6,74 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % 1966                                   |
| 2,04 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1972                                     |
| 90 % المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود المحتود ا | 1975                                     |
| 6,24 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % 1976                                   |
| 4ر23 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1979                                     |
| 2)10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1983                                     |
| 5,87 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 1986                                   |

<sup>\*</sup> فلسطين في ظل الانتداب البريطاني : الكيان الذي يتكون الآن من إسرائيل والضغة الغربية وغزة ، البلدان الأخرى في حدودها الحالية.

VIII . 4 الجدول

نسبة المسيحيين ومعدل ونيات الأطفال في مصر (1934 - 1984)

| الوادی ۱ | 337         | 320                           | 289                 | 257         |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| الوادی ۲ | 292         | 304                           |                     | 235         |
| , 타기     | 26I         | 23I                           | 198                 | 178         |
| , 타기     | 232         | 2I4                           | 86                  |             |
| الأقات   | 1909 - 1902 | अक्ष - क्षक                   | 1929 - 1920         | 1934 - 1930 |
|          |             | معدل ولمسيات الأطمال ( $^0$ ) | لا <u>ط</u> فال (‱) |             |

ا ممانتات يمثل فيها السيحيين أقل من ١٥ %.
 ا محانتات يمثل فيها المسيحيين أكثر من ١٥ %.

الجسدول VIII . 5 المعدل الإجمالي لجميع الوقيات بحسب الطائفة في مصر (1980 ـ 1944)

| تفوق معدل           | ر المؤيات (‰ <sup>0</sup> ) | المعدل الإجمالي |             |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| وفيات المسلمين      | المسيحيين                   | المسلمون        | الفسترة     |
| 39 <sub>5</sub> 5 % | ار18                        | 25,2            | 1948 - 1944 |
| % 4ر30              | 15,0                        | 19,5            | 1953 - 1949 |
| 72,7 %              | 3ر10                        | 8ر17            | 1958 - 1954 |
| % ار42              | 159                         | 0ر17            | 1960 - 1959 |
| 7,3 %               | 4ر12                        | 13,3            | 1974        |
| - 2ر7 %             | 10,6                        | 3در10           | 1980        |

· المصادر : بيانات العالة المدنية والتعدادات المصرية.

الجدول VIII . 6 الجدول وفيات الأطفال المسلمين والمسيحيين في إسرائيل (1955 - 1989)

| تفوق                                                                                                            | تخلف                 | ( <sup>0</sup> /00) | معدل وقيات ا | السينوات    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| وقسيات<br>المسلمين                                                                                              | المسلمين<br>بالأعوام | السلمون             | السيميون     |             |
| % 5را3                                                                                                          |                      | 60,6                | 46,1         | 1959 - 1955 |
| اردان الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد الارداد ا | 5 <sub>)</sub> 4     | 46)4                | ار42         | 1964 - 1960 |
| 32,9 %                                                                                                          | ار <b>7</b>          | 43,8                | 32,9         | 1969 - 1965 |
| 36,9 %                                                                                                          | 9,1                  | 40,4                | 5ر29         | 1974 - 1970 |
| 53,9 %                                                                                                          | 8,8                  | ار32                | 20ر2         | 1979 - 1975 |
| 28,8 %                                                                                                          | 6,2                  | 23,0                | 8ر7ا         | 1984 - 1980 |
| 43,4 %                                                                                                          | 4,6                  | 3ر17                | 12,1         | 1989 - 1985 |

المادر: الملخميات الإحميائية الإسرائيلية ، 1990.

الجسدول VIII . 7 الجسدول عام 1971) وفيات الأطفال بحسب الطائفة في لبنان (استقصاء عام 1971)

| تفــوق<br>وفــيات | الميتين (0/00) | تسبة الأطفال |         |
|-------------------|----------------|--------------|---------|
| المسلمين          | المسلمون       | المسيحيون    | الأم    |
| 114,0 %           | <b>66</b> ე6   | 31,1         | 24 - 20 |
| % 3ر2             | 36,1           | 35,3         | 29 - 25 |
| 81,0 %            | 71,2           | 4ر39         | 34 - 30 |
| % ار40            | 95,3           | 68,0         | 39 - 35 |
| % 5را4            | 87ر8           | 61,7         | 44 - 40 |
| 62,0 %            | 4ر147          | 91,0         | 49 - 45 |

المصدر: الأسرة في لبنان ، الجمعية اللبنانية لتنظيم الأسرة، بيروت ، 1974، مجلدان،

الجسدول VIII . 8 الجسدول 1944 - 1980 المعدل الإجمالي للمواليد بحسب الطائفة في مصدر (1944 - 1980)

| تغوق               | المواليد ( <sup>0</sup> /00) | المعدل الإجمالي | الفسترة     |
|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| مواليد<br>المسلمين | السيحيين                     | المسلمون        |             |
| 29,4 %             | 33,8                         | 7ر43            | 1948 - 1944 |
| 34,5 %             | 33,3                         | 8ر44            | 1953 - 1949 |
| 73,0 %             | 6ر24                         | 5ر42            | 1958 - 1954 |
| 39,5 %             | 31,4                         | 8ر43            | 1960 - 1959 |
| 30,5 %             | 0ر29                         | 9ر37            | 1974        |
| 26,0 %             | 30)8                         | 38,9            | 1980        |

المادر : بيانات الحالة المنية وتعددات السكان (بيانات غير مصححة).

الجدول VIII . 9 الجدول مؤشر خصوبة الفلسطينيين (1925 - 1990)

| تفرق<br>خصوبة                                     | 1                                                                                | بر التركيي <i>ي للخص</i><br>. أطفال كيل امس                                      |                                              | النسترة                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السلمين                                           | السلمون                                                                          | الـدروز                                                                          | المسيحيون                                    | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                                                               |
| 49 %<br>45%<br>46 %<br>64 %                       | 8 <sub>)</sub> 69<br>7 <sub>)</sub> 98<br>7 <sub>)</sub> 47<br>7 <sub>)</sub> 44 | 7 <sub>ე</sub> 62<br>6 <sub>ე</sub> 88<br>6 <sub>ე</sub> 64<br>6 <sub>ე</sub> 72 | 5,83<br>5,52<br>5,10<br>4,55                 | جميع الفلسطينيين<br>1929 - 1925<br>1934 - 1930<br>1939 - 1935<br>1944 - 1940                                                |
| 76 %<br>100 %<br>117 %<br>151 %<br>132 %<br>132 % | 8,13<br>9,33<br>9,22<br>8,57<br>7,25<br>5,51<br>4,70                             | 7,08<br>7,79<br>7,30<br>7,14<br>6,91<br>5,41<br>4,19                             | 4,62<br>4,67<br>4,26<br>3,42<br>3,13<br>2,37 | العرب الإسرائيليون<br>1959 - 1955<br>1964 - 1960<br>1969 - 1965<br>1974 - 1970<br>1979 - 1975<br>1984 - 1980<br>1989 - 1985 |

الأراضيي المعتلية

| <u>ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | الضفة الغربية | القـــترة   |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| 7,74                                         | 7ر53          | 1986 - 1969 |
| 85ر8                                         | 7,92          | 1974 - 1970 |
| 9,01                                         | 7,96          | 1979 - 1975 |
| 8,25                                         | <b>3ار7</b>   | 1984 - 1980 |
| 71ر8                                         | 7,23          | 1990 - 1985 |

المسدر : من عبام 1932 إلى عبام 1944 : چيستين ماك كارثي، مصدر سبق ذكره، من عام 1955 إلى عام 1990 : الملقصات الإحصائية الإسرائيلية، المجلد 41 ، التدس ، 1990

الجدول VIII ، 100

الخصوبة بحسب الطائفة في لبنان (1971)

|        | المسلمون     |                 | ىيون              | المسيد            |                                                |
|--------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| الدرعز | الشيعة       | السنة           | الآغرين           | المهازنة          |                                                |
|        |              |                 |                   |                   | معدل القصنوبة في عام 1970، بالنسبة لكل ألف من  |
| 300    | 300          | 380             | 158               | 158               | النساء المتزوجات<br>15 _ 19                    |
| 316    | 443          | 378             | 400               | 343               | 24 20                                          |
| 300    | 463          | 355             | 252               | 350               | 29 _25                                         |
| 154    | 360          | 324             | 198               | 202               | 34 _ 30                                        |
| 150    | 281          | 230             | 68                | 113               | 39 _35                                         |
| 56     | 172          | 74              | 19                | 65                | 44_40                                          |
|        |              |                 |                   |                   | العدد النهائي المتوسط للأطفال بالنسبة          |
|        |              |                 |                   |                   | لكل امراة                                      |
| E 22   | 9 40         |                 | 5 <sub>5</sub> 14 | 5, 20             | النساء المتزيجات اللواتي تترارح أعمارهن بين 45 |
| 4      | 8 , 49       | •               |                   |                   | 49 سنة                                         |
| 3 , 56 | <b>ძ</b> ე58 | 5 <sub>18</sub> | 3, 33             | 3 <sub>0</sub> 81 | المؤشر القملي                                  |
| 15 %   | 17 %         | 20 %            | 12 %              | 10 %              | أساليب منع الحمل الستخدمة<br>العبوب            |
| 33 %   | 10 %         | 20 %            | 32 %              | 10 %              | العبزل                                         |

المسدر: ع . كامى، الدين والمُصوبة، التباينات بين المسيحيين والمسلمين العرب، دار نشر جامعة كبردج، كمبردج، 1981.

الجــدول VIII . 11

## التوزيع الطائفي بحسب المحافظة في مصر (1986)

| أخــرين | السيميين | . المسلمون | الممافظة      |
|---------|----------|------------|---------------|
| 5409    | 565101   | 5436780    | القاهرة       |
| 416     | 182294   | 2713749    | الإسكندرية    |
| 16      | 16095    | 377730     | بورسعيد       |
| 55      | 13786    | 311011     | ألننويس       |
| 16      | 1751     | 738079     | دمتياط        |
| 187     | 35304    | 3457715    | النقيلية      |
| 711     | 41333    | 3369380    | الشرقية       |
| 21      | 89948    | 2417819    | القليوبية     |
| . 29    | 11266    | 1784454    | كفر الشيخ     |
| 174     | 47722    | 2815099    | الغربية       |
| 81      | 40707    | 2182246    | المنونية      |
| 57      | 44792    | 3205880    | البحيرة       |
| 10      | 15546    | 525667     | الإسماعيلية   |
| 180     | 14898    | 3534542    | الجيزة "      |
| 31      | 79046    | 1359842    | بنی سویف      |
| 223     | 54466    | 1487569    | الفيوم        |
| 85      | 480592   | 2160359    | المنيا        |
| 88      | 395588   | 1810739    | أسيوط         |
| 55      | 307343   | 2141482    | سرهاج         |
| 53      | 153860   | 2091479    | تسنا "        |
| 10      | 41678    | 751691     | أسوان         |
| 0       | 3547     | 81369      | البحر الأمير  |
| 0       | 1751     | 109391     | الوادي الجديد |
| 0.      | 1551     | 155561     | مطروح         |
| 6       | 652      | 168990     | شمال سيناء    |
| 0       | 217      | 24708      | جنوب سيناء    |
| 7913    | 2774034  | 45213331   | الإجسالي      |

المسس: تعداد السكان،

الجِمول 12 / VIII

|          |         |                | 960 , 1948 | الترزيع الطائني بحسب المعافظة في سوريا ( 1948 و 1960 | بحسب الحاأ                | يذيع الطائنى | Ē        |              |
|----------|---------|----------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|
|          | 1960    | تعداد عام 1960 |            | 8761                                                 | التقدير الإدارى لمام 1948 | التقدير      |          |              |
| الإجمالي | اليهسوي | المسيحيون      | الممامون   | الإجمالي                                             | اليهس                     | المسحيين     | المسلمون |              |
| 4565121  | 5067    | 361064         | 4198464    | 3057456                                              | 32510                     | 436510       | 2588436  | سورما        |
| 529963   | 2392    | 45641          | 481838     | •                                                    |                           |              |          | مدمنة لامشيق |
| 455396   | 7       | 23839          | 431510     | 651470                                               | 15862                     | 75122        | 560486   | ا مشق        |
| 380471   | 0       | 61975          | 318420     | 227941                                               | 0                         | 49026        | 178915   | CAA          |
| 313101   | 0       | 24283          | 288815     | 170766                                               | 0                         | 2/03/4       | 149732   | Ė            |
| 515568   | 0       | 44967          | 470598     | 473754                                               | _                         | 82500        | 391253   | الكنتية      |
| 1242547  | 1852    | 87210          | 1153267    | 920972                                               | 14468                     | 128627       | 777877   | طلب          |
| 309494   | 816     | 58262          | 250339     | 151946                                               | 2074                      | 45744        | 104128   | الحسكة       |
| 351977   | 0       | 3118           | 348842     | 233322                                               | 85                        | 4597         | 228640   | نير الزير    |
| 92011    | 0       | 5109           | 86902      | 89609                                                | 8                         | 8826         | 80773    | السويداء     |
| 162923   | 0       | 6660           | 156263     | 137676                                               | S                         | 21034        | 116632   | ادرعا        |
|          |         |                |            |                                                      |                           |              |          |              |

الجمول 13 .111

.

| الإجمالي         | 4541208      | 156258     | 118000            | 4815466 118000 156258 | 248737 7795496                                                       | 248737    | 3182     | 8047415  |
|------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| الأنبار          | 180991       | 10489      | 1442              | 192922                | 303029                                                               | 3958      | 25       | 307012   |
| واسط             | 224241       | 340        | 349               | 224930                | 333647                                                               | 664       | 20       | 334331   |
| السليمانية       | 223562       | 566        | 2271              | 226399                | 397337                                                               | 2402      | 29       | 399768   |
| <u>ئ</u>         | 228615       | 8051       | 3109              | 239775                | 347515                                                               | 8731      | 47       | 356293   |
| أيل              | 259129       | 212        | 1865              | 261206                | 447501                                                               | 657       | ಠ        | 448168   |
| سال              | 268531       | 839        | 2851              | 272221                | 396150                                                               | 1207      | ٥        | 397363   |
| كريلاء           | 274210       | ភ          | 39                | 274264                | 339832                                                               | 22        | 0        | 339854   |
| کرکھائ           | 27424        | 7808       | 4042              | 285974                | 459634                                                               | 13960     | 32       | 473626   |
| ميسان            | 301477       | 3401       | 2131              | 307009                | 342833                                                               | 2615      | ক        | 345467   |
| اليضرة           | 349302       | 8868       | 10537             | 368707                | 653290                                                               | 15929     | 260      | 669479   |
| دی قار           | 37028        | 939        | 652               | 371872                | 496998                                                               | 1835      | 77       | 498850   |
| المتر + القادسية | 377007       | 285        | 825               | 37,8117               | 542573                                                               | 604       | <u>5</u> | 543228   |
| نينوي + دهوك     | 507422       | 77386      | 10345             | 595153                | 819538                                                               | 69014     | 49       | 888601   |
| يغداد            | 702316       | 37059      | 77542             | 816917                | 1915619                                                              | 127140    | 2616     | 2045375  |
|                  | السلمين      | السيحيين   | <u>ئ</u><br>ئىلىر | الإجمالي              | المسلمون                                                             | المسيحيون | الم ع    | الإجمالي |
|                  |              | 1947       | 20                |                       |                                                                      | 55        | 1965     |          |
| التوزي           | م الطائقي بت | سِ المافظا | ة في العزا        | ق فی تعدادع           | الترزيع الطائقي بحسب المحافظة في العراق في تعدادي عام 1947 وعام 1965 | عام 1965  |          |          |
|                  |              |            |                   |                       |                                                                      |           |          |          |

الجمدول VIII . 14

التوزيع الطائقي لسكان الأردن (الحدود الحالية) بحسب الطائفة (1950 - 1979)

| الإجمالي    | 550525   | 49475     | 837366   | 61983     | 2007658  | 88720     |
|-------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| معان        | 18552    | <b>≅</b>  | 46406    | . 503     | 71802    | 2016      |
| الكرك       | 95896    | 6652      | 63953    | 3257      | 119480   | 4591      |
| عجلون، إريد | 223343   | 12278     | 262728   | 11166     | 587991   | 13769     |
| - III-      |          |           | 73769    | 5265      | 139360   | 6668      |
| عمان        |          |           | 390510   | 41792     | 1089025  | 61676     |
| الباتا      | 212734   | 30364     | 464279   | 47057     | 1228385  | 68344     |
| النطقسة     | المسلمون | المسيحيون | المسلمون | المسيحيون | المسلمون | المسيحيون |
|             | 1950     | 91        | 1961     | 35        | 79       | 1979      |

الجمول VIII . 15

التوزيع الطائفي للسكان العرب في الضغة الغربية وغزة بحسب الطائفة

| القدس<br>بقية الضنة الغربية<br>غسزة * | 301648<br>457731 | 42618<br>3237 | 74400<br>622557<br>595900 | 11800<br>4403 | 131700<br>948250<br>895400 | 4600<br>6750 |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| I title                               | المسلمون         | المسيحيون     | السلمون                   | المسيحيون     | السلمون                    | المسيحيون    |
|                                       | 1961             | 8             | 1972                      | 91            | 0                          | 1990         |

\* لم يجر تعداد لفزة شائل فترة إدارة مصر لها، وتوزيعها الطائلي غير معريف.

المصادر: 1961، تعداد الأرنن: 1972 و 1990، الإحصاءات الإسرائيلية.

الجدول VIII . 16 النزوح اللبناني (1860 - 1987)

| المعدل الوسطى | العدد السنوي | النسترة     |
|---------------|--------------|-------------|
| 0,8%          | 3000         | 1899 - 1860 |
| 3,4%          | 15000        | 1913 - 1900 |
| 0,0%          | 0            | 1918 - 1914 |
| 0,6%          | 4400         | 1938 - 1919 |
| 0,0%          | 0            | 1945 - 1939 |
| 0,3%          | 3 500        | 1958 - 1946 |
| 0,8%          | 14 700       | 1962 - 1959 |
| 0,3%          | 5 200        | 1972 - 1963 |
| 2,0%          | 53 200       | 1979 - 1975 |
| 1,1 %         | 33 000       | 1983 - 1980 |
| 2,3 %         | 68 400       | 1987 - 1984 |

المسادر: .1860 - 1958؛ أ. سانا، النزوح، مصدر سبق نكره؛ 1979 - 1972 : ى. كرياج وف. فارج، الرضع، المجلد؟، مصدر سبق نكره؛ 1975 - 1987؛ : ب. لبكي، دالنزوح الخارجي، مغرب - مشرق، المدد 1975، باريس، 1989،

حاشية: 1860-1958 = النزوح (حالات الفروج النهائي)؛ 1958 - 1987 = معافى النزوح (حالات الفروج – عالات الدخول).

الجمدول 17 . VIII

اللبنانيين في لبنان وفي الشتات، بحسب تعداد عام 1932

| السامعة ني  | المل الي | فی عام 1932 | الأعداد المطلقة في عام 1932 |                      |
|-------------|----------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| الشتاد      | الندع    | فى الفارع   | في لينان                    | 1 III                |
| 49 %        | 35 %     | 123397      | 227800                      | اللهارزاة            |
| 22 %        | 42 %     | 57031       | 77312                       | الأرثوذكس اليونانيون |
| <b>22</b> % | 39 %     | 29627       | 46709:                      | الكاثوليك اليونانيون |
| 1 %         | 30 %     | 2931        | 6869                        | البروتستانت          |
| 1 %         | 7 %      | 2424        | 31992                       | الأرمسن              |
| 0 %         | 6 %      | 43.4        | 6264                        | مسيحيين مختلفين      |
| 85 %        | 35 %     | 215844      | 396946                      | إجمالي المسيحيين     |
| 7 %         | 9%       | 17205       | 178130                      | ٠, ٢,                |
| 4 %         | 7%       | 10910       | 155035                      | الشيعة               |
| 3 %         | ¥ %      | 8750        | 53334                       | الدريز               |
| H %         | 9 %      | 30865       | 386499                      | إجمالي المسلمين      |
| 1 %         | ¥ %      | 1677        | 9981                        | يهود آخرين           |
| 100 %       | 24 %     | 254386      | 793426                      | الإجمالي             |
|             |          |             |                             |                      |

المندر: أ. دو فيها، التوزيع الطائلي في لبنان، مصدر سبق ذكره.

الجسدول VIII - 18 الجماعة المسيحية الشرقية بحسب الكنيسة والبلد (تقدير في عام 1992)

(1,885)

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3123,8<br>971,7<br>573,8<br>459,2<br>416,2<br>252,9<br>166,7<br>86,0<br>82,9<br>79,7<br>75,0<br>54,7<br>6127,2<br>3,8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مجمل<br>الشرق<br>الأيسط |
| 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ټرکيا                   |
| 40,4<br>40,4<br>60,0<br>8,4,4<br>8,7,7<br>8,8,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأراضي<br>الحتلة       |
| 2,12,0<br>2,12,4<br>3,0<br>2,10,0<br>3,10,0<br>3,10,0<br>4,4<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,10,0<br>1,0<br>1 | إسرائيل                 |
| 75,2<br>75,2<br>75,2<br>75,2<br>75,2<br>75,2<br>75,2<br>75,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأردن                  |
| 52,6<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4<br>1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المداق                  |
| 0,0<br>483,3<br>107,4<br>6,4<br>85,9<br>847,4<br>847,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوريا                   |
| 2,1<br>322,5<br>537,0<br>279,2<br>214,8<br>5,4<br>16,1<br>3,2<br>22,1<br>21,5<br>43,8<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لينان                   |
| 316,1<br>2,4<br>2,4<br>2,5<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6<br>3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,*                      |
| القبطية (جميع اللل) الارثونكسية اليونانية الارثونيكية اليونانية الكاثوليكية الإسولية الكاثوليكية السورية الكاثوليكية التسلورية الكاثوليكية الارمنية الكاثوليكية الارمنية الكاثوليكية المسيحيين المسرد أسلاق السيحيين السبة في السكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الكنسية                 |

\* تم التهصل إلى العدد الإجمالي للمسيحيين بأستقراء تعداد عام 1986.

المسر : استفلاص قام به المؤلفان من بيانات قدمها نورمان أ . هورنر، دليل إلى الكفائس المسيحية ...، مصدر سبق ذكره

الشكل VIII

### نسبة المسيحيين في البلدان العربية في المشرق

(1990 - 1890)

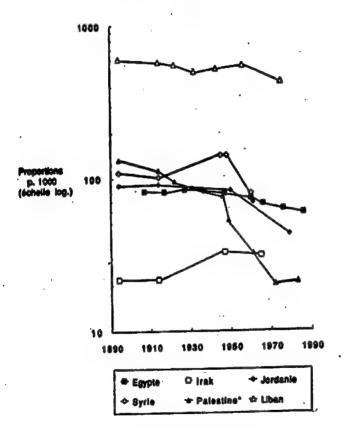

#### حواشي القصل الثامن

- 1- In Anouar ABDEL-MALEK, Anthologie de la littérature arabe contemporaine, vol. II, Paris, Seuil, 1965.
- 2 Voir chapitre V.
- 3- Kemal KARPAT, Ottoman Population, 1830-1914, Demographic and Social Characteristics, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985.
- 4 Pour le Mont-Liban, nous avons eu recoure aux chiffres de Vital CUINET, Syrie, Liban et Palestine. Géographie administrative, statistique et raisonnée, Paris, E. Leroux, 1896.
- 5 La nahda compta de nombreux écrivains chrétiens.
- 6 Feroz AHMAD, "Unioist Relation with the Greek, Armenian, and Jewish Communities of the Ottoman Empire, 1908-1914", in Benjamin BRAUDE et Bernard LEWIS, Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York, Holmes and Meir Publishers, 1982.
- 7 Georges CORM, L'Europe et l'Orient, Paris, La Découverte, 1989, ou Edgard Morin, Vidal et les siens, Paris, Seuil, 1988.
- 8 Liban, Syrie, Israël, Jordanie.
- 9 Héritière de Muhammad Ali, sa statistique publie depuis 1907 des annuaires d'une remarquable tenue, rédigés en français jusqu'en 1952, y compris donc sous le mandat britannique: souvenir des missions scientifiques envoyées en France au xixe siècle. Les décès y sont répartis avec un luxe de détails selon la préfecture et la cause, mais seulement à partir de 1944 selon la confession, et avec irrégularité.
- 10 Voir chapitre V.
- 11 Les taux bruts de mortalité fournis au tableau VIII. 4 sont tirés de l'état civil, sans ajustement. Durant la période nassérienne, la mortalité chrétienne paraît anormalement faible, probablement à cause de non déclarations.
- 12 Les données en notre possession ne fournissent qu'un seul taux pour les quinze dernières années, celui de 1980.
- 13- Mais pas nécessairement plus fiables: dans la Palestine sous mandat britannique, les décès étaient sous-enregistrés. L'espérance de vie à la naissance s'en trouve surestimée, mais les différences confessionnelles sont respectées.
- 14- Georges KOSSAÏFI, Contribution à l'étude démographique de la population palestinienne, université de Paris I, 1976, vol. I.
- 15- Department of Statistics, A Survey of Palestine, Anglo-American Committee of Inquiry, Jérusalem, 1946, vol. I.
- 16- Taux à 5-14 ans, Georges KOSSAIFI, Contribution à l'étude démographique..., op. cit.
- 17 Les Arabes israéliens jouissent Sans doute de la mortalité infantile la

plus faible de toutes populations arabes. Elle dépasse toutefois sensiblement celle des Juifs de même nationalité. Voir chapitre VII.

18 - C'est le nom qu'adopta le mouvement chiite de l'imam Moussa sadr

dans les années 70.

19- Hoda ZURAYK, Haroutune ARMENIAN et al., Beirut 1984: A Population

and Health Profile, American University of Beirut, Beyrouth, 1985.

20 - Philippe FARGUES et Myriam KHLST, "Child Mortality in Beirut: Six Indirect Estimates Based on Data Collected at the Time of a Birth", Population Studies, vol 43/3, Londres, 1989.

21 - Voir chapitre V et VI.

22 - Philippe FARGUES, "Un siècle de transition démographique en Afrique

méditerranéenne, 1885 - 1985", Population, n°2, Paris, 1986.

23 - Les naissances sont légèrement sous- enregistrées à l'état civil égyptien. Des redressements sont proposés dans *The Estimations of Recent Trends in Fertility and Mortality in Egypt*, Committee on Population and Demography, Washington, National Academy Press, 1982.

24 - Pierre RONDOT, "L'évolution historique des coptes d'Egypte", Cahiers

de l'Orient contemporain, n°2, Paris, 1950.

25 - Laurent et Annie CHABRY, Politique et minorités au Proche -Orient, Paris, Maisonneuve et Larose, 1984.

26 - Otto F.A. MEINARDUS, Christian Egypt. Faith and Life, Le Caire, The American University in Cairo Press, 1970.

27 - VOLNEY, Voyage en Egypte et en Syrie, Paris, Mouton, 1959.

28 - Laurent et Annie CHABRY, Politique et minorités..., op. cit.

29 - Le chiffre réel du recensement de 1986 est 2 829 349 chrétiens de tous rites, coptes et non-coptes.

30 - christian Cannuyer, Les Coptes, Bruxelles, Brepols, 1990.

31 - Pierre RONDOT, Les Chrétiens d'Orient, Paris, Peyronnet, 1955.

32- Il y a un demi-siècle, quelques, conversions à l'islam survenaient encore, trop rares pour expliquer la baisse de la proportion. "(Des coptes) ne voient plus de raison de continuer à appartenir à une secte qui les différencie des voisins sans rien leur donner en retour", notait Charles ISSAWI, cité par Pierre RONDOT, qui observait que "chaque année plusieurs centaines de coptes passent à l'islam", Les Chrétiens d'Orient, op. cit.

33 - Les séries qui permettent de calculer l'indice synthétique de fécondité, naissances par confession et âge de la mère dans la population arabe

israélienne, ne sont en fait disponibles qu'à partir de 1955.

34 - Aucune population nationale ne semble avoir jamais connu une telle fécondité. Le Kenya, qu'on présentait comme un record vers 1980, avait alors un indice égal à 8, 5.

35 - Les Palestiniens sont, avec les Libanais, les plus éduqués des Arabes,

particulièrement les femmes.

36 - Voir chapitre VII.

37 - En 1990, la fécondité augmenta encore à Gaza, pour atteindre 9,6 enfants par femme.

38- Cité par Jean- François LEGRAIN, "Mobilisation islamiste et soulèvement palestinien, 1987 - 1988", in Intellectuels et militants de l'Islam contemporain, sous la dir. de Gilles KEPEL et Yann RICHARD, Paris, Seuil, 1990.

39 - Jusqu'aux accords de Taef: 54 députés chrétiens (30 maronites, 11 grecs orthodoxes, 6 grecs catholiques, 4 arméniens orthodoxes, 1 arménien catholique, 1 protestant, 1 représentant des autres minorités) et 45 musulmans (20 sunnites, 19 chiites, 6 druzes).

40 - Voici ces répartitions (en %), assez dissemblables comme on peut le

vérifier.

| Communauté                                                                       | 1922                                    | 1932                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| CHRÈTIENS Maronites Grecs orthodoxes Grecs catholiques Autres MUSULMANS Sunnites | 32, 7<br>13, 4<br>7, 0<br>2, 1<br>20, 5 | 28, 8<br>9, 8<br>5, 9<br>6, 8 |
| Chiites<br>Druzes                                                                | 17, 2<br>7, 2                           | 19, 6<br>6, 8                 |

Source: Saïd HIMADEH, Economic Organization of Lebanon and Syria, Beyrouth, American University of Beirut, 1936.

41 - Localité d'Arabie Saoudite.

42 - L'Arabie Saoudite est également un allié de L'Occident et une puissance régionale qui aspire à jouer un rôle d'arbitre dans divers conflit interarabes, au Liban notamment.

43 - Les accords de Taef ont porté à 54 le nombre des députés musulmans.

44- En fait, les chrétiens conservèrent la première place dans l'administatRion: en 1978, ils détenaient 53% des postes de la fonction publique. Boutros LABAKI, Education et mobilité sociale dans la société multicommunautaire du Liban. Approche socio-historique, Francfort, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 1988.

45 - L'enquête effectuée en 1987 par Robert Kasparian indique à la fois une natalité basse (8,0% de moins de 5 ans dans la population totale, soit un taux brut de natalité d'environ 16 0,00) et une fécondité légitime encore modérée:

3, 3 enfants en moyenne au 15<sup>e</sup> anniversaire du mariage dans les cohortes 1970-1974. La nuptialité féminine est en effet devenue particulièrement tardive: 26, 5 ans en moyenne au premier mariage. On ne dispose pas de données comparatives sur les musulmans. Robert KASPARIAN, *Enquête sur la famille chrétienne au Liban*, Beyrouth, Centre d'études et de recherches sur l'Orient chrétien, 1990.

46 - Le rapport de l'Enquête sur la famille chrétienne..., op. cit., ne fournit pas les naissances par période et par âge des femmes. La pyramide des âges permet cependant une estimation de la fécondité, en multipliant par 7 le rapport des enfants de moins de 5 ans aux femmes de 15 - 49 ans.

47 - Estimation de Salma HUSSEÏNI MOUSSAWI pour 1975, Redistribution de

la population du Liban pendant la guerre civile (1975 - 1990), Ecole des hautes études en sciences sociales, thèse de doctorat, Paris, 1992.

- 48- Cité par Jean-Pierre PÈRONCEL-HUGOZ, *Une croix sur le Liban*, Paris, Lieu commun, 1984. Béchir Gemayel ignorait- il que la période turque avait été favorable à la démographie chrétienne?
- 49 En réalité, des disparités régionales furent mise en évidence. Mais elles reflétaient des inégalités confessionnelles. Mission IRFED Liban, Besoins et possibilités de développement au Liban, 2 vol., Beyrouth, 1961.
- 50- Les chrétiens gagnaient souvent les procès en intégration dans la nationalité libanaise, pourvu qu'ils pussent prouver qu'un de leurs ancêtres avait habité le territoire qui forma plus tard le Liban.
- 51 C'est aussi le cas des chrétiens de Jordanie et de Syrie. L'unique indice que l'on possède sur leur fécondité (rapport enfants / femmes : voir tableau VIII. 16) révèle une différence très profonde dans le premier pays, où ils sont majoritairement orthodoxes, mais plus atténuée dans le premier pays, Ou ils sont majoritairement orthodoxe, mais plus atténuée dans le second, qui possède une plus grande diversité et d'importantes communautés catholiques rurales.
- 52 May DAVIE, "Ville, notables et pouvoir : les orthodoxes de Beyrouth au XIX<sup>e</sup> siècle", communication au colloque Bourgeoisies et notables au Maghreb et au Machrek, Grasse, 1991.
- 53 Voir chapitre V.
- 54 Dans la ville de Zahlé notamment.
- 55 L'enquête libanaise de 1971 donnait aux druzes une fécondité très modérée, inférieure à celle des maronites, Al -Usra fi Lubanan (La Famille au Liban), Association libanaise pour le planning familial, 2 vol., Beyrouth, 1974. Peut-être les druzes fermés aux adhésions depuis qu'en 1043 le calife Muktana Baha Eddin les décréta closes, possèdent-ils la démographie fragile de nombreux isolats?
- 56- Exception faite des population sunnites du Denniyé et du Djebel Qammoua.
- 57 Alan DUBEN et Cem BEHAR, Istanbul Households. Marriage, Family and Fertility, 1880-1940, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
- 58 A l'exception des Bosniaques en Yougoslavie et des Bulgares, Youssef COURBAGE, "Les transitions démographiques des Muslumans, en Europe orientale", *Population*, Paris, n° 3, 1991.
- 59 Les écoles religieuses chrétiennes Collège protestant, Notre- Dame de Jamhour, Sœurs de Nazareth, etc. et le lycée franco- libanais de Beyrouth ont toujours reçu les faveurs de la bourgeoisie sunnite, grande ou petite.
- 60- C'est la fécondité observée en 1984, Family Planning in Rural Lebanon; 1983 1984, Lebanon Family Planning Association, Beyrouth, 1985. Cette enquête ne fournit pas les données qui permettraient de comparer la fécondité des deux régions couvertes- Sud et Beqaa Ouest, à forte majorité chite avec celle des familles chrétiennes; Robert KAS PARIAN, Enquête sur la famille chrétienne..., op. cit.

- 61 VOLNEY, Voyage..., op. cit.
- 62 Leïla TARAZI FAWAZ, Merchants and Migrants in xixth century Beirut, Cambridge, Harvard University Press, 1983.
- 63- Etienne de VAUMAS, "La répartition confessionnelle au Liban et l'équilibre de l'Etat libanais", Revue de gégraphie alpine, vol. XLIII / III, Grenoble, 1955
- 64- Salma HUSSEÏNI MOUSSAWI, op. cit. Voir aussi les travaux de Abdo KAHI, in Nabil BEYHUM, Reconstruire Beyrouth. Les paris sur le possible, Lyon, IRMAC, 1991.
- 65 La méthode Ogino chez les chrétiens du Liban, le coît interrompu chez les Français.
- 66- Boutros LABAKI a récemment publié un inventaire du rôle des institutions religieuses, chrétiennes et musulmanes, dans la promotion de l'enseignement au Liban: Education et mobilité..., op. cit.
- 67 Alexandrie non comprise.
- 68 Villes fondées en 1860 et 1863 par la Compagnie du canal de Suez.
- 69 Elle comptait 2 millions d'adhérents en 1948, dont 1 million en Egypte. Atals mondial de l'islam activiste, paris, la Table ronde, 1991.
- 70 "Alexandrie, si paisible en apparence, n'était pas un endroit sûr pour les chrétiens", écrvait cependant l'auteur du Quatuor d'Alexandrie, *Justine*, Paris, Buchet Chastel, 1957.
- 71 Au recensement de 1937, Alexandrie comptait 597 385 nationaux et 88 351 étrangers, dont 36 822 Grecs, 22 881 Britanniques et 14 030 Italiens.
- 72 10 834 étrangers au recensement de 1986, sur 2 896 459 habitants.
- 73 L'ensemble de la Moyenne et de la Haute-Egypte, qui commence à Giza et finit à Assouan.
- 74- Voici ce que Jacques BERQUE écrit de la fin du siècle dernier: "Le copte, qui est le plus vieux paysan d'Egypte, exerce des métiers de circonstance. Par exemple tout ce qui touche au cadastre et au fisc: compromettante spécialité. Lui qui tient de plus près que tout aurte à la glèbe immémoriale, se laisse parfois tenter par l'expatriation du langage et des conduites (...) Sa communauté dispersée mais solidaire n'en introduit pas moins sa contribution, une nuance et parfois un contraste dans la cité musulmane. Un axe secondaire qui cherche sa voie", L'Egypte, impérialisme et révoluion, Paris, Gallimard, 1967.
- 75 Assassiné en 1981 par des islamistes, le président Anouar el-Sadate avait nommé en 1973 à Assiout un gouverneur, Muhammad Uthman Ismail, dont Gilles KEPEL rappelle qu' "il s'emploie (jusqu'en 1982) à encourager les Jamaat islamiyya afin qu' elles luttent contre les communistes", avant d'ajouter que "le prodigieux développement des associations islamistes universitaires est cependant dû à la dynamique propre qu'elles ont su impulser", Le Prophète et pharaon. Les mouvements islamistes dans l'Egypte contemporaine, Paris, La Découverte, 1983.
- 76 On ne sait pas quelle est la proportion actuelle.
- 77- Malgré quelques avatars, cités par Christian LOCHON, Les Communautés

chrétiennes en Syrie à la fin du xixe siècle, communication aux Journées de l'association Française pour l'étude du monde arabe et musulman, Tours, 1991.

78 - Il appartiendra à l'aile pro- irakienne du parti.

79 - Cité par Olivier CARRE, L'Utopie islamique dans l'Orient arabe, Paris,

Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1991.

80 - Les alaouites forment une branche des chiites. Fondée par Muhammad Ibn Nuçaïr (884), qui se disait incarnation de l'Esprit saint, la communauté rejette diverses obligations rituelles de l'islam. Elle ne survit qu'en Syrie, et en faible nombre au Liban et en Turquie. Louis MASSIGNON, art. "Nusaïrîya", Encyclopédie de l'Islam, op. cit.

81 - Les Assyriens, groupe ethnique pratiquant encore un dialecte araméen, se répartissent entre deux Eglises: les nestoriens, séparés de Rome, et les chaldéens, retournés à Rome. En Irak, elles sont respec-tivement dans des

proportions de 10% et 90%.

82 - Pierre RONDOT, Les Chrétiens d'Orient, op. cit.

83 - Généralisant un peu vite à l'Orient entier la spécificité libanaise, Etienne de Vaumas notait : "L'Oriental est infiniment moins enraciné à son sol que le paysan d'Occident, sa communauté compte infiniment plus pour lui que la terre. (...) De là cette tendance à former des diasporas répandus dans le monde entier", Etienne de VAUMAS, "La répartition confessionnelle..", op. cit.

84 - Voir chapitre V.

85- Boutros LABAKI a bien montré la diversité des causes de cette émigration, "L' émigration libanaise en fin de période ottomane (1850 -1914)", Hannon, revue libanaise de géographie, vol, XIX, Beyrouth, 1987.

86 - 15000 et 8000 départs par an, respectivement : Yousef COUR BAGE et Philippe FARGUES, La Situation démographique au Liban, vol. II, beyrouth,

Librairie orientale, 1974.

87- Les maronites du Liban se sentent forts de leurs émigrés outre-Atlantique. Comme la mémoire libanaise s'est estompée au fil du siècle, ils tendent à surestimer le nombre des Libanais - de cœur ou de fait- parmi ces émigrés. D'autres émigrés libanais dont le départ est plus récent, les chiites en Afrique, conservent une solidarité communautaire active.

88 - Par nature, l'émigré ne peut pas être recensé directement dans le pays de départ. Il lui faut un répondant, le plus souvent familial. Tout le monde n'en a pas, en particulier l'émigré ancien. Le recensement a très vraisemblablement sous-évalué l'émigration (254000 en 1932), mieux estimée par Elie SAFA, L'Emigration libanaise, Beyrouth, université Saint -

Joseph, 1960: 1214500 en 1959.

89 - Nous avons vu que c'était l'inverse au siècle passé: chapitre V.

90 - Les chrétiens représentent aujourd'hui 2,1% des Arabes qui résident en

Israël et dans les territoires occupés et 4% en Jordanie.

91- L'UNRWA décomptait au Liban les résidents palestiniens des comps : 130 500 en 1970. Vivant hors des camps, la majorité des Palestiniens échappait à la statistique.

92 - Youssef Courbage et Philippe Fargues, La Situation démographique

au Liban..., op. cit., vol. IL

93 - Transférée à Tunis en 1982, la centrale palestinienne retira ses capitaux des banques libanaises; à partir de 1984, la crise des économies du Golfe

limita par ailleurs les remises d'épargne des émigrés.

94 - Koweït et Bahraïn font exception. L'un et l'autre produisent une bonne statistique de leurs ressortissants étrangers. Le détail en est toutefois trop grossier pour nous renseigner sur la composition confessionnelle de la diaspora libanaise. On sait seulement que la proportion de chrétiens parmi les étrangers (toutes nationalités confondues) était de 23,5% au dernier recensement de Bahraïn (1981) et qu' elle a évolué de la manière suivante à Koweït: 1957: 10,5%, 1965: 10,0%, 1970: 8,7%, 1975: 8,6%, 1980: 11,0%, 1985: pas d'information sur la religion. La coïncidence entre la remontée de la proportion de chrétiens au Koweït et la guerre civile au Liban est trop ténue pour constituer un signe.

95- Le caza est la plus petite division administrative : le Liban en compte 24. Tous étaient effectivement mixtes avant 1975. Cela ne veut pas dire que les

villages eux- mêmes l'étaient tous.

#### تعلمقات الفصل الثامن

- ٢ انظر النميل الغامس،
- ٤ بالنسبة لجبل لبنان، لجأتا إلى الأرقام التي قدمها البتال كينيه.
  - ه ضمت النهضة كتاباً مسيحين عديدين.
    - ٨ لبنان، سوريا، إسرائيل، الأردن.

٩ - إن مصر، وريئة محمد على، قد نشر جهازها الإحصائى منذ عام ١٩٠٧ كتباً سنرية تتميز بمستوى رائع من الضبط، محررة بالفرنسية حتى عام ١٩٥٧، ومن ثم حتى فى ظل الانتداب البريطائى: وهو ما يشكل أثراً من آثار البعثات العلمية التى أرسلت إلى فرنسا فى القرن التاسع عشر. وقد جرى توزيع المتوفين فى هذه الكتب السنوية بوفرة من التفاصيل بحسب محل الوفاة وسببها، إلا أنه لم يجر توزيعهم بحسب الطائفة إلا اعتباراً من عام ١٩٤٤، وبصورة غير منتظمة.

- ١٠ انظر النصل الخامس.
- \\ إن المدلات الإجمالية الونيات والمقدمة في الجدول VIII.4 مستمدة من بيانات المالة المدنية، بون تعديل. وخلال النترة النامسرية، تظهر وفيات المسيميين ضعيفة بشكل غير عادى، والأرجع أن ذلك يرجع إلى حالات من عدم الإعلان عنها.
- ١٢ إن البيانات التي لدينا لا تقدم غير معدل واحد بالنسبة للسنوات الخمس عشرة الأخيرة، هو
   معدل عام ١٩٨٠.
- ١٣ لكنها ليست بالضرورة أكثر أهلية للاعتماد عليها: ففى فلسطين فى ظل الانتداب البريطانى، كان هناك انخفاض فى تسجيل المترفين. ومعدل الحياة عند الميلاد بيدر مبالغا فى تقديره، لكن الاختلافات الطائفية قد روعيت.
  - ١٦ معدل ٥ -١٤ سنة.
- ١٧ لا مراء في أن العرب الإسرائيليين يتمتعون بأضعف معدل لوفيات الأطفال بين جميع الجماعات السكانية العربية. على أنه يتجاوز بشكل محسوس معدل وفيات الأطفال عند اليهود الذين يحملون المنسية نفسها. انظر الفصل السابع.
  - ١٨ ذلك هو الاسم الذي تبنته حركة للإمام موسى الصدر الشيمية في السبمينيات.
    - ٢١ انظر القصلين الغامس والسايس،
  - ٢٢ يتميز المراليد بتسجيل منخفض بدرجة طفيقة في سجلات العالة المدنية المصرية.
  - ٢٩ الرقم الفعلى لتعداد عام ١٩٨٦ هو ٢٨٢٩٣٤٩ مسيحياً من جميع الملل، الأتباط وغير الأتباط.

٣٢ – على مدار نصف قرن بحالات قليلة للتحول إلى اعتناق الإسلام ما تزال تحدث، وهي جد نادرة بحيث لا يمكنها تفسير انخفاض النسبة. ويلاحظ شارل عيسوى: «أن [عدداً من الاقباط] لا يربن بعد سببأ لمواصلة الانتماء إلى طائفة تميزهم عن جيرانهم دون أن تعطيهم شيئاً في المقابل»، ويلاحظ بيير روندو، الذي يورد هذه الجملة، «أن عدة مئات من الاقباط يتحواون كل سنة إلى الإسلام».

٣٣ – لم تتوافر السلاسل التي تسمع بحساب المؤشر التركيبي للخصوبة وللمواليد بحسب الطائفة وعمر الام في السكان العرب الإسرائيليين إلا اعتباراً من عام ١٩٥٥.

٣٤ - لا يبدى أن أية جماعة سكانية قرمية قد عرفت قط مثل هذه الخصوبة. إن كينيا، التي جرى تقديمها على أنها تتميز بمؤشر قياسى نحو عام ١٩٨٠، كان مؤشرها أنذاك يساوى ٥٨٨.

٢٥ - إن القلسطينيين، مع اللبنانيين، هم الأكثر تعلما بين العرب، غاصة النساء.

٣٦ - انظر القصل السابع،

٣٧ - في عام ١٩٩٠، زادت الخصوبة زيادة أكبر في غزة، لتصل إلى ١٦٨ أطفال المرأة الواحدة.

٢٩ - حتى اتفاقيات الطائف: ٥٤ نائباً مسيحياً (٣٠ مارونياً، ١١ أرثونكسياً يونانيا، ٦ كاثوليك يونانيين، ٤ أرمن أرثونكس، أرمنى كاثوليكي، بروتستانتي، ممثل للأقليات الأخرى) و ٤٥ مسلماً (٢٠ سنياً، ١٩ شبعاً، ٦ بروز).

.٤ - إليكم هذه التوزيعات (بنسب مئوية)، جد المتباينة كما يمكن للمرء أن يتحقق من ذلك.

| 1932                                                    | 1922                                                     | रक्षामा                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28, 8<br>9, 8<br>5, 9<br>6, 8<br>22, 4<br>19, 6<br>6, 8 | 32, 7<br>13, 4<br>7, 0<br>2, 1<br>20, 5<br>17, 2<br>7, 2 | المسيحيون<br>الموارنة<br>الأرثوذكس اليونانيون<br>الكاثوليك اليونانيون<br>أخرون<br>المسلمون<br>المسلمون<br>الشيعة<br>العورذ |

المسدر: سعيد همادة: تنظيم لبنان وسوريا الاقتصادى، بيروت، الجامعة الأمريكية في بيروت، ١٩٢٦. ٤١ - بلد بالعربية السعودية.

- ٤٢ إن العربية السعوبية هي أيضاً حليف للغرب وقوة إقليمية تطمع إلى لعب دور الحكم في مختلف النزاعات العربية العربية، خاصة في لبنان.
  - ٤٢ -- أنت اتفاقيات الطائف إلى زيادة عدد النواب المسلمين إلى ٥٤.
- ٤٤ الراقع أن المسيميين قد احتفظوا بالصدارة في الإدارة: ففي عام ١٩٧٨، كانوا يحوزون نسبة ٥٠٪ من المناصب في الوظائف العامة.
- وع يشير الاستقصاء الذي قام به روبير كاسباريان في عام ١٩٨٧ في أن واحد إلى معدل مواليد منفض (١٩٨٠ من الأقل من ٥ سنوات في إجمالي السكان، أي معدل مواليد إجمالي قدره نحو ١٩٨٠) وخصوبة مبررة أكثر اعتدالاً: ٣٦٣ أطفال في المترسط في العيد الفامس عشر للزواج في جماعات ١٩٧٠ وخصوبة مبررة أن زيجات الإناث قد أصبحت متلفرة بشكل خاص: ٥٦٣ سنة في المترسط عند الزواج لأول مرة. ولا نمك بيانات مماثلة بشأن المسلمين.
- ٤٦ لا يأتدم تقرير «استقصاء حول الأسرة المسيحية...»، مصدر سبق ذكره، المواليد بحسب الفترة ويحسب عدر الزوجات. على أن هرم الأعمار يسمح بتقدير للخصوبة، بضرب علاقة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ه سنوات بالزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و ٤٩ سنة في رقم ٧.
  - ٤٧ تقدير سلمي الحسيني المسرى بالنسبة لعام ١٩٧٥.
  - ٨٤ هل كان بشير الجميل يجهل أن الفترة التركية كانت مؤاتية للديموغرافيا المسيحية؟
    - ٤٩ الواقع أنه قد جرى إظهار التباينات الإقليمية. لكنها تعبر عن تفاوتات طائفية.
- و الواقع أن المسيحيين يكسبون غالباً الدعارى الخاصة بالمصول على الجنسية اللبنانية، شريطة تمكنهم من إثبات أن أحد أجدادهم قد سكن الأرض التي شكلت فيما بعد لبنان.
- ١٥ تلك أيضاً هى حالة مسيحيى الأردن وسوريا. والمؤشر الوحيد الذى نحوزه حول خصورتهم (علاقة الأطفال/ الزوجات: انظر الجدول VIII. 16) يكشف عن اختلاف جد عميق فى البلد الأول، حيث يعتبرون أرثوذكس فى غالبيتهم، لكنه أخف فى البلد الثانى، الذى يتميز يتنوع أكبر وبوجود طوائف كاثرائيكية رينية مامة.
  - ٥٢ انظر القصل القامس.
  - ٥٤ في مدينة زحلة خاصة.
- ٥٥ -- ينسب استقصاء عام ١٩٧١ اللبناني إلى الدروز خصوبة جد معتدلة، أدنى من خصوبة الموارنة.
   غيل يمكن اعتبار أن الدروز الذين لا يمكن للأغراب الانتماء إليهم منذ أن قرر الخليفة المكتنى بهاء الدين في عام ١٠٤٢ أن يكونوا جماعة لا تسمح بانتماء الأغراب إليها يتميزون بالديموغرافية الهشة التي تميز العديد من الجماعات التي لا تقبل انتماء الأغراب إليها؟
  - ٥١ نيما عدا الجماعات السكانية السنية في دينيًا مجل قموعة.

٨٥ - فيما عدا اليوسنيين في يوغيسلانيا والبلغار.

٥٩ - إن المدارس الدينية المسيحية - الكلية البروتستانتية، كلية نوتردام دوچمهور، كلية أخرات النامسرة، إلغ - والليسيه الفرنسي - اللبناني في بيروت قد نالت دائماً حظوة البورچوازية السنية، الكبيرة أن الصغيرة.

٦٠ - تلك من الخصوبة المرصودة في عام ١٩٨٤، وتنظيم الأسرة في الريف اللبناني؛ ١٩٨٧ - ١٩٨٨، رابطة تنظيم الأسرة في لبنان، بيروت، ١٩٨٥، ولا يقدم هذا الاستقصاء البيانات التي تسمح بمقارنة خصوبة الإقليمين اللذين شملهما الاستقصاء - الجنوب والبقاع الغربي، المتميزين بغالبية شيعية - مع خصوبة الأسر المسيحية.

٦٥ - أسلوب أوجينو عند مسيحيي لبنان، الجماع غير المتواصل عند الفرنسيين.

٦٦ - نشر بطرس لبكى مؤخراً بياناً بدور المؤسسات الدينية، المسيحية والإسلامية، في تعزيز التعليم
 في لبنان.

٦٧ - الإسكندرية خارج الدلتا.

٨٨ - مدينتان أنشاتهما شركة قناة السويس في عامي ١٨٦٠ و ١٨٦٢.

٦٩ - كانت تضم مليونين من الأتباع في عام ١٩٤٨ ، من بينهم مليون في مصر.

٧٠ لقد كتب مؤلف رباعية الإسكندرية على أية حال أن «الإسكندرية، جد الهائة من الناحية الظاهرية، لم تكن بلداً أمناً بالنسبة للمسيحيين».

٧١ - في تعداد عام ١٩٢٧، ضمت الإسكندرية ١٩٧٨٥ مصرياً و ٨٨٢٥١ أجنبياً، من بينهم ٢٦٨٢٢ بينانياً و ٢٨٢٨ بريطانياً و ١٤٠٢٠ إيطالياً.

٧٧ – ١٠٨٣٤ أجنبياً في تعداد عام ١٩٨١، من ١٥٦٢٨٩ ساكتاً.

٧٧ -- مجمل مصر الوسطى والعليا، التي تبدأ من الجيزة وتتتهى في أسوان.

٧٤ - إليكم ما يكتبه چاك بيرك عن أراخر القرن الماضى: وإن التبطى، وهر أقدم فلاح في مصر، يمارس مهنأ ظرفية. على سبيل المثال، كل ما يتصل بالمساحة وبالضرائب: وهو تخصص يعرضه الشبهات. وعلى الرغم من أن ارتباطه بالأرض الأزلية يكاد يفوق ارتباط أي أحد أخر بها، فإنه يستسلم أحياتاً لإغراء الاغتراب عن لفته ومعاملاته. [...]. إن طائفته المبعثرة ولكن المتضامنة تقدم مع ذلك مساهمتها، التي تشكل فارقاً دقيقاً - وأحياناً تبايناً - في المدينة المسلمة، إنها محور ثانوي يبحث عن طريقه عادمصر، الإمبريالية والثورة»، باريس جاليمار، ١٩٦٧.

٧٥ - إن الرئيس أنور السادات، الذي اغتيل في عام ١٩٨١ على أيدى إسلاميين، كان قد عين في عام ١٩٨٧ في أسبيط معافظاً، هو معمد عثمان إسماعيل، الذي يذكر جيل كبيبل أنه داجتهد (حتى عام ١٩٨٢) في تشجيع الجماعات الإسلامية حتى تناضل ضد الشيوعيين، وذلك قبل أن يضيف أن دالتطور الهائل للجماعات الإسلامية الجامعية إنما يرجع على أية حال إلى الدينامية الخاصة التي تمكنت من حقرها».

٧٦ – لا نعرف النسبة المالية.

٧٧ – بالرغم من بضع كوارث، أشار إليها كريستيان لوشون.

٧٨ - كان ينتمي إلى جناح المزب الموالي للعراق.

٨٠ - يشكل العلويون قرعاً من الشيعة. والعال أن الطائنة، التي أسسها معمد بن نصير (٨٨٤)، الذي زعم أنه تجسيد للروح القدس، إنما ترقش العديد من قرائض الإسلام الشعائرية. وهي لا توجد إلا في سوريا، وبلعداد ضعيفة في لبنان وفي تركيا.

٨١ - إن الأشوريين، وهم جماعة عرقية ما تزال تستخدم لهجة أرامية، موزعون على كنيستين: كنيسة النساطرة، المنفصلين عن روما، وكنيسة الكلدانيين، الذين رجعوا إلى روما، وفي العراق يمثل النساطرة نسبة ١٨٪ من الأشوريين بينما يمثل الكلدانيين نسبة ١٠٪ منهم.

AT – فى تعميمه الخصوصية اللبنانية بشكل سريع إلى حد ما على الشرق برمته، يلاحظ إيتيان دو قومار إن الشرقى أقل تجذراً فى أرضه إلى أبعد حد من فلاح الغرب، وطائفته أهم بالنسبة له إلى أبعد حد من الأرض [...]. ومن هنا ذلك الاتجاه إلى تشكيل دياسپورات منتشرة فى العالم كله.

٨٤ – انظر الفصل الخامس.

٨٥ - لقد بين بطرس لبكي بوضوح تنوع أسباب هذا النزوح.

٨٦ - ١٥٠٠٠ و ٨٠٠٠ راحل في السنة بحسب الترتيب.

۸۷ – يشعر موارنة لبنان أنهم أتوياء بمهاجريهم إلى ما وراء المحيط الأطلسى. وبما أن الذاكرة اللبنانية تبهت على مر القرن، فإنهم يميلون إلي المبالغة في تقدير عدد اللبنانيين – هرى أو فعلاً – بين هؤلاء النازحين. ويحتفظ نازحون لبنانيون أخرون يعتبر رحيلهم أحدث، وهم الشيعة في أفريقيا، بتضامن طائفي نشيط.

۸۸ – بحكم طبيعة الأمور، لا يمكن إدخال النازح في التعداد على نحو مباشر في البلد الذي يرحل عنه. ولابد له من مسؤول ينوب عنه في الإدلاء بالبيانات، وهو في أغلب الأحيان على ارتباط عائلي به. والجميع ليس لهم مثل هذا المسؤول، خاصة النازح القديم. والأرجح أن التعداد قد قلل من حجم النزوح (٢٥٤٠٠٠ في عام ١٩٦٢)، الذي قدره إيلي صفاء تقديراً أفضل، والنزوح اللبناني، بيروت، جامعة سان چوزيف. ١٩٦٠؛

٨٩ – لقد رأينا أن المكس كان في القرن السابق: الفصل الخامس.

٩٠ - يمثل المسيحيون اليوم نسبة ١ر٢٪ من العرب المقيمين في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة ونسبة
 ٤٪ في الأردن.

٩١ - حسمت وكالة غوث وتشفيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان عدد المقيمين الفلسطينيين في المخيمات : ١٣٠٠٠ في عام ١٩٧٠. أما غالبية الفلسطينيين، التي تحيا خارج المخيمات، فلم تدخل في الإحصاء.

. ٩٣ – إن القيادة الفلسطينية، التي انتقات إلى ترنس في عام ١٩٨٧، قد سحبت رساميلها من البنوك اللبنانية؛ واعتباراً من عام ١٩٨٤، أدت أرمة اقتصاديات الخليج من جهة أخرى إلى المد من تمولات مدخرات النازحين،

98 – تعتبر الكويت والبحرين استثناءً. ويقدم البلد الأول والبلد الثانى إحصاء جيداً لسكانهما الأجانب. على أن تفاصيله جد مشوشة بما لا يسمح لنا بالوقوف على التكوين الطائفي للدياسبورا اللبنانية. وكل ما نعرفه هو أن نسبة المسيميين بين الأجانب (يجرى الخلط بين جميع القوبيات) كانت ٥٠٣٪ في التعداد الأخير للبحرين (١٩٨١) و أنها قد تطورت على النحو التالى في الكويت: ١٩٥٧: ٥٠٠٪، ١٩٥٥: مر٠٠٪، ١٩٧٠: ١٩٥٧: ١٩٥٨: لا توجد أية معلومات عن الديانة. والتلازم بين زيادة نسبة المسيميين في الكويت والحرب الاهلية في لبنان جد رهيف بالنسبة لتشكيل علامة.

٩٠- القضاء هو أصفر وحدة إدارية: ويوجد في لبنان ٢٤ قضاء. وكانت كلها مختلطة من الناحية النحلية قبل عام ١٩٧٥. وهذا لا يعنى أن القري نفسها كانت كلها مختلطة.

# المحتويات

| V        | إلى القارئ                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| //       | إلى التارئ                                                          |
| ٠        | القصل الأول : قيام الإسلام في الشرق العربي                          |
| ··<br>Y  | حالة المماعات المسيحية عند وصبول العربي                             |
| 44       | ُ سبعة ترون من الأسلمة                                              |
| YY       | تمليل النجانس البيني لثبه الجزيرة العربية يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي   |
| Y£       | العراق من الهجرة إلى المغول                                         |
| YV       | تمايش المعتقدات في الشام                                            |
| ٣١       | الانتشار السريع للإسلام في مصر                                      |
| ۲۷       | غزاة أم معروين ؟                                                    |
|          | مهتمع يصبح مسلمًا بالتعريج                                          |
| 11       | جِداول وأشكال القصل الأول                                           |
|          | هواشي القميل الأول                                                  |
| ۰۲       | تعليقات الفصل الأول                                                 |
| os       | اللمل الثاني : نزم السيمية من أنريقيا الشمالية                      |
| ۲۵       | ناتوللايقان                                                         |
| ٠ ٨٥     | انقلابات القبائل، تمولات الأقراد من دين إلى أخير                    |
| ٠ ٦٢     | الهلاليين والموحدون                                                 |
| <b>u</b> | ئيابها القر                                                         |
| Y        | عواشى القميل الثاني                                                 |
| ٧٢       | تعليقات اللمل الثاني                                                |
| Va       | القميل الثالث : جماعتان مسيحيتان وجهاً لوجه في زمن العروب المطيبية، |
|          | مشتل بول مسيحية                                                     |

| ٨١          | الاستيطان الأوروبي المستحيل في الأرض المقيمية فيستستستستستست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •           | تهاية المملات الصليبية والمغرل : الجماعة المسيمية الشرقية تجد تفسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٠          | سنجديد رميدة مع الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٨          | SIGN LAW No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>57</b>   | تعليقات الفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠           | اللصل الرابع : الإسلام تعت الهيمئة الاستعمارية في المقرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٩٧          | حلم إعادة المبيحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١           | تغلیق مجتمع استیطانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | مسكريون ومستوملنون وكاسعون في وجه ديموغرافيا الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117         | الإسلام دين يحيد بعد ألف وثلاثمانة سنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110         | جداول وأشكال اللمل الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140         | حماية القصارالرامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171         | عليقات المفصل الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171         | القصل الغامس : التهوش المسيمي في الشرق العربي العشائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>\</b> YY | السياسة وإحصاء البشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170         | الركود الديموغرافي التسيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | الانتشار المسيحي الجديد في الشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | أوراق الأقليات الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F01         | حداول وأشكال القميل الغامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۲۱         | وراي النمار الفاوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \VY         | تمليتات اللمسل الفامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •           | القصل السادس: من الإمبراطورية المتعددة القوميات والطوائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177         | السين المعهورية العلمانية : اختفاء المسيحية من تركيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \YA         | تحول الجماعة المسيحية إلى أقلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٠         | هجرة الأتراك المسيحيين إلى اعتناق الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ما المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم |

| تظيمات إلى جماعة تركيا النتاة ، أرج التعدية الطائلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اليجود المسيحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| كال الفصل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
| عبل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| عبل المنادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمليقان الذ                                                                                                         |
| ابع: إسرائيل والديموقراقيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | القميل السا                                                                                                         |
| تهمية خالة للنيموغرانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠ نزمة ٥                                                                                                            |
| ، الإسرائيليون : نواة متعاطفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العرب                                                                                                               |
| أراضي إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| ــل السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هداول القم                                                                                                          |
| . 44 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A11 A1.4                                                                                                            |
| ميل السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
| مثل السابع<br>مثل السابع<br>من : الجماعة المسيمية في القرن العشرين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تعليقات الف<br>القصل الثاء                                                                                          |
| مثل السابع<br>مثل السابع<br>من : الجمامة المسيحية في القرن المشرين :<br>سمحانل أم غرف<br>الإحصاء وتبول الجملهات المسيعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تعليقات الذاء<br>القصل الثاء<br>اذ<br>تنت ا'                                                                        |
| من السابع<br>من : الجماعة المسيحية في القرن العشرين :<br>ممال أم خوف<br>الإعصاء وتبول الجملهات المسيعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تعليقات القاء<br>القصل الثاء<br>انتت ا'<br>تعت ال                                                                   |
| مثل السابع<br>مثل السابع<br>من : الجماعة المسيحية في القرن العشرين :<br>المحال أم خوف<br>الإحصاء وذبول الجملهات المسيحية<br>لساواة الطائفية في وجبه الموت<br>ج الاسرى الفريي : أشكال تبنيه وأشكال مقاومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تعليقات القاء<br>القصل الثاء<br>تنتت الا<br>تحر الم                                                                 |
| عدل السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تعليقات الفاء<br>أفسل الثاء<br>تفتت ا<br>نحو الم<br>النموذ:<br>مصر                                                  |
| من السابع من : الجماعة المسيحية في القرن العشرين : الجماعة المسيحية في القرن العشرين : المحال أم غوف المسيحية المسيحية المساواة الطائفية في وجه الموت المسيحية على القريم : اشكال تبنيه وأشكال مقاومت المسيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تعليقات القاء<br>القصل الثاء<br>تفتت الا<br>تحو الم<br>التمرة<br>مصر<br>القاسط                                      |
| عدل السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تعليقات الفاء<br>أشمسل الثاء<br>تفتت الأ<br>نحو الم<br>النموذ<br>مصر<br>الناسط                                      |
| عدل السابع عن : الجماعة المسيحية في القرن العشرين : المعاعة المسيحية في القرن العشرين : المحال أم خوف المسيحية المسيحية المساواة الطائنية في وجب المرت على الأسرى الغربي : أشكال تبنيه وأشكال مقاومت المينين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعليقات الفاء<br>القصل الثاء<br>تفتت ا<br>نحو الم<br>النواء<br>مصر<br>الفاسط<br>الفاسط                              |
| عدل السابع عن : الجماعة المسيحية في القرن العشرين : الجماعة المسيحية في القرن العشرين : المحال أم غوف المسيحية المسيحية المساواة الطائفية في وجه الموت عليه الأسرى الفريي : أشكال تبنيه وأشكال مقاومت المينين في إشكال المتاومة المينين في إشكال المتاومة المينين في إشكال المتاومة المينين في إشكال المتاومة المينين في إشر تهم في الدين في المين في الدين في ال | تعليقات الفاء القصل الثاء تنت المحدد النمرة النمرة مصر النمرة الناسط الناسط الناسط الناسط المثاء عليا المثاء المثاء |
| عدل السابع عن : الجماعة المسيحية في القرن العشرين : المعاعة المسيحية في القرن العشرين : المحال أم خوف المسيحية المسيحية المساواة الطائنية في وجب المرت على الأسرى الغربي : أشكال تبنيه وأشكال مقاومت المينين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعليقات الفا<br>القصل الثاء<br>تفتت ا<br>نحو الم<br>النحوا<br>مصر<br>الفاسط<br>بعدا<br>بحثاء<br>بعداول وأشك         |

## تصويبات

| صواب                  | لطا      | Uu. | من  |
|-----------------------|----------|-----|-----|
| يحيون مع المسيحيين في | يخيون في | 1   | 77  |
| اضطرت                 | اضطر     | 9   | 274 |
| المسايا               | حاصبيا   | 16  | 282 |
| تحويلات               | تحولات   | 2 · | 315 |

الإشراف الفنيي: حسن كامل

تصميم الأساسي للغلاف: أسامة العبد

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة